وفيات الأعيان }

# وفياري المالية المالية

لِأَبِي الْعَبِّ السِّهْسُ الدِّن اَحِيِّهَ رَبِن اَبِي بَكِر بِن خَلِّكَ إِنْ ( ١٠٨ - ١٨١ ه.)

488-

الدكتوراجي عيابن

المجة لدالرًا بع

دار صیاد ر بیروت

# مقدمة الجزء الرابع

#### ١ - النسخ السابقة

استمر الاعتاد في تحتيق هذا الجزء على عدد من النسخ المعتمدة في تحقيق الأجزاء الثلاثة السابقة ، وهذه النسخ هي :

- مسودة المؤلف التي انتهت عند ترجمة غيلان (ذي الرمة) من هذا الجزء ، وكان فقدان القسم التالي منها يمثل فقدان الحكم الذي نظمئن إليه حين تتعدد الخلافات بين النسخ .
  - القاهرية (ر) التي ستظل معتمدة حتى نهاية الكتاب .
- النسختان ل ( كوبريللي : ١١٩٢ ) لي ( لاله لي : ٢٢١٦ ) وكلتاها
   تنتهي عند ترجمة ابن التعاويذي .
- النسخة ن ( ولي الدين : ٢٤٦٠ ) ويستمر الاعتاد عليهـــا بعد هذا الجزء أيضاً .

أما النسخة (م) التي اعتمدنا عليها في الأجزاء السابقة ، ثم وقع فيها خرم كبير أشرنا إليه في موضعه ، فإننا سنهمل الاعتاد عليها بعد إذ توفر لدينا عدد غير قليل من النسخ .

## ٢ - النسخ الجديدة

ذكرنا ست نسخ أسعفتنا في تحقيق هذا الجزء ، وقد حصلنا على خمس نسخ أخرى لنجعل عملنا أدق وأوفى ، فيكون مجموع النسخ التي راجعناها في تحقيق هذا الجزء (عدا نسخة المختار التي سنتحدث عنها منفردة) إحدى عشرة نسخة، وهذا بيان بالنسخ الجديدة :

(١) نسخة المجمع العلمي العراقي، ورمزها (مج): كتب على الورقة الأولى منها « الخامس من تاريخ ابن خلكان » وتحت هذه العبارة بخط مختلف « بخط مصنفه رحمه الله تعالى » ثم ذكر لبعض التملكات .

وهذه النسخة في ١٥٠ ورقة مسطرتها ٢٧×٢٧ سم وفي كل صفحة ١٢ سطراً ومعدل الكلمات في السطر الواحد ٨ كلمات ، وتبدأ بترجمة الأمير المختار عز الملك المسبحي وتنتهي بترجمة الحاكم بأمر الله العبيدي وقد وقع فيها خرم كبير عند الورقة ١٤١/أ ضاعت بسببه تراجم كثيرة . وعند مقارنتها بالنسخ الأخرى تبين لنا أنها نسخة غريبة حقال لعدة أمور : فهي تسقط كثيراً من النصوص الواردة في النسخ الأخرى حتى فيا عددناه نسخاً لا تمثل العمل النهائي للمؤلف ، وتنفرد بزيادات في الترجمة الواحدة لا ترد في أية نسخة سواها ، وأحيانا يجيء نص الرواية المشتركة بينها وبين النسخ الأخرى بعبارة مختلفة كثيراً ، وقد سقطت منها بعض التراجم التي لا ريب في أنها من عمل المؤلف ، كترجمة ابن مقلة ، وانفردت بإيراد ترجمة محمد بن عبد الله بن طاهر ولم ترد في غيرها ، كذلك فإن سياق بعض الترجمات فيها ( مثل ترجمة ابن الزيات وابن العميد والملك الكامل ) مختلف في مجمله عما اتفقت عليه سائر النسخ ولذلك أثبتنا هذه الترجمات مرتين : مرة كا وردت في النسخ المنفقة ومرة كا وردت في (مج) .

وعلى الرغم مما تتمتع به هذه النسخة من دقة وضبط فإنها ليست بخط المؤلف كما توهم العبارة المكتوبة على الورقة الأولى ، ذلك أنه لا جدال في أن مسودة المؤلف هي النسخة المحفوظة في المتحف البريطاني ، وعند مقارنة الخط فيها بالخط في هذه النسخة يتبدى الاختلاف واضحاً حتى لمن لم يكن ذا خبرة بأنواع الخطوط ؛ كذلك فإن في حاشية النسخة (مج) بخط الناسخ نفسه إشارة إلى أنه ينقل عن أصل ، ومثل هذا يبعد أن تكون نسخة المؤلف ؛ ثم ان اعتبارها « الخامس » من تاريخ ابن خلكان ينفي عنها النسبة إلى المؤلف مباشرة لأن تجزئة المؤلف (كا سيتبين عند الحديث عن الختار) تختلف اختلافاً بعيداً عن هذه التجزئة ؛

ومها يكن من شيء فإن الخصائص التي تفرد هذه النسخة عما عداها تضعنا أمام سؤال ليس من المكن أن نجيب عليه ، وذلك هو : كيف يفسّر مثل هذا

التفرد ؟ لا ريب في أن هذه النسخة قطعة من تاريخ ابن خلكان ولكني أقرّ بأني عاجز عن تعليل هذا التفاوت الكبير بينها وبين النسخ الأخرى .

(۲) نسخة مكتبة قاضي زاده محمد باستانبول ، رقم : ۲۷۱ ( ورمزها : ق ) : في المكتب المذكورة مجلدان ، في كل مجلد جزءان ، وتحتوي الأجزاء الأربعة جميع كتاب الوفيات ، فالمجلد الأولو ( رقم : ۲۷۰ ) يضم التراجم حتى قسم من حرف الميم ، في ۲۷۴ ورقة ، ولم نعتمد عليه في هذا التحقيق ، وعليه تلك يعود إلى سنة ۲۶۹ ، ولكنه مكتوب بنفس الخط الذي كتب به المجلد الثاني . غير أني لما بلغت إلى هذا الحد من تحقيق الكتاب حصلت على الجزء الثاني المشار إليه ، وهو يبدأ بترجمة محمد بن السائب الكلبي ويستمر حتى نهاية الكتاب . نسخه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن النقاش في يوم الأحد الشالت والعشرين من شهر رمضان سنة ۲۷۹ ، عدد أوراقه ۲۳۵ ورقة ، في كل صفحة والعشرين من شهر رمضان سنة ۲۷۹ ، عدد أوراقه متا وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخي جميل ، والصحة غالبة عليها ؛ إلا أنها غير بارئة من الوهم والسقط والخطأ ، وفي قسم من التراجم يغلب عليها التلخيص ، ثم تعود النسخة بعد ذلك إلى متابعة نص المؤلف دون حذف ، وذلك أمر محتر فيها ، لأن التراجم التي يغلب عليها التلخيص ليست بخط ختلف عن سائر الحط في هذه النسخة .

(٣) النسخة (ت) وهي قطعة من الكتاب كانت بجوزة الصديق الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي ، وقد مها إلى ، وتبدأ بجانب من ترجمة مظفر الدين كوكبوري ، وتنتهي عند جزء من ترجمة ألب أرسلان السلجوقي ، وهي في ١١١ ورقة ، في كل صفحة ٢٣ سطراً ، ومعدل الكلمات في السطر ١٣ ، مكتوبة بخط نسخي واضح . وقد أهملت عدداً غير قليل من التراجم الواردة في النسخ الأخرى ، وليس فيها اهمام بالإعجام ، ولكن خطها يدل على أنها ربحا كانت تنتمي إلى القرن الثامن ؛ وهي تقع في صف الفئة الموجزة من النسخ ، التي نقلت عن أصل المؤلف قبل أن يضيف إليه ، وتقارب النسخة (س) فيما أوردت من تراجم .

<sup>(</sup>٤) نسخة مكتبة جامعة أدنبره باسكتلنده ( رقم : ٢٢ ) ؛ رمزها (بر)

وتمثل نسخة كاملة من وفيات الأعيان ، في ٣٩٤ ورقية بمعدل ٣٥ سطراً في الصفحة ، و ١٦ كلمة في كل سطر ، وفي الورقات العشرين الأخيرة منها بعض طمس وبحو أو عطب ، وانقطعت عند جزء من ترجمة يونس بن حبيب ، فضاع منها بقية الترجمة وترجمتان تاليتان وخاتمة المؤلف وتاريخ النسخ واسم الناسخ .

وعلى الورقة الأولى منها تملكات تواريخها على التوالي : ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٧ وعلى الورقة الأولى منها تملكات تواريخها على التوالي : ١٠٨٨ ، ١٠٢٨ وربما كانت من نسخ القرن التاسع أو العاشر ، ولا تنفرد بأية زيادات ، وهي متوسطة في تراجمها بين النسخ الموجزة (مثل س) والأخرى الطويلة التراجم (مثل ر).

(ه) نسخة مكتبة جون رايلندز ، بمنشستر (رقم ٢٩٧ [٦٢٣]) تمثل الجزء الثاني من وفيات الأعيان وتبدأ بترجمة أبي شجاع فاتك الكبير ، وتنتهي بخاتة المؤلف ، وقد جاء في آخر ورقة ان ناسخها هو محمد بن أبي حامد محمد الحسني المكي وان النسخ تم بمكة ، وفرغ منه يوم الشلائاء سابع عشر ذي الحجة الحرام آخر شهور سنة إحدى وتسعين وتسعيائة .

وبما أنها تمثل الجزء الثاني فإن أوراقها تبدأ بالرقم ٢٣٩ وتنتهي بالرقم ٢٥٩ ومسطرتها ٢٨×٥ر٢٥ في كل صفحة ٢٩ سطراً بمعدل ١٧ كلمة للسطر الواحد؟ وخطها نسخي دقيق جميل ، ونسبة الضبط فيها جيدة ، ولكن أوراقها مضطربة دون أن يكون قد ضاع منها شيء . والمطابقة بينها وبين النسخة السابقة (بر) تكاد تكون تامة ، فإذا لم نفترض أنها نقلتا عن أصل واحد ، فليس من المستبعد أن تكون إحداهما قد نقلت عن الأخرى .

## ٣ - الختار من وفيات الأعيان لابن المؤلف

لكتاب وفيات الأعيان في المكتبات المختلفة عدد من الاختصارات والمختاب منها في مكتبات استانبول ثلاثة وهي :

(١) تجريد ابن خلكان (طوبقبوسراي، رقم: E. H. ۱۲۲۲) في ٩١ ورقة وفي آخر النسخة : «تم المختصر المسمى بالتجريد نهار الأحد عشرين خلت من ربيع الأول سنة ستين ومائة بعد الألف ، ومن الطريف أن يقول صانع هذه النسخة ، وهو إبراهيم بن مصطفى ، إن الدفاتر المسمى وفيات الأعيان عزيز الوجود عزيز المقدار ، لا يمكن توصيله إلا بتكثير من الدينار ، وأنه لذلك يلخصه مع المحافظة على تبيان زمان الولادة والوفاة .

- (٢) المختار من وفيات الأعيان (طوبةبوسراي ، رقم ٨. ٢٩١٩) وما تبقى منه هو الجزء الأول في ٢١٢ ورقة ينتهي بترجمة ذي الرمة ، وكان تاريخ الاختيار شهر المحرم عام ٧٢٤ على يد محمد بن الحسن بن عقيل البلبيسي الناسخ بالقاهرة المعزية .
- (٣) مختصر ابن خلكان (أسعد أفندي ، رقم : ٢١٩٥) في ٤٣٢ ورقة ، والنسخة ناقصة من أولها، تبدأ ببقية من ترجمة المتنبي، وفي آخرها «تم المختصر المبارك» (دون تاريخ).

ولكني لم أتوقف عند هذه المختصرات والمختارات عند التحقيق، لكثرة النسخ الكاملة وتوفرها ، إلا اختيار واحد ، صنعه موسى ولد المؤلف، ولذلك حصلت عليه وجعلته بمنزلة إحدى النسخ ، إن لم أضعه فوق سائر النسخ من حيث القيمة .

المختار من وفيات الأعيان محفوظ بمكتبة وزارة شئون الهند كلط غير خط بلندن (رقم: Loth ۷۰۵) ؛ وقد كتب على الورقة الأولى منه بخط غير خط الأصل: «كتاب مختار وفيات الأعيان لموسى بن قاضي القضاة أحمد بن خلكان المشهور ، رحمه الله تعالى بمنه وكرمه آمين .... وهو الجزء الثاني ابتداء من المشهور ، رحمه الله تعالى بمنه وكرمه آمين .... وهو الجزء الثاني ابتداء من حرف العين ، ويختم به ، تغمدهم الله برحمته الواسعة » ؛ ثم تملكات ومطالعات ، فالكتاب كان في ملك عبد الرحمن الحموي بالشراء الشرعي ، وطالع فيه عثان ابن الحافظ المغربي سنة ۱۱۷۷ ، ونظر فيه آخرون منهم عبد الرحمن العيادي سنة ۱۲۰۱ ، ويبدأ القسم المتبقي من هذه النسخة بمترجمة أبي القاسم علي بن أفلح سنة ۱۲۰۱ ، ويبدأ القسم المتبقي من هذه النسخة بمترجمة أبي القاسم علي بن أفلح ( الترجمة رقم ۲۷۱ في الجزء الثالث ) ويستمر الاختيار فيه حتى آخر الوفيات ، ويقع في ۳۳۳ ورقة ، مسطرته ، ۱۹×۲ وعدد الأسطر في كل صفحة ۲۱ سطراً ، ومعدل الكلمات في السطر الواحد ۱۲ كلمة ، والخط نسخي قليل الاعجام أميل ومعدل الكلمات في السطر الواحد ۱۲ كلمة ، والخط نسخي قليل الاعجام أميل ومعدل الكلمات في السطر الواحد ۱۲ كلمة ، والخط نسخي قليل الاعجام أميل

إلى التعليق ، ولكنه في جملته واضح حسن الضبط ، يقل فيه السهو والخطأ . إلا أن الترقيم للأوراق ترقيم حديث ، وقد ضاعت أوراق كثيرة من هذه النسخة في عدة مواطن متفرقة ، رغم تسلسل الارقام ، كذلك فإن بعض الأوراق لم تقع في أماكنها الصحيحة .

ومن بداية النسخة حتى الورقة ١٥٠ ينتهي ما يعده صاحب المختار « المجلد الثاني » وقد كتب على الورقة الأولى منه : « المجلد الثاني » وقد كتب على الورقة الأولى منه : « المجلد الثاني من المختار من وفيات الأعيان » وتحت هذا العنوان : « يقول الفقير إليه تعيالى موسى بن أحمد بن محمد بن أجمد بن أبي بكر بن خلكان كاتب هذه التعليقة والمختار لطف الله به : انني اعتمدت في اختيار هذا المجلد من الكتاب ... ما شرحته في أول المجلد الاول من هذا المختار ؛ من غير إخلال بشيء في ذلك ... النح » ولما كان أول المجلد الاول قد ضاع مع قسم كبير منه ، فانا لا نعرف ما هو المنهج الذي شرحه أبن المؤلف في اختياره .

وعلى الورقة ١٥١ ب من المجلد الثاني كتب ابن المؤلف « بسم الله الرحم الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً: نقلت مبتدئاً من أول الجزء الرابع من كتاب وفيات الاعيان تأليف سيدي والدي أحمد بن محمد ابن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان قد س الله روحه ونو رضريحه مقتضباً تذكرة لنفسي، ومبدأ النقل يوم الاحد ثاني شهر ذي الحجة سنة إحدى وسبعائة بمدينة بعلبك المحروسة، كتبه ولد المؤلف الفقير إليه تعالى موسى بن أحمد لطف الله به ويستمر النقل من الجزء الرابع حتى الورقة ٣٣٣ ب حيث جاء «هذا آخر ما نقله من الجواء الرابع من كتاب وفيات الاعيان ، ويتلوه مسا أنقله من المجلد الخامس إن شاء الله تعالى وأوله ترجمة عون الدين ابن هبيرة » .

وهذا يدلنا على أن التجزئة النهائية التي اعتمدها المؤلف لكتابه جعلته في خسة أجزاء نعرف منها بوضوح حدود الجزءين الاخيرين وهما الرابع والخامس. فالرابع حسب تجزئة المؤلف يبتدى بترجمة أبي تميم معد الملقب المعن لدين الله الفاطمي وينتهي بترجمة يحيى بن خالد البرمكي ، والخامس يبدأ بترجمة الوزير ان هبيرة ويستمر حتى آخر الكتاب.

ولا بأس أن نعيد هنا حقيقتين وردتا في النصوص التي نقلناهــــا عن ولد المؤلف وهما :

(١) أن نقل المجلد الثاني من المختار بدأ في ذي الحجة سنة ٧٠١، وهذا يعني طبعاً أن نقل المجلد الأول بدأ قبل ذلك، ولكنا لا نظنه بدأ قبل العام المذكور.

(٢) ان ابن المؤلف حين كان ينقل المجلد الأول وبعض الثاني كان يسكن مدينة بعلبك ، ونزيد هنا انه حين انتهى من ترجمة ابن شداد (الورقة ٢٨٩) انتقل من بعلبك إلى دمشق ، وهو يشير إلى ذلك بقوله : «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : هذا آخر ما نقلته من أول كتاب وفيات الأعيان المشار إليه إلى هذا المكان بمدينة بعلبك المحروسة ، وذلك في يوم الاثنين سابع صفر سنة اثنتين وسبعائة ، ويتلوه ما أنقله منه بدمشق المحروسة إن شاء الله تعالى ».

ثم انتهى من نقل بقية الكتاب بدمشق يوم الأحد ثالث شهر ربيع الآخر سنة ٧٠٧ وهو يسكن قبل الصالحيين بخط ابن جهاركس وقال: و وكان مبدأ ما اخترته منه بدمشق عند قدومي إليها من بعلبك يوم الأحد العشرون من شهر ربيع الأول سنة ٧٠٢». وهذا يفيد أنه حين كان في بعلبك أنهى حوالي ١٣٨ ورقة في ٥٦ يوما وحين كان في دمشق أنجز نسخ ٥٤ ورقة في ١٢ يوما وذلك يعطي فكرة تقريبية عن نسخ الكتاب كله وإذا كان النسخ متتابعاً دون انقطاع و ويجب أن نذكر هنا أن النسخ لم يكن دائماً مطرداً ويتوقف عندما مجذفه أو يثبته .

تلك هي نسخة « المختار » وعلى أنها غير كاملة ، وقد سقطت منها أوراق في عدة مواضع ، فإنها تعد نسخة بالغة الأهية ، ولعلها تلي « مسودة المؤلف » من حيث القيمة ؛ ولما كان جانب كبير من مسودة المؤلف بعد حرف الغين ما يزال مفقوداً ، فقد كانت الاستعانة بالمختار أمراً ضرورياً أثناء التحقيق لأنب منقول مباشرة عن نسخة المؤلف، ولأن الذي نقله امرؤ عرف المؤلف والكتاب معرفة وثيقة ، وهو رجل مثقف ذو مشاركة حسنة في الفن الذي ندب نفسه لأدائه ( وسنتحدث عنه بشيء من التفصيل عند الحديث عن المؤلف وكتابه وما

يتصل بها في موضع آخر). وقد أضاف موسى إلى الكتاب فوائد جليلة يتصل كثير منها بأبيه ، ويلقي على جوانب من شخصيته وعلاقاته أضواء كاشفة ، وكان يضع بين هذه الفوائد المضافة وبين المتن جملة فاصلة يبدأها يقوله: «قال كاتبه موسى بن أحمد لطف الله به ، وقد أدرجنا جميع هذه الفوائد في هوامش الكتاب لإيماننا بأنها مفيدة ومنها ما يصور جانباً من ثقافة صانع المختار.

وقيد أعطانا المختار أحياناً فكرة عن مدى ما أدرجه المؤلف في الترجمة الواجدة ، بحث تأكد لنا أن بعض ما استقلت به مفردات النسخ إنما كان من عمل المؤلف نفسه ، وأثبت لدينا أن مجموعة كبيرة من النسخ التي اعتمدناها لا تمثل الشكل النهائي للكتاب ، كما أراده مؤلفه ، وأن الزيادات التي انفردت بها النسخة (ر) على وجه الخصوص ، هي من أصل المؤلف أيضاً ( في هذا القسم من الكتاب ) فأما زيادات ( مج ) فليس هناك ما يثبت ، ولو مرة واحدة انها أصيلة في الكتاب. وكذلك اتضح أن بعض التراجم التي لم ترد في كثير من النسخ (مثل ترجمة يعقوب بن الليث الصفار) إنما هي مما أثبته المؤلف نفسه ؟ لأنها وردت في المختار . أما التراجم التي لم يرد لها ذكر في المختار فــلا نقطع بأنها دخيلة لأن المختار يقوم في أساسه على الإيجاز والحذف؛ وقد أهمل صاحب المختار حلى هذا الأساس- بعض التراجم كما أنه كان شديد الإيجاز في ما يختاره من بعضها الآخر، وليس له في اختياره منهج محدد، فهو حيناً يهتم بإيراد الشعر، وحيناً يهتم بإيراد الخبر ، ومرة ثالثة يكاد لا يحذف شيئًا من الترجمة . غير أنه كان يقدم ويؤخر حسبها تمليه عليه طريقته ، ويجمع الاشباء المتشابهة في نطاق ، ويحذف في الغالب اسم المصدر المنقول عنه . ونراه في أحيان أخرى يجمل الخبر على طريقته الحاصة ، ولكنه في ذلك كله لم يحاول أن يغير في العبارة الأصلية للمؤلف أو أن يقحم في السياق ما ليس من الأصل دون أن ينبه إليه ؛ وقد اعتذر عن الطريقة التي جرى عليها في اختياره بقوله في الخاتمة : « وقد قدمت في أول هذا المختار أنني اخترت ما اخترته منه ونقلته تذكرة لنفسي ، فليعذر من يقف على ذلك ، فأن الآراء والأهواء تختلف ، والله أعلم » .

الأقسام الضائعة من مسودة المؤلف .

وقد ختم موسى كتابه بترجمة موجزة لوالده ، وتقديراً لمـــا توضحه من معلومات دقيقة رأينا أن نثبتها في هذه المقدمة .

# ٤ – ترجمة المؤلف بقلم ابنه موسى

قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد مؤلف هذا الكتاب [المختار] لطف الله به : وكانت وفاة والدي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، تغمده الله برحمته ، وقت أذان العصر من يوم السبت السادس والعشرين من شهر رجب سنة إحدى وغانين وستائة بدمشق المحروسة ، بالمدرسة الجالية النجيبية ، رحم الله واقفها ، المجاورة للمدرسة النورية التي بحضرة الحنواصين ؛ ودفن يوم الأحد السابع والعشرين من بعد ما صلي عليه يجامع دمشق في الساعة الثانية بسفح جبل قاسيون ، في الصحراء ، جوار التربة الصوابية التي بالسفح من غربي الجبل ، من شهر وجب المذكور .

وأخبرني غير مرة أنه ولد وقت أذان العصر من يوم الخيس حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستائة بمدينة إربل ، بالمدرسة المظفرية . وقد تقدم في هذا الكتاب في عدة مواضع ذكر نبذ من أحواله وماجراياته وذكر بعض شيوخه وصفة بعض اشتغاله فأغنى عن الإعادة هنا طلباً للايجاز والاختصار .

وأخبرني أيضا أن قبيلته التي ينتسب إليها من الأكراد القبيلة المعروفة الزرزارية ، وأن أباه وأمه أصلها من مدينة بلخ إحدى كراسي خراسان ، وذلك أن أباه هو محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان بائك بن عبد الله بن الحسين ابن مالك بن جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي ، وبرمك وبيته من أهل بلخ ، وأمه من ولد خلف بن أيوب صاحب الإمام أبي حنيفة ، رضي الله عنها، وهو من أهل بلخ أيضا ، وكانت حنفية من أهل الموصل واسمها آمنة ولأبيها الشيخ شمس الدين [....] الحنفي شيخ الطائفة الحنفية بالموصل في عصره .

وأخبرني أيضاً أن جده أبا بكر ابن خلكان اشتغل في الفقه على الشيخ أبي

إسحاق الفيروزابادي الشيرازي وتخرج عليه ، وأنه أول من اشتغل بالفقه من عمود نسبه ، وأنه توفي سنة خمس وعشرين وخمسائة ، وقسد ناهز تسعين سنة من العمر .

قلت: وكان عود والدي رحمه الله تعالى إلى دمشق المحروسة في يوم الخيس السابع والعشرين من المحرم سنة سبع وسبعين وستائة ، وقد قلد الأحكام بالشام المحروس على ما كان عليه الرسم في مباشرة ذلك إلى ثاني عشر صفر سنة تسع وسبعين وستائة ؛ وصرف عن الحكم في ذلك في المحنة التي جرت بدمشق بسبب قيام الأمير شمس الدين سنقر الأشقر الصالحي بالأمر بدمشق وأعمالها ، وما آل أمره إليه من الحروب في دمشق في التاريخ المذكور ، عندما كسره العسكر القادم من الديار المصرية ، وكان مقدمه الأمير علم الدين الحلبي الكبير الصالحي . ثم أعيد والدي إلى الحكم بالبلاد الشامية في رابع عشر شهر ربيع الأول من السنة المذكورة فاستمر إلى سلخ المحرم سنة ثمانين وستائة ، وانفصل عنها ، وانقطع بالمدرسة النجيبية التي توفي فيها حسبا تقدم ذكره ، وكنت أنا يومئذ مدر سها ، واستمرت بيدي ثلاث عشرة سنة . ورتب له على المصالح في كل شهر ثلاثمائة واستمرت بيدي ثلاث عشرة سنة . ورتب له على المصالح في كل شهر ثلاثمائة واستمر على ذكر الدرس بها والعود إلى مسكنه والاجتاع بمن يتردد إليه من واستمر على ذكر الدرس بها والعود إلى مسكنه والبحث معهم والمذاكرة لهم وبث العادم والفوائد إلى أن توفي في التاريخ المقدم ذكره ، قد ش الاثروحه ونور ضريحه .

وهذه نبذة فيها خلاصة أحواله المتأخرة مع المبالغة في الاختصار والايجاز ، ولم أذكر منها هذه اللمعة إلا لاحتمال من يتفق وقوفه على هذه التعليقة، ويتشوف للوقوف على شيء من أحواله، لكونه تأسياً لما في هذا الكتاب من ذكر التواريخ .

وقد ذكرت في أول هذه التعليقة صورة ما اخترته ومــا اعتمدته فيما نقلته من هذا الكتاب ، فأغنى عن إعادته ، والله الموفق للصواب .

# **ه – شکر وتقدیر**

وفي الختام أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل لعدد بمن أعانني في تذليل بعض العقبات التي اعترضت سبيلي في تحقيق هذا الجزء، وأخص اللذكر منهم الأصدقاء: العلامة المحقق محمد بن تاويت الطنجي الأستاذ بكلية الالهيات بجامعة أنقرة الذي أهداني النسخة المرموز إليها بالحرف (ت) والأستاذ عبد الله الجبوري أمين مكتبة المتحف العراقي الذي أهداني ميكروفيلم من النسخة (مج) والأستاذ سامي الصفار الذي قدم إلي صورة عن قطعة من تاريخ إربل محفوظة بمكتبة تشستر بيتي بدبلن (ارلنده) وصوراً عن فهارس صنعها لعدد من المخطوطات القيمة المحفوظة بحامعة كيمبردج ؛ والدكتور أحمد أبو حاكمة الذي أمن إيصال نسخة المختار إلي والدكتور إبراهيم السامرائي الذي أبدى اهتاماً فائقاً بهذا العمل وكتب إلي عن استعداده لتصوير ما أريده من مكتبة جامعة بغداد بما يعين على التحقيق ؛ ولن يفوتني أيضاً أن أشكر المس واطسن المسئولة عن المخطوطات بمكتبة وزارة ولن يفوتني أيضاً أن أشكر المس واطسن المسئولة عن المخطوطات بمكتبة جون رايلندز ولن يفوتني أبدوا جميعاً عوناً مشكوراً في إرسال ما طلبته من مصورات ؛ فها كان هذا العمل ليتم على النحو الذي ارتضيته لولا هذا العون الكثير الذي تلقيته ؛ فيه نفسه حافز لي الهضي بهذا العمل إلى أن يكتمل بتوفيق الله وعونه .

بيروت في ١١ كانون الثاني (يناير) ١٩٧١

إحسان عباس

جَفُللْغِينَ

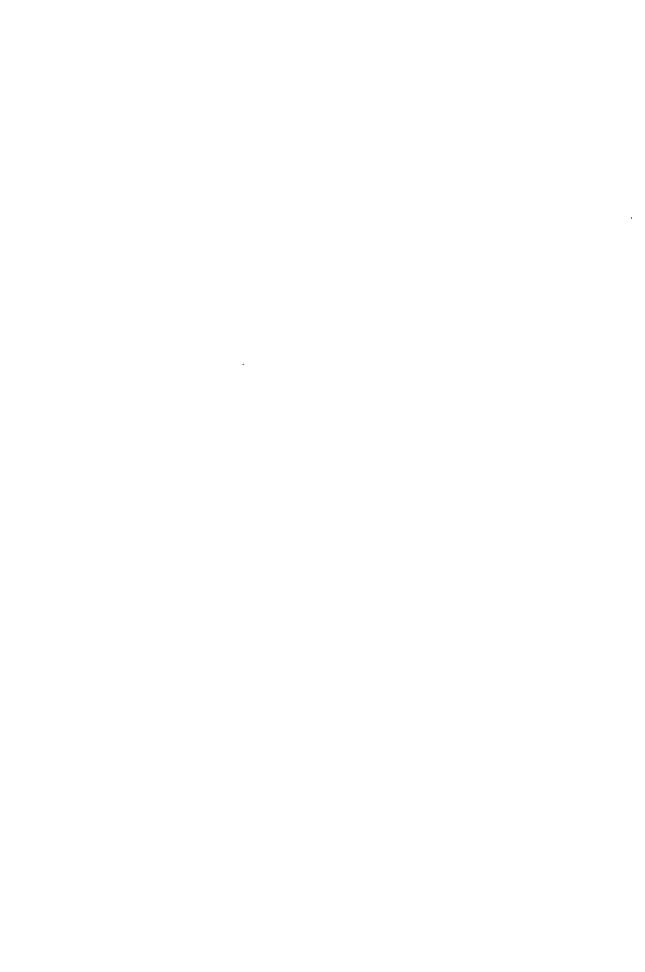

# غازي بن زنكي

سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر، صاحب الموصل – وقد تقدم ذكر والده في حرف الزاي ( – وأنه قتل على حصار قلعة جَعْبَر ، فلما قتل وكان معه ألب أرسلان بن السلطان محمود المعروف بالخفاجي السلجوقي ، المذكور في ترجمة عماد الدين زنكي ، اجتمع أكابر الدولة ، وفيهم الوزير جمال الدين محمد الأصبهاني ، المعروف بالجواد ، والقاضي كال الدين أبر الفضل محمد بن الشهرزوري – وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى – وقصدوا خيمة ألب أرسلان المذكور ، وقالوا له : كان عماد الدين زنكي غلامك ونحن غلمانك ، والبلاد لك ، وطمنوا "الناس بهذا الكلام .

ثم إن العسكر افترق فرقتين : فطائفة منهم الوجهت صحبة نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – إلى الشام الوطائفة الثانية سارت مع ألب أرسلان وعساكر الموصل وديار ربيعة إلى الموصل افتها انتهوا إلى سنجار تخيل ألب أرسلان منهم الغدر فتركهم وهرب المعقد بعض

<sup>•</sup> ٥٣ – أخباره في التاريخ الباهر : ٨٦ – ٩٣ ومرآة الزمان : ٢٠٣ ومفرج الكروب ١ : ١١٦ والسفرات والسفرات ٢٠٣ والنجوم الزاهرة ه : ٢٨٦ وعبر الذهبي ٤ : ٢٣١ والشفرات ٤ : ١٣٩ وأماكن متفرقة من الجزء الحادي عشر من تاريخ ابن الأثير ؛ وهذه الترجمة شديدة الإيجاز في م ، مستوفاة في المسودة ، ولم ترد في المختار .

١ المجلد الثاني : ٣٢٧.

۲ ر : أبو الفضل محمد .

٣ يريد : وطمأنوا ، وحذف الهمزة للتخفيف ﴿

٤ ل س : منه .

العسكر وردّوه ، فلما وصلوا إلى الموصل وصلهم سيف الدين غازي المذكور ، وكان مقيماً بشهرزور لأنها كانت إقطاعه من جهة السلطان مسعود السلجوقي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – فلما استقر بالموصل قبض على ألب أرسلان المذكور وسيّره إلى بعض القلاع ، وملك الموصل وما كان لأبيه من ديار ربيعة ، وترتبت أحواله ، وأخذ أخوه نور الدين محمود – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – حلّب وما والاها من بلاد الشام ، ولم تكن دمشق يومئذ لهم .

وكان غازي المذكور منطوياً على خير وصلاح يحب العلم وأهسله ، وبنى بالموصل المدرسة المعروفة بالعتيقة ، ولم تطل مدته في المملكسة احتى توفي في أواخر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخسمائة ، وقد قارب في العمر أربعين سنة ، ودفن في مدرسته المذكورة ، رحمه الله تعالى ، وتولى بعده أخوه قطب الدن مودود — وسيأتى ذكره في حرف المم إن شاء الله تعالى .

#### 071

## الغازي ابن مودود

سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زَنكي بن آق سنقر عصاحب الموصل ، وهو ابن أخي المذكور قبله ؛ تقلد المملكة بعد وفاة أبيسه مودود ، وهو والد سنجر شاه صاحب جزيرة ابني عمر ، ولما توفي والده – في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته – بلغ الخبر ُ نور الدين وهو بتل باشر ، فسار من

<sup>،</sup> ر : الملك .

٣٩٥ - أخباره في التاريخ الباهر : ١٤٦ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ومرآة الزمان : ٣٩٣ وصفحات متفرقة من تاريخ ابن الأثير (ج: ١١) ومفرج الكروب (الجزء ١،٢) والنجوم الزاهرة ٦ : ٨٨ والسلوك ١/١ : ٨٥ ، ١٦ ، ٧٠ وعبر الذهبي ٤ : ٣٣٠ والشذرات ٤ : ٢٥٧ ؛ وقد سقطت الترجمة من م ، وجاءت كاملة في المسودة ، ولم ترد في المختار .

ليلته طالبًا بلاد الموصل فوصل إلى الرقة في المحرم سنة ست وستين وخمسمائـــة وملكها ، وسار منها إلى نصيبين فملكها في بقية الشهر ، وأخذ سنجار في شهر ربيع الآخر منها ، ثم قصد الموصل وقصد أن لا يقاتلها ، فعبر بعسكره من مخاضة بلد – وهي بُليدة بقرب الموصل – وسار حتى خيّم قُسُالة الموصل ، وراسل ان أخيه سيف الدين المذكور وعرَّفه صحة قصده ، فصالحــــه ودخل الموصل في ثالث عشر جمادي الأولى ، وأقر صاحبها فيها وزوجه ابنته وأعطى أخاه عماد الدين زنكي – المذكور في ترجمة جده عماد الدين زنكي – سنجار ، وخرج من الموصل وعاد إلى الشام ودخل حلب في شعبان من السنة المذكورة ، فلما مات نور الدين وملك صلاح الدين دمشق ونزل على حلب يحاصرهــــا سيّر سيف الدن المذكور جيشًا مقدَّمه أخوه عز الدين مسعود ــ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ــ والتقوا عند قرون حماة ، وسيأتي تفصيل ذلك هناك ، فلمـــا انكسر عز الدين مسعود تجهّز سيف الدين بنفسه وخرج إلى لقائه وتصافــًا على تل السلطان ، وهي قرية بين حلب وحماة، وذلك في بكرة الخيس عاشر شوال سنة إحدى وسيمين وخمسائة ؟ قال العاد الأصبهاني في « البرق الشامي ، وان شداد في « سيرة صلاح الدين ٢٠ : إنه انكسرت ميسرة صلاح الدين بمظفر الدين ان زبن الدين ، فإنه كان في ميمنة سيف الدين ثم حمـــل صلاح الدين بنفسه ، فانهزم جيشُ سيف الدين وعاد إلى حلب ، ثم رحل إلى الموصل ، ومظفر الدين المذكور هو صاحب إربل –وترجمته في حرف الكاف– وأقام غازي في المملكة عشر سنين وشهوراً ، وأصابه مرض مُزمين " وتوفي يوم الأحد ثالث صفر سنة ست وسبعين وخمسائة ، رحمه الله تعالى ، وتولى بعده أخوه عز الدين مسعـود وسیأتی ذکره إن شاء الله تعالى – وکان مرضه السل ، وطال به ، وعـاش مقدار ثلاثين سنة ي

١ وردت ترجمة عاد الدين زنكي الشهيد في ج ٢ : ٣٢٧ وليس فيها ذكر لما أشار إليه المؤلف
 هنا ؛ ولعاد الدين زنكي صاحب سنجار ترجمة مستقلة رقم : ٣٤٩ .

٢ سيرة صلاح الدين : ٥٣ . ٣ لي ل ن س بر : مرض السل .

<sup>؛</sup> وكان مرضه . . . سنة : سقط من لي ل ن س بر .

#### 077

# الملك الظاهر صاحب حلب

أبو الفتح وأبو منصور غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، الملقب الملك الظاهر غياث الدين صاحب حلب ؛ كان ملكاً مهيباً حازماً متيقظاً كثير الاطلاع على أحوال رعيته وأخبار الملوك ، عالي الهمة حسن التدبير والسياسة باسط العدل محبناً للعلماء مجيزاً للشعراء ، أعطاه والده بملكة حلب في سنة اثنتين وثمانين وخسمائة بعد أن كانت لعمه الملك العادل ، فنزل عنها وتعوش غيرها ، كا قد شهر .

ويحكى عن سرعة إدراكه أشياء حسنة: منها أنه جلس يوما لعرض العسكر ، وديوان الجيش بين يديه ، فكان كلما حضر واحد من الأجناد سأله الديوان عن اسمه لينزلوه ، حتى حضر واحد فسألوه فقبل الأرض ، فلم يفطن أحد من أرباب الديوان لما أراد ، فعاودوا سؤاله ، فقال الملك الظاهر : اسمه غازي ، وكان كذلك ، وتأدب الجندي أن يذكر اسمه لما كان موافقاً لاسم السلطان ، وعرَف هو مقصوده ، وله من هذا الجنس شيء كثير لا حاجة إلى التطويل فه .

وكانت ولادته بالقاهرة في منتصف رمضان سنة ثمان وستين وخمسهائة ، وهي السنة الثانية من استقلال أبيه بمملكة الديار المصرية . وتوفي بقلعة حلب ، ليلة

٣٧٥ - أخباره في ذيل الروضتين : ٩٤ ومرآة الزمان : ٧٩٥ ومفرج الكروب ٢ : ١٧٨ ،
 ٣ : ٢٣٧ وصفحات متفرقة من السلوك (ج: ١) ومن تاريخ ابن الأثير (ج: ١٢)
 والنجوم الزاهرة ٢ : ٢١٦ وعبر الذهبي ٥ : ٢٤ والشدرات ٥ : ٥٥ .

۱ الملك : سقطت من س ر .

۲ ر : ليزکوه .

٣ ن : فسألوه عن اسمه .

الثلاثاء العشرين من جمادي الآخرة ، سنة ثلاث عشرة وستائة ، ودفن بالقلعة ، ثم بنى الطواشي شهاب الدين طغريل الخادم أتابك ولده الملــــك العزيز مدرسة تحت القلعة وعمّر فيها تربة ونقله إليها ، رحمه الله تعمالي . والعجب أنه دخل حلب مالكمًا لها في الشهر بعينه واليوم من سنة اثنتين وثمانين وخسمائة .

ورثاه شاعره الشرف راجع بن إسماعيل بن أبي القـــاسم الأسدي الحليا ، وكنيته أبو الوفــــاء ، بهذه القصيدة ، ومدح ولديه السلطان الملك العزيز محمداً وأخاه الملك الصالح صاحب عنن تاب ، وما أقصم فيها ، وهي :

سَل الخطبَ إِن أَصْعَى إِلَى مِن يَخاطبِه عِنْ عَلِقَتْ أَنسِابُهُ وَعَالَبُهُ عَلَقَتْ نشكدتُك عاتيبه على نائيساتِه وإن كان نائي السمع عن يُعساتِبه لىَ الله كم أرمى بطر في ضَلالة الى أفنى مجد قد تَهاوت كواكبه فها لى أرى الشَّهْباء قد حال صُبْحُها على " دُجتى لا تستنير عُسَاهيه أحقتًا حمى الغازي الغياث بن يوسف نعم كُوْرَت شمسُ المدائسج وانطَوت فمن مُخبري عن ذلك الطُّو و هل وهمَت فواعيد هُ أم لان للخطب جانبه أحل ضُعضعت بعد النَّبات وز عزعت فشكلتُ عِسينُ الخطب أيُّ مُهنتدِ لئن حبَسَ الفيثُ الفيائي فيَطرَهُ ا فأنسَّى يلذُّ العيشَ بعــد ابن ِ يوسف ٍ فلا أدركت نيـلَ المُنني طالباتُهُ ﴿

أبيح وعادت خائبات مواكبه سماءُ المُلا والنجع ُ ضاقتُ مَذاهبه بريح الكنايا العاصفات مناكبه برغم العُلا سلت وفيلت ميضاربه فقد سحَبَت في كل قَسُطر ِ سحائبه أخنو أمل أكدرت علب مطالبه ولا بركت في أرض يُمن " ركائمه

١ انظر ترجمة راجع ألحلي في الفوات ١ : ٣١٨ والشذرات ه : ١٣٣ والنجوم الزاهرة ٦ : ٢٧٥.

٢ النيبان : بتخفيف الباء هنا وقد تشدد ، ما لم تصبه الشمس من النبات . و في ر : الغيبات ، وقد خطأه صاحب التاج .

٣ في هامش المسودة : خ : أمن ؛ وكذلك وردت في لي ن ل .

مَضى من أقامَ الناسُ في ظلُّ عدله وآمنَ من خطب تدب العقاربه أُوكَى اليومُ وَسُتَ الملكِ أصبحَ خالياً أما فيكُمُ مِن عَبِرِ أَينَ صاحبه فمن سائلي عن سائل الدمع ليم جرى لعل فـُـوّادي بالوجيب يُجــاوبه فكم من نندوب في قلوب ننضيجة ٢ بنار كروب أجَّجَتُهُ الوادب أَيْسَلَمُ لَمْ تَنْحَطَّمُ صدورُ رَمَاحِهُ لِذَبِّ وَلَمْ تَنَّتُكُم بِضَرَّبِ قُواضِهِ ولا ازدَحمت بين الصفوف جنائبه ولا سيمَ أخذ الثار يومَ كريهة يتشق مُثار النقم فيها سلاهبه فيا مُلسى ثوباً من الحزن مُسلاً أنحسن بي أن التَّسلِّي ساليه خَدَمْتَكَ ؛ روضُ الجِدِ تضفنُو ظلالُه ؛ على ً ؛ وحوْضُ الجودِ تصفو مشاربه وقد كنتَ تُدنيني وترفع مُجُلسي لفروض مدح ما تَعَدَّاكَ واجبِه فَمَا بَالُ ۚ إِذَٰنِي قَد تمـادى ولم يكُن ۚ إذا جِئْتُ يَثْنَينِي عن البابِ حاجبه أرى الشمس أخفت يوم فقدك نورَها فلا كان يوم كاسف الوجه شاحبه فكيفَ نَبا سيف ُ اعتزامِكَ أو كَبا جواد ٌ من الحزمِ الذي أنت راكب فمَن لليتامى يا غِياث يُغيثُهم إذا الغيث ملينقع صدى العام ساكبه ومَن للوك كنت ظِـــلا عليهم ظليلا إذا مــا الدهر نابت نوائيه أيا تاركي ألقى العدُو مُسالماً متى ساءني بالجدة قمت ألاعمه سَقَتُ قَبْرَكَ الغُرُ الغَوَادي وجادَهُ من الغيثِ ساريه المليثُ وســــاربه

ولا انتَجَعَت إلا معبّس حقبة من الجدب لا تنثني عليه حقائبه فكم من جمتى صعب أباحت سيوفه ومن مستباح قد حَمَته كتائبه ولا اصطكمت عند الحتوف كماته

١ س : وآمن خطباً أن تدب .

۲ ر : صحیحة .

٣ ر : الحروب .

<sup>۽</sup> لي : يصفو جلاله .

ه ر : **الغيم .** 

فقد لاح بالملك العزيز محمد صباح هدى كنا زماناً نراقبه إبارُ وجد عالب من يُغالبه تدانی له الشَّأُورُ الذي هــو طالبه لها منه رُعْي ليس يُقْتُلِعُ راتِبه فحسب الورى من أحمد ومحد مليكان من عاداهما ذال جانبه هما أحرَزا عَلَياء غازي بن يوسف وما ضَيَّعًا المجدَ الذي هو كاسِبه عوالى قَنَا تَـُرُدي الأسود ثعالبه فساءت مباديه وسُرَّت عواقبه فولى وما ألوك على الأرض ماربه ومادحه أم تستقل نحائب فإن شِئتُ الغياثِ أغْثتُ مُصابَ سهام فوقتها مصائبه كأن لم أقف أجلو التهاني أمامَه ﴿ وتضحك ُ في وجه ِ الأماني مَواهبه ٢ لإعلاءِ ملك ماميات مراتبه

فإن يك ُ نور من شِهِ اللَّهِ قد خَبا فيا طالما جلتي دُجي اللَّيلِ ثاقبه فتى لم يَفْنُتُهُ من أبيب وجدًّه ومن كان في المسعى أبوه دليلاً وبالصالح ِ استُعلى صلاحُ ُ رعيــــة فأفــــقُ الوَرى لولاهمُها كان أظلمت سيَحْمي على رغم الليالي حياهما فكم من مُلمِّ جَلَّ مَوْقِعُ خطبه فيا قَمَرَي سعد أطَّلا على الدجي أيكث في الشَّهْباءِ عبدُ أبيكُما فَهُنَّيْتُمُا مِا نِلتُهُا وبَقِيهَا

وهذه القصيدة مع جَوْدتها فيها مواضع مأخوذة من مرثية الفقيه عمارة اليمني للصالح بن رُزِّيكَ ، وبعضها مذكور في ترجمة الصالح ، وكأنه قد نسج على منوالها ، فإنها على وزنها وإن كان حرف الروي مختلفاً ، فقد استعمل هاء الوصل كما استعمله عمارة ، والظاهر أنه كان قد وقف عليها فقصد مُضاهاتها؟ . (145) وقام بالأمر ومملكة حلب من بعده : ولَـدُه الملك العزيز غيــاث الدين أبو المظفر ممد ابن الملك الظاهر ، ومولده يوم الخيس خامس ذي الحجة

١ س : الأفق ، وفي ألحاشية : خ : ألأرض . وقد سقط البيت من لي .

٢ هنا تنهي الترجمة في م بعد حذف كثير من أبيات القصيدة .

٣ هنا تنهّي الترجمة في بر س ل ن لي بعد ذكر ترجمة راجع الحلي .

سنة عشر وستائة بقلمة حلب ، وتوفي يوم الأربعاء رابع شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وستائة ، وكنت بحلب في ذلك الوقت ، ودفن بالقلمة .

(146) وترتب مكانه ولده الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف ابن الملك العزيز، واتسعت مملكته، فإنه ملك عدة بلاد من الجزيرة الفراتية لما كسر الحوارزمية، وكان مقدم جيشه الملك المنصور صاحب حمص، وذلك في أواخر سنة إحدى وأربعين أو أوائل سنة اثنتين وأربعين، ثم ملك دمشق والبلاد الشامية يوم الأحد سابع عشر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وستائة، ومولده بقلعة حلب في تاسع عشر رمضان سنة سبع وعشرين وستائة، وقصده التشتر وملكوا الشام، فخرج من دمشق في صفر سنة ثمان وخمسين، وقدتل في الثالث والعشرين من شوال سنة ثمان وخمسين بالقرب من المراغة من أعمال أذربيجان على ما نقل الناقل، والله أعلم، وقصته مشهورة.

(147) وتوفي عمد الملك الصالح صلاح الدين أحمد ابن الملك الظاهر صاحب عين تاب في شعبان سنـــة إحدى وخمسين وستائة ، وكانت ولادتـه في صفر سنة ستائة بحلب ، ومات بعين تاب ، رحمهم الله تعالى أجمعين . وإنمـــا قدموا العزيز وهو الأصغر على أخيه الصالح لأن أمه صفية خاتون بنت الملك العادل بن أيوب ، فقدموه في الملك لأجل جده وأخواله أولاد العادل ، وأما الصالح فإن أمه حاربة .

(148) وتوفي الشرف الحلي المذكور في ليلة السابع والعشرين من شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة بدمشق، رحمه الله تعالى، ودفن بظاهرها في جوار مسجد النارنج شرقي مصلى العيد، ومولده في منتصف شهر ربيع الآخر سنة سبعين وخمسائة بالحلة، وهو من مشاهير شعراء عصره.

#### 075

#### ذو الرمة

أبو الحارث غينلان بن عقبة بن بنهينش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ربيعة بن ملنكان بن عدي بن عبد مناة ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الشاعر المشهور المعروف بذي الرُّمة احد فحولة الشعراء ؛ ويقال إنه كان ينشد شعره في سوق الإبل ، فجاء الفرزدق فوقف عليه ، فقال له ذو الرُّمة : كيف ترى ما تسمع يا أبا فراس ؟ فقال : ما أحسن ما تقول ! قال : فها في لا أذكر مع الفحول ؟ يأ أبا فراس ؟ فقال : ما أحسن ما تقول ! قال : فها في لا أذكر مع الفحول ؟ قال : قصَّر بك عن غايتهم بكاؤك في الدِّمن ، وصفتك للأبعار والعكلن .

وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك ، وصاحبته مَيَّة ابنة مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم المنقري، وقيس بن عاصم هو الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم فأكرمه ، وقال له : أنت سيد أهل الوبر ، وقال أبو عبيد البكري " : هي مية بنت عاصم بن طلبة بن قيس بن عاصم ، والله أعلم بالصواب .

وكان ذو الرمة كثير التشبيب بها في شعره ، وإياهما عنى أبو تمام الطـــاثي بقوله فى قصيدته البائمة :

ما رَبْعُ مَيَّةً معمُوراً يطيفُ به ِ غَيلانُ أَبهى رُبًّا من رَبْعِها الخربِ

٣٠٤ - ترجمته في طبقات ابن سلام: ٣٠٥ والشعر والشعراء: ٣٧٧ والأغاني ٢٠٠ و ٣٠٤ والعيني والموشح: ١٧٠ وسمط اللآلي: ٨١ والعربي ٢: ٣٥ وتزيين الأسواق ١: ٨٨ والعيني ٢: ٣٠٥ وشرح شواهد المغني: ٢٥ ومعاهد التنصيص ٣: ٢٠٠ والحزانة ١: ٥٠٠.

١ كذا في المسودة ، واضطرب في سائر النسخ ، وفي س : نهيس وكذلك ورد في السمط .

٢ وضع فتحة وكمرة على اللام في المسودة وكتب فوق الكلمة «معاً».

٣ السمط : ٨٢ .

وقال ابن قتيبة في كتاب «طبقات الشعراء» : قال أبو ضرار الغنوي ؟ : رأيت مية وإذا معها بَنُونَ لها ، فقلت : صفها لي ، قال : مَسنُونة الوجه طويلة الحد شماء الأنف ، عليها و سم جمال، قلت : أكانت تنشدك شيئاً مما قال فيها ذو الرمة ؟ قال : نعم . ومكثت مية زماناً تسمع شعر ذي الرمة ولا تراه، فجملت لله تعالى عليها أن تنحر بكانة يوم تراه ، فلما رأته رأت رجلا دميما أسود ، وكانت من أهل الجمال ، فقالت : واسوأتاه ، وابؤساه ! فقال ذو الرمة ؟ :

على وجه من مسلحة من مكلحة وتحت الثياب العار ُ لو كان باديا ألم تَرَ أَن المَاءَ يخبُث ُ طعمه ُ وإن كان لون ُ المَاءِ أَبيضَ صافيا فَواضَيعَة الشعر الذي لج فانقضى بي ولم أملك ضلال فنُواديا

[ويروى أن ذا الرمة لم يَرَ مية قط إلا في بُرْقُتُع ، فأحبَّ أن ينظر إلى وجهها فقال :

جَزى اللهُ البراقِعَ من ثياب عن الفتيانِ شَرَّاً ما بقينا يُوارينَ الملاحَ فلا نَراهاً ويُخْفينَ القباحَ فيزدهينا

فنزعت البرقع عن وجهها ، وكانت باهرة الحسن ، فلما رآها مسفرة قال :

على وجه مي مسحة من ملاحة

البيتَ المقدم ، فنزعت ثيابها وقامت عريانة ، فقال :

ألم تر أن الماء يخبث طعمه

البيت المذكور ، فقالت له : أتحب أن تذوق طعمه ؟ قال : إي والله ، فقالت

١ الشعر والشعراء : ٣٩٤ .

٢ الشعر والشعراء : أبو سوار الغنوي .

٣ أكثر المصادر على أن هذه الأبيات موضوعة على لسان ذي الرمة (انظر مثلا الأغاني : ٣٢٧)
 و المؤلف ينقل هذا عن أبن قتيبة .

له : تذوقُ الموتَ قبل أن تذوقه ، والله أعلم] · . ومن شعره السائر فيها؟ :

إذا هبّت الأرواح من نحو جانب به أهل ميّ هاج قلبي هُبُوبُها هُوًى كُلُّ نفس حيث كان حبيبُها هُوًى كُلُّ نفس حيث كان حبيبُها

وكان أذو الرمة يُستب بها أنه مر في سفر ببعض البوادي ، فإذا خرقاء خارجة صعصعة وسبب تشبيبه بها أنه مر في سفر ببعض البوادي ، فإذا خرقاء خارجة من خباء ، فنظر إليها فوقعت في قلبه ، فخرق إداوته ودنا منها يستطعم كلامها ، فقال : إني رجل على ظهر سفر ، وقد تخرقت إداوتي ، فأصلحيها لي ، فقالت : والله ما أحسن العمل وإني لخرقاء ، والخرقاء التي لا تعمل شغلا لكرامتها على أهلها ، فشبب بها ذو الرمة وسماها خرقاء ، وإياها عنى بقوله وهو في غامة المالغة اللهائة المالغة ا

وما شَنتَنا خرقاءَ واهيتا الكُلُى سَقى بهما سَاقٍ ولم يَتَبَللا بأَضْيَعَ من عَينيكُ للدمع كلما تذكرتَ رَبْعاً أو توهمتَ مَنزلا

وقال المفضل الضبي على بعض الأعراب إذا حججت ، فقال لي يوماً : هل لك أن أريك خرقاء صاحبة ذي الرمة ؟ فقلت له : إن فعلت فقد بررتني ، فتوجهنا جميعاً نريدها ، فعدل بي عن الطريق بقدر ميل ، ثم أتينا

۱ انفردت ر بما وضعناه بین معقفین .

۲ ديوانه : ۲۰ – ۲۷ .

٣ ر والمختار : حيث حل .

يتابع المؤلف النقل عن ابن قتيبة .

ه و : تشبب .

أدرج البيتان في ملحقات الديوان : ٦٧١ وقول المؤلف إن الشاعر عنى صاحبته خرقاء بهذين
 البيتين من التأويل الذي لا داعي له .

٧ الشعر والشعراء : ٤٤٠ .

أبيات شَعر ، فاستفتح بيتاً ففتح له ، وخرجت علينا امرأة طويلة حُسّانة بها قوة ، والحسّانة أشد حسناً من الحسناء ، فسلمت وجلست وتحدثنا ساعة ، ثم قالت لي : هل حججت قط ؟ قلت : غير مرة ، قالت : فها منعك من زيارتي، أما علمت أني من سَنسَك من مناسك الحج ؟ قلت : وكيف ذلك ؟ قالت : أما سمعت قول عمك ذي الرمة ؟ :

تَهَامُ الحَج أَن تَقِفَ المطايا على خرْقَاء واضعَةَ اللَّتَامِ

وكان ذو الرمة كثير المديح لبلال بن أبي بُرُدة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وفيه يقول مخاطباً ناقته صَيْدَح ، وهذا الاسم علم عليها :

إذا ابن ُ أبي مُوسى بلالًا بلغتِهِ فقامَ بفأس بين وصْلَـيك ِ جازِر ُ

وقد أخذ هذا المعنى من قول الشاخ في عَرابة الأوسي رضي الله عنه ، وهو أيضًا يخاطب ناقته من جملة أبيات :

إذا بلغتيني وحملت رحلي عَرابَة فاشركي بدم الوتين

وجاء بعدهما أبو نـُواس فكشف عن هذا المعنى وأوضحه بقوله في الأمين محمد بن هارون الرشيد :

وإذا المطيُّ بنا بَكَعْنَ محمداً فظهورهُنَّ على الرجال حرامُ

حتى قال بعض العلماء ، ولا أستحضر الآن مَن مو القائل ، لما وقف على بيت أبي نواس : هذا المعنى والله الذي كانت العرب تحوم حوله فتخطئه ولا تصيبه فقال الشماخ كذا ، وقال ذو الرمة كذا ، وأنشد بيتيهما المذكورين ، وما أبانه إلا أبو نواس بهذا البيت ، وهو في نهاية الحسن . والأصل في هذا المعنى ،

١ وضع على السين في المسودة فتحة وكسرة وكتب فوقها «معاً » .

۲ ديوانه (الملحقات) : ۲۷۳ .

۳ ن : أبو نواس بعدها .

<sup>؛</sup> س : البيت .

قول الأنصارية المأسورة بمكة ، وكانت قد نجَت على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما وصلت إليه قالت: يا برسول الله ، إني نذرت إن نجوت عليها أن أنحرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لبئس ما جزّيتها » . وتفسير هذا المعنى : إني لست أحتاج أن أرحل إلى غيرك ، فقد كفيتني وأغنيتني ، إلا أن الشماخ وعَد ناقته بالذبح ، وذا الرمة دعا عليها أيضاً بالذبح ، وأبو نواس حرم الركوب على ظهرها وأراحها من الكد في الأسفار ، فهو أتم في المقصود ، لكونه أحسن إليها في قنبالة إحسانها إليه ، حيث أوصلته إلى الممدوح .

وكان لذي الرمة إخوة : هشام وأوفى ومسعود ، فيات أوفى ثم مات ذو الرمة بعده ، فقال مسعود يرثيها – هكذا قال ابن قتيبة ، وقال في « الحماسة» في المراثي خلاف هذا ، والله أعلم بالصواب – والأبيات التي قالها مسعود :

تعزينت عن أوفى بغينلان بعد عزاة وجَفْن العين ملآن مأترَع ولم ينسني أوفى المصيبات بعد ولكن نكّة القرح بالقرح أوجع وهي من جملة أبيات ؟ وهذا مسعود هو الذي أشار إليه أبو تمام بقوله : إن كان مسعود سقى أطلالهم سبك الشؤون فلست من مسعود

قال أبو القاسم الآمدي صاحب كتاب « الموازنة بين الطائيين » في الكلام على هذا البيت : هذا مسعود أخو ذي الرمة ، وكان يلوم أخاه ذا الرمة على بكائه الطلول ، حتى قال فيه ذو الرمة :

عشيّة مسعود يقول وقد جَرى على لِحنيتي من واكِفِ الدمع قاطر وُ أَفِي الدار تبكي إذ بكيت صَبابة وأنت امرؤ قد حلّمتك العشائر

١ ذكر أبو الفرج أو في بن دلهم وقال إنه ابن عم لذي الرمة ومسعود ، وكذلك قال التبريزي في شرح الحماسة وغيره ، والأبيات في الحماسة منسوية لهشام أخي ذي الرمة لا لمسعود (انظر شرح المرزوقي : ٧٩٣) وانظر تحقيق الأستاذ محمود شاكر لهذا الخلاف في هامش ابن سلام :
 ٠٠٠

۲ ديوان ذي الرمة : ۲٤٠ .

فكأن أبا تمام يقول: إن كان مسعود قد رجع عن ذلك المذهب وصار يبكي على الطلول فلست منه ، وهذا أبلغ في التبري منه بما إذا كان هذا شأنه، فصار كقول القائل: إن كان حاتم قد بخل أو السموأل قد غدر فلست منها ، وهذا أبلغ من قوله: إن كان البخيل قد بخل والغادر قد غدر فلست منها ، هذا حاصل ما قاله الآمدى ، وإن كان بغير هذه العبارة .

وأخبار ذي الرمة كثيرة ، والاختصار أولى. وكانت وفاته سنة سبع عشرة ومائة ، رحمه الله تعالى ، ولما حضرته الوفاة قال : أنا ابن نصف الهرم ، أنا ابن أربعين سنة ، وأنشد ، وأ

يا قابض الروح عن نفسي إذا احتَـُضِرَت وغافرَ الذنب زَـَـُـزَــني عن النــــار وإنما قبِل له « ذو الرمة » بقوله في الوتد ":

## أشعث باقي رمة التقليد

والرمة – بضم الراء – الحبل البالي ، وبكسرها العظم البالي .

وقال أبو عمرو بن العلاء: ختم الشَّمر بذي الرمة والرَّجْز برؤبة بن العجاج ، فقيل له : إن رؤبة حي ، فقال : نعم ، ولكن ذهب شعره كا ذهب مطعمه وملبسه ومنكحه ، فقيل له : فهؤلاء الآخرون ؟ فقال : مرقعون مهدمون ، إنما هم كــَل على غيرهم .

١ قد وردت صورة من هذا الخبر ومعها نقل عن الآمدي في ترجمة أبي تمام (٢: ١١) مختلف عن المثبت هنا ، والذي أورده هنا رغم أنه منقول بالمعنى أقرب إلى ما جاء في الموازنة ؛ قلت : والذي ذكر في ترجمة أبي تمام هنالك من زيادات بعض النسخ وليس هناك ما يدل على أن له وجوداً في مسودة المؤلف .

٢ ملحقات الديوان : ٦٦٧ .

٣ الديوان : ١٥٥ .

<sup>؛</sup> في المختار : افتتح الشعر بامرىء القيس وخمّ بذي الرمة ؛ وهنا تنتهي الترجمة في م .

ه عنه هذا الحد ينتمي القدم الأول الموجود من مسودة المؤلف ، وبه تنتمي الترجمة في بر والنسخ الأخرى ما عدا ر .

# ما بال عينك منها الماء ينسكب

كان أشعر الناس ؛ وقال أبو عمرو : سمعت ذا الرمة يقول : إذا نزل بنا نازل قلنا له : الحليب أحب أليك أم الخيض ؛ فإن قال الخيض ، قلنا : عبد من أنت ؟ وإن قال الحليب ، قلنا : ابن من أنت ؟ وقال أبو عمرو : شعر ذي الرمة نقط عروس يضمحل عن قليل ، وأبعار ظباء لها شَمَّ في أول رائحة ، ثم يعود إلى البعر . وبالجملة فقد كان من مشاهير الشعراء في عصره ، وذوي التقدم في النظم في دهره ، رحمه الله تعالى .

وذكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب « اعتلال القلوب » عن محمد ابن سلمة الضبي قال: حجبجت ، فلما صدرت من الحج تيممت متنه كلا من المناهل ، وإذا بيت بناحية من الطريق ، فأنخت بفنائه ، فقلت : أنول ؟ فقالت ربسة البيت : نعم ، فقلت : وأدخل ؟ قالت : أجل ، فدخلت فإذا جارية أحسن من الشمس ، فجلست أحدثها وكأن الدر ينثر من فيها ، فبينا أنا كذلك إذ خرجت عجوز مؤتزرة بعباءة مشتملة بأخرى ، فقالت : يا عبد الله ، ما جلوسك هاهنا عند هذا الغرال النجدي الذي لا تأمن حباله ، ولا ترجو نواله ؟ فقالت لها الجارية : أي جدة دعيه يتعلل كما قال ذو الرمة ا :

فإن لا يكن إلا تَعَلَّلُ ساعة "قليلا فإني نافع لي قليلهـــا قال : فأقمت يومي وانصرفت ، وفي قلبي كجمر الغَضا من حبها] " .

۱ ديوانه : ۵۰۰ .

۲ انفردت ر بما بین معقفین ، ومعظمه فی المختار ، وأکثر ما سیرد بین معقفین إنما هو مما
 تنفرد به ر .

جَوْلُالْفَكَاء



#### 078

#### فاتك المجنون

أبر شجاع فاتك الكبير المعروف بالمجنون ؛ كان روميـــا ، أخذ صغيراً هو وأخ له وأخت لها من بلد الروم من موضع قرب حصن يُعرف بذي الكلاع ، فتعلم الخط بفلسطين ، وهو ممن أخذه الإخشيد من سيده بالرملة كَرْهما بلا ثمن، الهمة شجاعاً كثير الإقدام ، ولذلك قيل له ﴿ الجِنُونَ ، ، وكانَ رفيق الأستاذ الإخشيد - كما سيأتي في ترجمة كافور إن شاء الله تعالى - أنف فاتك من الإقامة بمصر كيلا يكون كافور أعلى رتبة منه ، ويحتاج أن يركب في خدمته ، وكانت الفيوم وأعمالها إقطاعًا له ، فانتقل إليها واتخذها سكنًا له ، وهي بلاد وبيئة كثيرة الوخَم ، فلم يصح له بها جسم ، وكان كافور يخافه ويُكرمه فزعاً منه وفي نفسه منه ما فيها ، فاستحكمت العلة في جسم فاتك وأحوجته إلى دخول مصر للمعالجة ، فدخلها وبها أبو الطيب المتنبي ضيفًا للأستاذ كافور ، وكان يسمع بكرم فاتك وكثرة سخائه ٢ ، غير أنه لا يقدر على قَـصْد خدمته خوفـــــا من كافورٌ ، وفاتك يسأل عنه ويراسله بالسلام ، ثم التقيا في الصحراء مُصادفة من غير ميعاد، وجرى بينها مفاوضات، فلما رجع فاتك إلى داره حمل لأبي الطيب في ساعته هدية قيمتها ألف دينار ، ثم أتبعها بهدايا بعدهـــا ، فاستأذن المتنبي الأستاذ كافوراً في مدحه فأذن له ، فمدحه في التاسع من جمادي الآخرة سنــة

۲ ن : شجاعته .

ثمان وأربعين وثلثائة بقصىدته المشهورة التي أولها ، وهي من غرّ القصائد· : لا خَيْلَ عندكَ تَهُديها ولا مال فليُسْعِد النطق إن لم يُسْعِد الحال ا وما أحسن قوله فيها :

كَفَاتِكِ وَدَخُولُ الْكَافَ مَنْقَصَة كَالشَّمْسِ قَلْتَ وَمَا لَلشَّمْسِ أَمْثَالُ ا

ثم توفى فاتك المذكور ليلة الأحد عشاءً ، لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمسين وثلثائة بمصر ، فرثاه المتنبي ، وكان قد خرج من مصر ، بقصيدته التي أولها؟ :

الحزن يُقتْلِقُ والتَجمُّلُ يُردع والدمـــعُ بينها عَصِيُّ طَيِّعُ ا وما أرق قوله فيها:

إنى لأجبُنُ من فــراق أحبتي وتحسّ نفسي بالحمــــام فأشجُمُ ا ويزيدني غَنضَب الأعادي قسوة " وينام بي عَسْب الصديق فأجزع تَصْفُو الحياة ُ لجاهل أو غافل عما مَضَى منها ومــا يُتَوَقَّم ولمن يغـــالط في الحقائق نفسَهُ ويَسُومُها طلبَ المحال فتطمَع أَنَ الذي الهَرَمان من بُنيانه ما قومه مـــا يومه ما المصرَع تتخلف الآثار عن أصحابها حينًا فيدركها الفناء فتكتبع

وهي من المراثي الفائقة . ثم عمل بعد خروجه من بغداد يذكر مسيره من مصر ويرثي فاتكما المذكور ، وأنشأها يوم الثلاثاء لتسع خلون من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلمًائة ، وأولها ":

حَتَّام نحننساري النجم في الظُّلُم وما سُراه على خُفٍّ ولا قُلَدَم

۱ ديوان المتنبى : ۰۰۲ .

٣ ديوان المتنبى : ٥٠٦ .

٣ ديوانه : ١٠٥ وفيه أنه أنشدها لسبع خلون من شعبان .

ومنها في ذكر فاتك :

لا فاتك آخر في مصر نقصد ولا له خَلَف في الناس كلهم من لا تشابهه الأحياء في شيكم أمسى تشابهه الأموات في الرّمكم عدمته وكأنتي سرت أطلب فيا تزيد في الدنيا على العدم وله فيه شيء آخر ا وحمه الله تعالى .

#### 040

## صاحب قلائد العقيان

أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد الله القيسي الإشبيلي صاحب كتاب «قلائد العقيان » ؛ له عدة تصانيف منها الكتاب المذكور وقد جمع فيه من شعراء المغرب طائفة كثيرة ، وتكلم على ترجمة كل واحد منهم المحسن عبارة وألطف إشارة ، وله أيضاً كتاب «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح اهل الأندلس » وهو ثلاث نسخ : كبرى وصغرى ووسطى ، وهو كتاب كثير الفائدة ، لكنه قليل الوجود في هذه البلاد ، وكلامه في هذه الكتب يدل على فضله وغزارة مادته ، وكان كثير الأسفار سريع التنقلات . وتوفي قتيلاً سنة خمس وثلاثين وخمائة عدينة مراكش في الفندق .

١ ر : أشياء أخر .

٢٥٤ - ترجمته في معجم شيوخ الصدفي : ٣٠٠ والذيل والتكملة ٥ : ٢٩٥ والمغرب ١ : ٤٢٥ ومعجم الأدباء ١٦ : ١٦٠ ونفح الطيب ٧ : ٢٩ والمسالك ١١ : ٣٩٤ والشذرات ٤ : ١٠٧ ؛
 وسقطت الترجمة من المختار .

۲ ز : منهم بعینه .

٣ ن : الخندق ، وهو خطأ .

وقال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه الذي سماه « المطرب من أشعار أهل المغرب » : « إني لقيت جماعة من أصحابه وحدثوني عنه بتصانيفه وعجائبه ، وكان مخلوع العذار في دنياه ، لكن كلامه في تواليفه كالستحر الحلال والماء الزلال ، قتل ذبحاً في مسكنه بفندق من حضرة مراكش صدر سنة تسع وعشرين وخمسائة ، رحمه الله تعالى ، وإن الذي أشار بقتله أمير المسلمين أبو الحسن على بن يوسف بن تاشفين » هذا كله لفظه ، والله أعلم بالصواب .

وأمير المسلمين المذكور هو أَخو أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفينَ الذي ألف له أبو نصر المذكور « قلائد العقيان » وقد ذكره في خطبة الكتاب.

### 770

# الشهاب فتيان الشاغوري

الشهاب فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال أن الأسدي الحريمي المعروف بالشاغوري المعلم كان فاضلاً وشاعراً ماهراً خدم الملوك ومدحهم وعلم أولادهم، وله ديوان شعر فيه مقاطيع حسان ، وأقام مدة بالزّبداني وله فيها أشمار لطيفة ، فمن ذلك قوله في جنة الزبداني ، وهي أرض فيحاء جميلة المنظر تتراكم عليها الثلوج في زمن الشباء وتُنبِت أنواع الأزهار في زمن الربيع ، ولقد

١ انظر المطرب : ٢٥ .

٣ أسمه فندق لبيب ، قال ابن عبد الملك : أحد فنادق مراكش الخنوية .

٥٣٦ - انظر مطالع البدور ١ : ٢٨ والنجوم الزاهرة ٦ : ٢٢٦ والشذرات ٣ : ٣٣ والخريدة
 (قسم الشام ١ : ٢٤٧) ومعجم البلدان (شاغور) .

<sup>؛</sup> كذا في لي ن ر ، وسقطت « ثمال » من س م ، والثاء غير معجمة في ل .

ه ر : الحنفي الدمشقي ؛ وفي الحريدة : الخزيمي .

٦ نشر ديوانه بدمشق سنة ١٩٦٧ .

أحسن فيها كل الإحسان ، وهي :

قد أجمَدَ الحَمْرَ كانون مبكل قدَرَح وأخمد الجمر في الكانون حين قدَحُ يا جنــة الزبداني أنت مسفرة بحسن وجه إذا وجه الزمان كلـَح

فَالنَّلَجُ قَطَنُ عَلَيْكِ السَّحِبُ تَنْدَفُهُ وَالْجُو مُ يُحَلِّجُهُ والقُّوسُ قُوسُ قَـنُزَحَ

وله وقد دخل إلى حمام ماؤها شديد الحرارة ، وكان قد شاخ [وكبر] :

أرى ماء حمامكم كالحيم نشكابد منه عناء وبنوسا وعهدي بكم تسمطون الجيداء فا بالكم تسميط ون التيوسا

[ثم وجدت في كتاب « الخريدة » في ترجمة سعد بن إبراهيم الشيباني الاسمردي الملقب بالمجد الكاتب خمسة أبيات ، قال العماد الأصبهاني صاحب « الخريدة » : أنشدنيها سعد المذكور في ذم حمام ، ولم يقل إنها له ، والبيت الخامس منها :

وقد كان في العرف سمط الجداء فلم صرتم تسمطون التيوسا

وقال العماد : وهو إلى سادس شهر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وخمسمائة مقيم بالعسكر المنصور على عَكًّا .

قلت: فقد استعمله فتيان الشاعر تضميناً وفنبهت عليه كيلا يظن أنه لفتيان]. وكان قد تعلق بخدمة الأمير بدر الدين مودود بن المبارك شحنة دمشق، وهو أولاده الخط ، فكتب إليه شرف الدين بن عنين :

يا مَنْ تَلَقُّبَ ظَلْمًا بِالشَّهَابِ وإن نافي بظلمته في أفقها الشُّهُبَا لا يَغْرُرُنَّكَ من مودودَ دولته ُ وإن تمسكت من أسبابها سَبَبا

١ الأبيات في ديوان فتيان : ٩٤ .

٢ البيتان في ديوانه : ٣٣٨ ؛ وزاد في المختار : وقيل إنها لغيره .

٣ ل لي : فرخ .

« فلسَتَ تنبخ فيها غيرَ واحدة حتى تلف على خَيشُومك الذنَبا» وهذا البيت الأُخير من أبيات « الحاسة » وقد استعمله تضمينا ، وكانت بينها مكاتبات ومداعبات يطول شرحها .

[ومولده بعد سنة ثلاثين وخمسائة ببانياس . ومن شعره :

علام تحركي والحظ ساكن وما نهنته في طلب ولكن أرى نذلاً تقدمه المساوي على حرّ تؤخره الحاسن وله ديوان آخر صغير جميع ما فيه دوبيت رأيته بدمشق ونقلت منه: الورد بوجلتيك زاه زاهر والسحر بمقلتيك واف وافر والعاشق في هواك ساه ساهر برجو ويخاف فهو شاك شاكر ] الماشق في هواك ساه ساهر برجو ويخاف فهو شاك شاكر ] الماشق في هواك ساه ساهر برجو ويخاف فهو شاك شاكر ] الماشق في هواك ساه ساهر المحروب الماشق في هواك ساه ساهر المحروب الماشق في الموركة المركز المركز

. وتوفي فتيان الملاكور سَحَر الثاني والعشرين من المحرم سنــــة خمس عشرة وستأثة ، ودفن بمقاير باب الصغير ، رحمه الله تعالى .

والشاغوري: بفتح الشين المعجمة وبعد الألف غين معجمة مضمومة ثم واو ساكنة بعدها راء ، هذه النسبة إلى الشاغور ، وهي عمارة بظاهر دمشق من جملة ضواحيها .

والزبداني: بفتح الزاي والباء الموحدة والدال المهمــــلة وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ، وهي قرية بين دمشق وبعلبك كثيرة الأشجار والمياه ، رأيتها مراراً ، وهي في غاية الحسن والطيبة " .

١ ما بين معقفين ثبت في ر ، و لم أجد البيتين اللذين بقافية النون في ديوانه .

۲ ر : نوأحيها .

۳ ر : والطيب .

#### OTV

# الفضل بن يحيى البرمكي

أبو العباس الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي ؛ كان من أكثرهم كرماً مع كرم البرامكة وسعة جودهم ؛ وكان أكرم من أخيه جعفر المقدم ذكره ٢ ، وكان جعفر أبلغ في الرسائل والكتابة منه ؛ وكان هارون الرشيد قد ولاه الوزارة قبل جعفر وأراد أن ينقلها إلى جعفر فقال لأبيها يحيى : يا أبت – وكان يدعوه يا أبت – إني أريد أن أجعل الخاتم الذي لأخي الفضل لجعفر ، وكان يدعو الفضل يا أخي ، فإنها متقاربان في المولد ، وكانت أم الفضل قد أرضعت الرشيد ، واسمها زبيدة من مولدات المدينة ، والخيزران أم الرشيد أرضعت الفضل ، فكانا أخوين من الرضاع ، وفي ذلك قال مروان بن أبي حفصة أرضعت الفضل ، فكانا أخوين من الرضاع ، وفي ذلك قال مروان بن أبي حفصة يمدح الفضل :

كَفَى لَكَ فَصَلَا أَن أَفْضَلَ حرة غَذَتُكَ بِشَدْي والخَلَيْفَةَ واحِدِ لَقَد زِنتَ يحيى خالداً في المشاهِد

قال الرشيد ليحيى : وقد احتشمت من الكتاب إليه في ذلك فاكفنيه ، فكتب والده إليه: «قد أمر أمير المؤمنين بتحويل الخاتم من يمينك إلى شمالك » فكتب إليه الفضل «قد سمعت مقالة أمير المؤمنين في أخي وأطعت ، وما

٥٢٧ – أخباره. في ابن الأثير (ج: ٦) والطبري والوزراء والكتاب ومروج الذهب (ج: ٣)
 وزهر الآداب ٣٦٤ وتاريخ بغداد ١٢: ٣٣٤ والنجوم الزاهرة ٢: ١٤٠ وعبر الذهبي
 ١: ٩: ٩: والشذرات ١: ٣٠٠ .

۱ زاد فی ن ؛ ابن یزید .

٢ ترجمة جعفر البرمكي في (ج١: ٣٢٨) .

٣ واكبزران . . . ليحيى : ورد في ر م والمختار .

<sup>؛</sup> ر ؛ ما قاله <u>.</u>

انتقلَت عنى نعمة صارت إليه ، ولا غربت عنى رتبة طلعت عله » فقال جعفر : لله أخى ما أنفس نفسه ، وأبين دلائل الفضل عليه ، وأقوى منة العقل فمه ، وأوسم في البلاغة ذَرَعُه .

وكان الرشيد قد جمل ولده محمداً في حجر الفضل بن يحيى ، والمأمون في حجر جعفر، فاختص كل واحد منها بمن في حجره ، ثم إن\ الرشد قلد الفضل بعمل خراسان ، فتوجه إلىها وأقام بها مدة ، فوصل كتاب صاحب البريــد بخراسان إلى الرشيد ويحسى جالس بين يديه ومضمون الكتاب أن الفضــل بن يحمى متشاغل بالصد وإدمان اللذات عن النظر في أمور الرعبة ، فلما قرأه الرشيد رمى به إلى يحسى ، وقال له : يا أبت ، اقرأ هذا الكتاب واكتب إلىه عِما يَرْدَعُه عن هذا؛ فكتب يحسى على ظهر كتاب صاحب البريد: «حفظك الله يا بني وأمتع بك ، قد انتهى إلى أمر المؤمنين بما أنت علمه من التشاغل للصد ومداومة اللذات عن النظر في أمور الرعبة ما أنكره ٤ فعاو د ما هو أزين بك، فإنه من عاد إلى ما يزينه أو يَشينه لم يعرفه أهل دهره إلا به ، والسلام» وكتب في أسفله هذه الأبيات :

> واصبر على فـُقد لقاء الحبيب واسْتَتَكُرَت فيه وحوه العبوب فإغا اللل نهار الأريب كم مِنْ فق تحسيبه ' ناسكا يستقبل الليل بأمر عجيب غطتى عليه الليل أستاره فبات في لهو وعيش خصيب ولذه ' الأحمرَق مكشوفَة ' يَسعى بها كل عدو رقيب

انصَب ْ نهاراً في طِلاب العُلا حتى إذ اللىل أتى مقسلا فكابد الليل بما تشتهي

والرشيد ينظر إلى ما يكتب ، فلما فرغ قال: أبلَغْت َ يا أبت ، فلما ورد

١ وكان الرشيد . . . ثم إن : ورد في ر م والمختار ؛ وجاء في سائر النسخ : وكان الرشيد قد و لاه خراسان وأقام بها مدة . . . الخ .

۲ ر : التغافل . ۴ ن : ما کتب ، وسقطت من لي .

الكتاب على الفضل لم يفارق المسجد نهاراً إلى أن انصرف من عملها .

ومن مناقبه أنه لما تولى خراسان دخل إلى بلخ وهو وطنهم ، وبها النوبهار وهو بيت النار التي كانت المجوس تعبدها، وكان جَدُهم برمك خادم ذلك البيت — حسبا هو مشروح في ترجمة جعفر — فأراد الفضل هدم ذلك البيت ، فلم يقدر عليه لإحكام بنائه ، فهدم منه ناحية وبنى فيها مسجداً .

وذكر الجهشياري في « أخبار الوزراء » آن الرشيد ولى جعفر بن يحيى الغرب كله من الأنبار إلى أفريقية في سنة ست وسبعين ومائة ، وقلله الفضل الشرق كله من شروان إلى أقصى بلاد النرك ، فأقام جعفر بمصر واستخلف على عمله ، وشخص الفضل إلى عمله في سنة ثمان وسبعين ، فلما وصل إلى خراسان أزال سيرة الجور ، وبنى المساجد والحياض والر بُط وأحرق دفاتر البقايا وزاد الجند ، ووصل الزوار والقواد والكتاب في سنبة تسع بعشرة آلاف درهم ، الجند ، ووصل الزوار والقواد والكتاب في سنبة تسع بعشرة آلاف درهم ، واستخلف على عمله ، وشخص في آخر هذه السنة إلى العراق ، فتلقاه الرشيد وجمع له الناس وأكرمه غاية الإكرام ، وأمر الشعراء بمدحه والخطباء بذكر فضله ، فكثر المادحون له ، ومدحه إسحاق بن إبراهيم الموصلي بأبيات منها :

لو كان بيني وبين الفضل معرفة فضل بن يحيى لأعداني على الزمن هو الفتى الماجـــد الميمون طائره والمشتري الحد بالغالي من الثمن

وكان أبو الهول الحميري<sup>٧</sup> قد هجا الفضل ، ثم أتاه راغباً إليه ، فقـــال له :

١ رأجع هذه القصة المتقدمة في سرور النفس للتيفاشي ، الورقة : ٥٠ ــ ٢٠ .

۲ ر : ولي .

٣ الجهشياري : ١٩٠ .

<sup>£</sup> الجهشياري : اللهروان .

ه الجهشياري : بحضرة الرشيد .

٢ هكذا في المطبوعة والجهشياري ، ولعل المعنى : الدفاتر التي تحتري بقايا مستحقة من الضرائب ،
 و في المختار : مراكز البقايا ، و في ر : مراكز البغايا .

٧ انظر طبقات ابن المعتز : ١٥٣ وتاريخ بغداد ١٣ : ٢٧٣ .

ويلك ! بأي وجه تلقاني ؟ فقال : بالوجه الذي ألقى به الله عز وجل وذنوبي إليه أكثر من ذنوبي إليك ، فضحك ووصكه .

ومن كلامه : ما سرور الموعود بالفائدة كسروري بالإنجاز .

وقبل له : ما أحسن كرمك لولا تبه في فقال : تعلمت الكرم والتب من عمارة بن حمزة ٢ . فقيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : كان أبي عاملاً على بعض كُنُورَ بِلاد فارس ، فانكسرت عليه جملة مستكثرة ، فحُمل إلى بغداد ، وطولب بالمال ، فدفع جميع ما يملكه ، وبقيت عليه ثلاثة آلاف ألف درهم لا بعرف لها وحها ، والطلب علمه حثث ، فيقى حائراً في أمره ، وكانت بينــه وبين عمارة بن حمزة منافرة ومواحشة ، لكنه علم أنه ما يقدر على مساعدته إلا هو ، فقال لى يوماً وأنا صبى : امض إلى عمارة وسلم عليه عني وعَرَّف. الضرورة التي قد صرنا إليها واطلب منه هذا المبلغ على سبيل القرض إلى أن يسهِّل الله تعالى باليسرة ، فقلت له : أنت تعلم ما بينكما ، وكيف أمضى إلى عدوك بهذه الرسالة وأنا أعلم أنه لو قدر على إتلافك لأتلفك ؟ فقال : لا بد أن تمضي إليه لعل الله يسخره ويوقع في قلبه الرحمة ، قال الفضل : فلم يمكنى واستأذنت في الدخول عليه ٬ فأذن لي ٬ فلما دخلت وجدت. في صدر إيوانه متكثًا على مفارِشَ وثيرة ، وقد غلف شمر رأسه ولحيته بالمسك ، ووجهه إلى الحائط وكان من شدة تيهه لا يقعد إلا كذلك ، قال الفضل: فوقفت " أسفل الإيوان ، وسلمت عليه فلم يرد السلام ، فسلمت عليه عن أبي وقصصت عليه

١ ومن مناقبه ... ووصله : ورد منه جزء يسير في م ، وثبت جميعه في المختار والنسخة ر وسقط
 من سائر النسخ .

٢ انظر عن عهارة بن حمزة ، معجم الأدباء ١٥ : ٢٤٢ والهدايا والتحف : ١٤٣ ومواضع
 متفرقة من الجهشياري ؛ وقصة الفضل وتشبهه بعمارة في الفرج بعد الشدة ٢ : ٦٥ .

٣ ر : مخالفته .

پ و المختار : مقدم . . . و مؤخر .

ه ن : فمشيت إلى .

القصة ، فسكت اساعة ثم قال : حتى ننظر ، فخرجت من عنده نادماً على نقل خُطاي إليه ، موقناً بالحرمان عاتباً على أبي كونك محلقي إذلال نفسي بما لا فائدة فيه ، وعزمت على أن لا أعود إليه غيظاً منه ، فغبت عنه ساعة ثم جئته وقد سكن ما عندي ، فلما وصلت إلى الباب وجدت أبفالاً محلة ، فقلت : ما هذه ؟ فقيل : إن عمارة قد سير المال ، فدخلت على أبي ولم أخبره بشيء بما جرى لي معه كيلا أكدر عليه إحسانه ، فمكثنا قليلا ، وعاد أبي إلى الولاية وحصلت له أموال كثيرة ، فدفع إلى ذلك المبلغ وقال : تجمله إليه ، فجئت به ودخلت عليه ، فوجدته على الهيئة الأولى ، فسلمت عليه فلم يود ، فسلمت عليه عن أبي وشكرت إحسانه وعرفته بوصول المال ، فقال لي بحرد : ويحك عليه عن أبي وشكرت إحسانه وعرفته بوصول المال ، فقال لي بحرد : ويحك أقسطاراً كنت لأبيك ؟ اخرج عني لا بارك الله فيك ، وهو لك ، فخرجت ورددت المال إلى أبي وعجبنا من حاله ، فقال لي : يا بني ، والله ما تسمح نفسي منه الكرم والتبه .

[وحكى الجهشياري في « أخبار الوزراء » هذه الحكاية ؛ لكن بين الحكايتين الحتلاف قليل ، وذكر أن جملة المال ألف ألف درهم ، وكان ذلك في أيام المهدي ، وكان يحيى قد ضمن فارس فانكسر عليه المال ، وقال المهدي لمن يطالبه بالمال : إن أدى لك المال قبل المغرب من يومنا هذا وإلا فأتني برأسه ، وكان المهدي مُغْضَبًا عليه ] .

والقَــُـطار : الصيرفي\* .

وعمارة المذكور من أولاد عكرمة مولى ابن عباس؛ وقد تقدم ذكره ، وكان

۱ ر : وسکت فسکت .

٢ المختار : قد سير إلى يحيىي المال .

۳ الجهشياري : ۱۹۷ .

<sup>۽</sup> ما ٻين معقفين ورد في ر وحدها .

ه القسطار : تعريب للفظة اللاتينية quaestor وهو موظف كانت إليه جباية الخراج أو أمانة المال .

كاتب أبي جعفر المنصور ومولاه ، وكان تائها معجباً ، كريما بليغيا فصيحاً ، أعور . وكان المنصور وولده المهدي يقدمانه ، ويحتملان أخلاقه لفضله وبلاغته ووجوب حقه ، وولي لهما الأعمال الكبار ، وله رسائل مجموعة من جملتها رسالة الخيس التي تقرأ لبني العباس .

ويحكى أن الفضل دخل عليه حاجيبه يوما فقال له " : إن بالباب رجلا زعم" أن له سبباً يمت " به إليك " فقال : أدخله " فأدخله فإذا هو شاب حسن الوجه رث الهيئة " فسلم " فأوما إليه بالجلوس فجلس " فقال له بعد ساعة : ما حاجتك ؟ قال " أعلمتنك بها رثاثة " ملبسي " ، قال . نعم " فها الذي تمت " به إلى ؟ قال : ولادة تقرب من ولادتك " وجوار يدنو من جوارك " واسم مشتق من اسمك " قال الفضل : أما الجوار فيمكن " وقد يوافق الاسم الاسم" ولكن من أعلمك بالولادة ؟ قال : أخبرتني أمي أنها لما ولدتني قيل لها : قد ولد هذه الليئة ليحيى بن خالد غلام وسمي الفضل " فسمتني أمي فيضي لا إكباراً لاسمك أن تلحقني به " وصغرته لقصور قدري عن قدرك " فتبسم الفضل وقال له : كم أن تلحقني به " وصغرته لقصور قدري عن قدرك " فتبسم الفضل وقال له : كم أنى عليك من السنين ؟ قال : خمس وثلاثون سنة " قال : ماتت " هذا المقدار الذي أعيد " وقال : فها منعك من الذي أعيد " وقال : فها منعك من اللحاق بنا متقدما ؟ قال : لم أرض نفسي للقائك " لأنها كانت في عامية معها اللحاق بنا متقدما ؟ قال : لم أرض نفسي للقائك " لأنها كانت في عامية معها حداثة تقعدني عن لقاء الملوك " وعلق هذا بقلي منذ أعوام " فشغلت نفسي بما يصلح للقائك حتى رضيت نفسي " وقال : فها تصلح له ؟ قال : الكبير من الأمر والصغير " قال : يا غلام " أعطه لكل عام مضى من سنة ألف درم" وأعطه وأعطه والصغير " قال : يا غلام " أعطه لكل عام مضى من سنة ألف درم" وأعطه

١ س ل : الحيش ، ن : الحسن ؛ ورسالة الحميس هذه مما احتفظ به ابن طيفور في كتابه « المنظوم والمنثور » .

٢ انظر القصة في تمام المتون : ٢٦٥ .

۳ ر : يزعم .

<sup>؛</sup> ن : حالي .

ه ر : عملت .

٣ حتى . . . نفسي : سقط من ر .

عشرة آلاف درهم يجمل بها نفسه إلى وقت استعاله\. وأعطاه مركوباً سَريًّا. ثم إن الرشيد لما قتل جعفراً -على ما تقدم في ترجمته -قبض على أبيه يحسى وأخيه الفضل المذكور، وكان عنده، ثم توجه الرشيد إلى الرقة وهما معه وجميع البرامكة في التوكيل غير يحيى، فلما وصلوا إليها وجه الرشيد إلى يحيى أن أقم بالرقة أو حيث شئت ، فوجه ٢ إليه : إني أحب أن أكون مع ولدي ، فوجه إليه : أترضى بالحبس ؟ فذكر أنه يرضى به ، فحبس معهم ، ووسع عليهم ، ثم كانوا حينًا يوسع عليهم وحينًا يُضَيق عليهم حسبًا ينقل إليه عنهم ، واستصفى أموال البرامكة " . ويقال : إن الرشيد سير علم مسروراً الخـــادم إلى السجن ، فجاءه فقال للمتوكل بهما: أخرج إليّ الفضل ، فأخرجه ، فقال له: إن أمير المؤمنين يقول لك : إني قد أمرتك أن تصدقني عن أموالكم ، فزعمت أنك قد فعلت ، وقد صح عندي أنك بقيَّت لك أموالاً كثيرة ٧ ، وقد أمرني إن لم تطلعني على المال أن أضربك مائتي سوط ٍ ، وأرى لك أن لا تؤثر مالك على نُفُسِكُ ، فرفع الفضل رأسه ^ وقال : والله مــا كذبت فيما أخبرت به ، ولو خيرت بين الخروج من ملك الدنيا ٩ وأن أُضرَبَ سوطاً واحداً لاخترت الحروج، وأمير المؤمنين يعلم ذلك ، وأنت تعلم أنا كنا نصون أعراضنا بأموالنا ، فكيف صرنا نصون أموالنا بأنفنسا ؟ فإن كنت قد أمرت بشيء فامض له ، فأخرج مسرور أسواطاً كانت معه في منديل، وضربه مائتي سوط، وتولى ضربه الخدم

١ ن : اشتغاله .

۲ ر : فأرسل .

٣ تم إن الرشيد . . . البرامكة : ورد هذا النص بإيجاز شديد ني س بر ل ن لي .

٤ ن : أرسل إليه .

ه رس: أموالك.

۳ ر : صدقت .

٧ ن لي والمختار : مالا كثراً .

۸ رېر : رأسه إليه .

٩ ن : أن أخرج من الدنيا ؛ ر : مال الدنيا .

فضربوه أشد الضرب ، وهم لا يحسنون الضرب ، فكادوا أن يتلفوه ، وتركوه . وكان هناك رجل بصير بالعلاج فطلبوه لمعالجته ، فلما رآه قال : يكون قد ضربوه خسين سوطا ، فقيل : بل مائتي سوط ، فقال : ما هذا إلا أثر خسين سوطا لا غير ، ولكن يحتاج أن يكام على ظهره على باريّة وأدوس صدره ، فجزع الفضل من ذلك ثم أجاب إليه ، فألقاه على ظهره وداسه ، ثم أخذ بيده وجذبه عن البارية ، فتعلق بها من لحم ظهره شيء كثير ، ثم أقبل يعالجه ، إلى أن نظر يوما إلى ظهره ، فخر المعالج ساجداً لله تعالى ، فقيل له : ما بالك ؟ فقال : قد برىء وقد نبت في ظهره لحم حي ، ثم قال : ألست قلت هذا ضرب خسين سوطا ، أما والله لو ضرب ألف سوط ما كان أثرها بأشد من هذا الأثر ، وإنما قلت ذلك حتى تقوى نفسه فيعينني على علاجه " .

ثم إن الفضل اقترض من بعض أصحابه عشرة آلاف درهم وسيرها له و ، فردها عليه ، فاعتقد أنه قد استقلها ، فاقترض عليها عشرة آلاف أخرى وسيرها فأبى أن يقبلها وقال : ما كنت لآخذ على معالجة فتى من الكرام كراء ، والله لو كانت عشرين ألف دينار ما قبلتها ، فلما بلغ ذلك الفضل قال : والله إن الذي فعله هذا أبلغ من الذي فعلناه في جميع أيامنا من المكارم ، وكان قد بلغه أن ذلك المعالج كان في شدة وضائقة .

وكان الفضل ينشد وهو في السجن هذه الأبيات ، وأظنها لأبي العتاهية ، ثم وجدتها لصالح بن عبد القدوس من جملة أبيات قالها وهو محبوس ، وقيل إنها لعلي بن الخليل ، وكان هو وصالح المذكور يتهان بالزندقة ، فحبسها الخليفة المهدي بن المنصور ، فقال هذه الأبيات :

۱ ل : يحسبون .

۲ لي : يقوى على نفسه .

٣ لي : معالجته .

٤ ر : درهم أخرى .

ه ن : وأرسلها إليه .

٣ ثم وجدتها . . . الأبيات : سقط من س ل لي بر .

إلى الله فيما نالنا نرفع الشكوى ففي يده كَشَف المضرة والبَلوى خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحيا إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا

وقد مدح البرامكة جميع شعراء عصرهم ، فمن ذلــــك قول مروان بن أبي حفصة ، وقيل إنها لأبي الحجناء في الفضل المذكور :

عند الملوك منافع ومضرة وأرى البرامك لا تضر وتنفع وتنفع أن كان شر كان غيرهم له والخير منسوب إليهم أجمع وإذا جهلت من امرىء أعراقه وقديمه فانظر إلى ما يصنع إن العروق إذا استسر بها الندى أشب النبات بها وطاب المزرع

وغضب الرشيد على العتابي الشاعر فشَـَفَع له الفضل فرضي عنه ، فقال :

ما زلت في غمرات الموت مُطسَّرَحاً يضيق عني وسيع الرأي والحيل فلم تزل دائماً تُسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي من يَدَي أجلي ومدحه أبو نواس بقصائد ، قال في بعضها :

سأشكو إلى الفضل ِ بن يحيى بن خالد ٍ هواك ِ لعل الفضل يجمع ُ بينَـُـــا

فقيل له : قد أسأت المقال في المحاطبة بهذا القول ، فقــــال : أردت جمع تفضل لا جمع توصل ، وتبعه المتنبي بقوله :

علَّ الأمير برى ذُلَّتي فيشفَعَ لي إلى التي صيَّرَتني في الهوى مَثْكَلاً وعل فيه بعض الشعراء بيتاً واحداً وهو:

ما لقينًا من جود ِ فضل بن يحيى ترك َ الناس كلهم شعراءَ

١ هذا البيت متقدم على الذي قبله في ر .

۲ ر : أشر .

فاستحسنوا منه ذلك وعابوا عليه كونه مفرداً ، فقال [أبو] العذافر ورد ان سعد العمى :

علم المفحمين أن ينظموا الأشمار منا والباخلين السخاء

فاستحسنوا منه ذلك .

وكان الفضل كثير البر بأبيه ، وكان أبوه يتأذّى من استعمال الماء البارد في زمن الشتاء . فيحكى انها لما كانا في السجن لم يقدرا على تسخين الماء ، فكان الفضل يأخذ الإبريق النحاس وفيه الماء فيلصقه إلى بطنه زماناً عساه تنكسر برودته بحرارة بطنه حتى يستعمله أبوه بعد ذلك .

وأخباره كثيرة . وكانت ولادته لسبع بقين من ذي الحجة سنسة سبع وأربعين ومائة [وذكر الطبري في تاريخه في أول خلافة هارون الرشيد أن مولد الفضل بن يحيى سنة ثمان وأربعين ، والله أعلم] " . وتوفي بالسجن سنسة ثلاث وتسعين ومائة في المحرم غداة جمعة بالرقة ، وقيل إنه توفي في شهر رمضان سنة النتين وتسعين ومائة ، رحمه الله تعالى .

ولما بلغ الرشيد موته قال : أمري قريب من أمره ، وكذا كان ، فإنه توفي بطوس سنة ثلاث وتسمين ومائة ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة ، وقيل النصف منه ، وقيل ليلة الخيس النصف من جمادى الأولى ، وقال ابن اللبان الفرضي : في شهر ربيع الآخر ، مع اتفاقهم على السنة وقد تقدم أنه كان قرينه في الولادة أيضاً [وترتسب في الخلافة ولك ، الأمين محمد والمأمون صاحب خراسان] .

إ م: العذافر بن ورد بن سعد القمي وكذلك في المختار بإسقاط «بن سعد» وفي ر: العذافر بن ورد التيمي ، وفي أصول البيان إ: ١٤٢ العذافر الكندي ، وذكره المرزباني (الموشح: ١٨٥ والمعجم ١٩٥) بكنيته : (أبو العذافر الكندي) وكذلك ذكره البكري (السمط: ١٩٥ والحجر الذي أورده المؤلف منقول عن الجهشياري : ١٩٥ وفيه : أبو العذافر ورد بن سعد التيمي ، وهو شاعر ترجم له ابن الجراح في الورقة : ٣ وكان قد صحب علي بن عيمى بن ماهان إلى خراسان ثم اتصل بالفضل بن يحيمي .

۲ هامش المختار : وقيل ثمان . ۳ ما بين معقفين انفردت به ر .

#### OTA

# الفضل بن الربيع

أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة ، واسمه كيسان ، مولى عثان بن عفان ، رضي الله عنه ، وقد تقدم ذكر أبيه في حرف الراء وشيء من أخباره مع المنصور أبي جعفر ، فلما آل الأمر إلى الرشيد واستوزر البرامكة ، كان الفضل بن الربيع يروم التشبه بهم ومعارضتهم ، ولم يكن له من القدرة ما يدرك به اللحاق بهم ' ، فكان في نفسه منهم إحن وشحناء ، قال عبيد الله بن سليان بن وهب : إذا أراد الله تمالى هلاك قوم وزوال نعمتهم جعل لذلك أسباباً ، فمن أسباب زوال أمر البرامكة تقصيرهم بلفضل بن الربيع وسعي الفضل بهم وتمكنه من المجالسة مع الرشيد فأوغر قلبه عليهم ومالاه على ذلك كاتبهم إسماعيل بن صبيح حتى كان ما كان .

ويحكى أن الفضل المذكور دخل يوماً على يحيى بن خالد البرمكي، وقد جلس لقضاء حوائج الناس ، وبين يديه ولده جمفر يوقتّع في القصص ، فعرض الفضل عليه عشر رقاع للناس ، فتعال يحيى في كل رقعة بعلة ولم يوقتّع في شيء منهـــا

۵۲۸ - أخباره و ترجمته في تاريخ بغداد ۱۲ : ۳۶۳ ومعجم المرزباني : ۱۸۲ ومواضع متفرقة من الوزراء والكتاب والكامل لا بن الأثير (ج: ۲) والنجوم الزاهرة ۲: ۱۸۵ وزهر الآداب : ۲۱ و البداية والنهاية ، ۱ :
 ۱۹ و إعتاب الكتاب : ۹۹ ، وهذه الترجمة كما أثبتناها وردت في ر والمختار وهي موجزة في سائر النسخ .

۱ ر : لحاقهم .

٢ المختار : وتمكن بالمجالسة من الرشيد .

٣ تجد أخبار إساعيل في صفحات متفرقة من «الوزراء والكتاب» للجهشياري وإعتاب الكتاب :
 ١٠٢ .

ألبتة ، فجمع الفضل الرقاع وقال : ارجِعِنْ خائبات خاسئات ، ثم خرج وهو يقول :

عسى وعَسى للهُ يَثني الزمان عنانه لل بتصريف حال والزمان عَشُورُ فَتُنُورُ فَتُنُورُ فَتُنْفَى لَبُانات وتشفى حَسائف وتحدُث من بعد الأمور أمورُ

فسمعه يحيى وهو ينشد ذلك ، فقال له : عزمت عليك يا أبا العباس إلا رجعت ، فرجع فوقت له في جميع الرقاع . ثم ما كان إلا القليل حتى نـُكبوا على يده وتولى بعدهم وزارة الرشيد، وفي ذلك يقول أبو نواس وقيل أبو حزرة ":

ما رَعَى الدّهرُ آلَ برْمكَ لمَّا أَن ْ رَمَى ملكهم بأمرٍ فظيع إِنْ دَهراً لم يَرْعَ عَهداً لِيحيى غير راعٍ ذِمِامَ آل الرّبيع

وتنازع يوماً جعفر بن يحيى والفضل بن الربيع بحضرة الرشيد ، فقال جعفر الفضل : يا لقيط ، إشارة إلى ما كان يقال عن أبيه الربيع : إنه لا يُعْرَف نسبه وأبوه ، حسبا ذكرناه في ترجمته ، فقال الفضل : اشهد يا أمير المؤمنين ، فقال جعفر للرشيد : تراه عند من يقيمك هذا الجاهل شاهداً يا أمير المؤمنين ، وأنت حاكم الحكام .

ومات الرشيد والفضل مستمر على وزارته [وكان في صحبة الرشيد ، فقرر الأمور للأمين محمد بن الرشيد، ولم يعرج على المأمون وهو بخراسان ، ولا التفت إليه ، فعزم المأمون على إرسال طائفة من عسكره لأن يعترضوه في طريقه لما انفصل عن موضع وفاة الرشيد ، وهو طوس حسبا ذكرته في ترجمة الفضل ابن يحيى البرمكي ، فأشار عليه وزيره الفضل بن سهل أن لا يتعرض له ، وخاف عاقمته .

۱ ر : خاسرات .

٢ في س كتب فوق لفظة عمى الأولى «متى» وإلى جانبها خ ؛ وانظر الفرج بعد الشدة ١ : ٣٥.

٣ ر : أبو حرزة ؛ وفي من عرف بكنيته عند المرزباني (المعجم : ٥٠٩) أبو حزرة المصري ؛ وفي المختار : أبو خرزه .

ثم إن الفضل بن الربيع خاف من المأمون إن انتهت الخلافة إليه ، فزين كلامين أن يخلع المأمون من ولاية العهد ، ويجعل ولي عهده موسى بن الأمين ، وحصلت الوحشة بين الأخوين إلى أن سير المأمون جيشاً من خراسان مُقدّمه طاهر بن الحسين المقدم ذكره بإشارة وزيره الفضل بن سهل ، وأخرج الأمين من بغداد جيشاً بإشارة وزيره الفضل بن الربيع المذكور ، مُقدّمه على بن عيسى ابن ماهان ، فالتقيا ، وقتل على بن عيسى ، وذلك في سنة أربع وتسعين ومائة . ثم اضطربت أحوال الأمين وقويت شوكة المأمون ، فلما رأى الفضل ابن الربيع الأمور مختلة استر في رجب سنة ست وتسعين ومائة ، ثم ظهر لما ادعى إبراهيم بن المهدي الخلافة ببغداد ، كا ذكرت في ترجمته ، واتصل به ابن الربيع ، فلما اختل عال إبراهيم استر ابن الربيع ثانيا ، وشرح ، ذلك يطول . وخلاصته أن طاهر بن الحسين سأل المأمون الرضا عنه ، فأدخله عليه ، وقيل عير ذلك ، إلا أنه لم يزل بطالاً إلى أن مات ، ولم يكن له في دولة المأمون عظ ، والله أعلم ؟ .

وكتب إليه أبو نواس يعزيه في الرشيد ، ويهنئه بولاية ولده الأمين :

تَعزَّ أَبَا العباس عن خيرِ هالك مِ بِأَكْرَم حي كان أو هو كائنُ حوادثُ أَيَام تدورُ صُرُوفها لهن مساو مرة ومنحاسن وفي الحي بالميت الذي غيَّب الثَّرى فلا أنت مغبون ولا الموت غابن

وفيه أيضاً قال أبو نواس من جملة أبيات :

# وليس الله ° بستنكر أن يجمع العالم في واحد

۱ د : ست .

٢ ما بين معقفين انفردت به ر : ولم يأت في المختار من هذه الترجمة بعد ذلك سوى بيت أبي
 نواس « وليس لله . . . الخ » وسقط سائرها .

٣ في جميع النسخ ما عدا ر: فكتب ، أذن النص أصلا : ومات الرشيد والفضل مستمر على
 وزارته فكتب . . . الخ .

قال أبو بكر الصولي : ولقد أخذ أحمد بن يوسف الكاتب هذا المعنى وزاد عليه ، وكتبه إلى بمض إخوانه ، وقد ماتت له بَبَّغاء ، وله أخ كثير التخلف يسمى عبد الحميد :

أنت تبقى ونحن طُرَّا فِداكا أحسن الله ذو الجلال عَزاكا فلقد جل خطب دهر أتاكا بمقادير أتلفَت ببَّفاكا عجباً للمنون كيف أتتها وتخطئت عبد الحيد أخاكا كان عبد الحيد أصليح للمو ت من البَبَّغا وأولى بذاكا شملتنا المصيبتان جميعاً فهَدُنا هذه ورؤية ذاكا

وقد تقدم في ترجمة ابن الرومي ذكر المقطوعين المقولين في الوزير أبي القاسم عبيد الله وولكديه الحي والميت ، وذلك المعنى مأخوذ من هذه الأبيات وأبو نواس هو الذي فتح لهم الباب ، ومنه أخذ الباقون ، وإن كان بينهم مفايرة ما لكن المادة واحدة .

وكانت وفاة الفضل بن الربيع في ذي القعدة ، سنة ثمان ومائتين وسنه ثمان وستون سنة ، وقيل في شهر ربيع الآخر، رحمه الله تعالى؛ وفيه يقول أبو نواس أبياته الدالية التي فيها « والخير عادَهُ » ٢ .

١ انظر ج ٣ : ٣٦٢ .

۲ يشير إلى قوله (ديوانه : ۱۰۸) :

أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسك وعودتنيه والخير عاده

### الفضل بن سهل

أبو العباس الفضل بن سَهْل السَّرَخْسي أخو الحسن بن سهل – وقد تقدم ذكره في حرف الحاء – ؛ أسلم على يد المأمون في سنة تسعين ومائة ، وقيل إن أباء سهلا أسلم على يد المهدي ، والله أعلم ، فوزَرَ للمأمون واستولى عليه حتى ضايقه في جارية أراد شراءها .

ولما عزم جعفر البرمكي على استخدام الفضل للمأمون ، وصفه يحيى بحضرة الرشيد ، فقال له الرشيد : أو صله إلى ، فلما وصل إليه أدركته حيرة فسكت ، فنظر الرشيد إلى يحيى نظر منكر لاختياره ، فقال ابن سهل : يا أمير المؤمنين ، إن من أعدل الشواهد على فراهة المملوك أن يملك قلبه هيبة سيده ، فقال الرشيد : لئن كنت سكت لتصوغ هذا الكلام فلقد أحسنت ، وإن كان بديهة إنه لأحسن وأحسن ، ثم لم يسأله بعد ذلك عن شيء إلا أجابه بما يصد ق وصف يحد له .

وكانت فيه فضائل؛ وكان يلقب بذي الرياستين لأنه تقلد الوزارة والسيف.

وكان يتشيع ؛ وكان من أخبر الناس بعلم النتّجامة ، وأكثرهم إصابة في أحكامه . حكى أبو الحسين علي بن أحمد السلامي في « تاريخ ولاة خراسان » : أن طاهر بن الحسين، المقدم ذكره ، لما عزم المأمون على إرساله إلى محاربة أخيه محمد الأمين نظر الفضل بن سهل في مسألته ، فوجد الدليل في وسط السماء ، وكان ذا يمينين ، فأخبر المأمون بأن طاهراً يظفر بالأمين ويلقب بذي اليمينين ،

٩٢٥ - أخباره في أماكن متفرقة من «الوزراء واكتاب» والكامل لابن الأثير (ج: ٦) وتاريخ بغداد ١٢ : ٣٣٨ ومروج الذهبي ١ : ٥ والنجوم الزاهرة ٢ : ١٧٧ وعبر الذهبي ١ : ٣٣٨ والشفرات ٢ : ٤ وله أخبار في ترجمة أخيه الحسن في إعتاب الكتاب : ١٠٧ .

فتعجب المأمون من إصابة الفضل ، ولقب طاهراً بذلك ، وواح البنظر في في علم النجوم .

وقال السلامي أيضاً: ومما أصاب الفضل بن سهل فيه من أحكام النجوم أنه اختار لطاهر بن الحسين حين سمي للخروج إلى الأمين وقتاً ، فعقد فيه لواءًه وسلمه إليه ، ثم قال له : قد عقدت لك لواء لا يحل خساً وستين سنة ، فكان بين خروج طاهر بن الحسين إلى و جه علي بن عيسى بن ماهان ، مقدم جيش الأمين ، وقبض يعقوب بن الليث الصفار على محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ابن الميث بنيسابور خمس وستون سنة . وكان قبض يعقوب بن الليث على محمد الله كور يوم الأحد لليلتين خلتا من شوال سنة تسع وخمسين ومائتين .

ومن إصاباته آيضاً ما حكم به على نفسه ، وذلك أن المأمون طالب والدة الفضل بما خلفه ، فحملت إليه سلة مختومة مقفلة ، ففتح قفلها ، فإذا صندوق صغير مختوم ، وإذا فيه درج ، وفي الدرج رقعة من حرير مكتوب فيها بخطه : « بسم الله الرحمن الرحم ، هذا ما قضى الفضل بن سهل على نفسه ، قضى أنه يعيش ثمانيا وأربعين سنة ، ثم يقتل ما بين ماء ونار » فعاش هذه المدة ، ثم قتله عالب خال المأمون في حمام بسر خس - كا سيأتي إن شاء الله تعالى ؛ وله غير ذلك إصابات كثيرة .

ويحكى أنه قال يوماً لشُهَامة بن الأشرس: ما أدري مــــا أصنع بطلاب الحاجات فقد كثروا على وأضجروني ؛ فقال له: زُل عن موضعك ، وعلي ً أن لا يلقاك أحد منهم ، فقال : صدقت ، وانتصب لقضاء أشغالهم .

وكان قد مرض بخراسان وأشفى على التلف ، فلما أصاب العافية جلس الناس ، فدخلوا عليه وهنتُوه بالسلامة ، وتصرفوا في الكلام ، فلما فرغوا من كلامهم أقبل على الناس وقال : إن في العلل لنعماً لا ينبغي للعقلاء أن

١ المختار : وأولع .

۲ ر : الأحكام . ۳ ر : إصابته .

<sup>£</sup> زاد في هامش المختار ؛ السعودي الأسود .

ه انظر الفرج بعد الشدة ١ : ٠ ؛ .

يجهاوها: تمحيص الذنوب ، والتعرض لثواب الصبر ، والإيقاظ من الغفلة ، والإذكار بالنعمة في حال الصحة ، واستدعاء التوبة ، والحض على الصدقة . وقد مدحه جماعة من أعيان الشعراء ، وفيه يقول إبراهيم بن العباس الصولي، وقد ستى ذكره ، :

لفضل بن سهل يد" تقاصر عنها المثل فنائيلها للأجل وسطنو تنها للأجل وباطنها للنسدى وظاهر ها للقبال

ومن هاهنا أخذ ابن الرومي قوله في الوزير القاسم بن عبيد الله من جملة أبيات: أصبحت بين خصاصة وتجمثل والحر بينها يموت هزيسلا فامد د إلي يدا تعو د بطنها بذل النوال وظهر ها التقبيلا وفيه يقول أبو محمد عبد الله بن محمد ، وقيل ابن أيوب التعيمي : لعمرك ما الأشراف في كل بلدة وإن عظموا للفضل إلا صنائع ترى عظها الناس للفضل خستما إذا ما بدا ، والفضل شرخاشع

وقال فيه مسلم بن الوليد الأنصاري المعروف بصريع الغواني من جملة قصيدة؟: أقمت خلافة وأزلت أخرى جليل ما أقمت ومـــا أزلتا

تواضع لما زاده الله رفعة " وكل جليل عنده متواضع

[وحكى الجهشياري؛ أن الفضل بن سهل أصيب بابن له يقال له العباس؛ فجزع

١ المختار : الشعراء الأعيان .

٢ الطرائف الأدبية : ١٣٦ .

٣ الجهشياري : ٣٢٠ ، وفي لي ن ل : التيمي .

<sup>؛</sup> ديوان مسلم (الملحقات) : ٣٠٧ نقلا عن الوفيات .

ه نم يرد في المطبوعة من كتاب الجهشياري واستدركه الأستاذ ميخائيل عواد في «نصوص ضائعة من كتابه الوزراء والكتاب » : ٣٥ نقلا عن المؤلف ؛ ولم يرد هذا النص في المختار .

عليه جزعاً شديداً ، فدخل عليه إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي وأنشده : خير" من العباس أجر لك بعده والله خير" منك للعباس

فقال : صدقت ، ووصله وتعزى له] .

ولما ثقل أمره على المأمون دس عليه خاله غالباً [المسمودي الأسود]، فدخل عليه الحمام بسكرَخْسَ ، ومعه جماعة ، وقتلوه مُغافَكَ ، وذلك يوم الخيس الني شعبان سنة اثنتين ومائتين ، وقيل ثلاث ومائتين ، وعمره تمان وأربعون سنة ، وقيل إحدى وأربعون سنة وخمسة أشهر ، والله أعلم .

وذكر الطبري في تاريخه أنه كان عمره ستين سنة ، وقبل سنـــة اثنتين وماثتين يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان . قلت : وهو الصحيح .

ورثاه مسلم بن الوليد ودعبل وإبراهيم بن العباس ، رحمه الله تعالى . ومات والمده سهل في سنة اثنتين أيضا ، بعد قتل ابنه بقليل . وعاشت أمه وأم أخيه الحسن حتى أدركت عُرْس بوران على المأمون] .

ولما قتل مضى المأمون إلى والدته ليعزيها ، فقال لها : لا تأسَي عليه ولا تحزني لفقده ، فإن الله قد أخلف عليك مني ولداً يقوم مقامه ، فمها كنت تنبسطين إليه فيه فلا تنقبضى عني منه ، فبكت ثم قالت : يا أمير المؤمنين ، وكيف لا أحزن على ولد أكسبني ولداً مثلك ؟ .

والسَّرَخْسِي : بفتح السين المهملة والراء وسكون الخاء المعجمة وبعدها سين مهملة ، هذه النسبة إلى سَرَخْسَ ، وهي مدينة بخراسان .

١ كذا في ل لي ؛ وفي ر ن س : الجمعة .

۲ انفردت ر بما بین معقفین .

# الفضل بن مروان

أبو العباس الفضل بن مروان بن ماسرخس وزير المعتصم ؟ وهو الذي أخذ له البيعة ببغداد وكان المعتصم يومئذ ببلاد الروم ، فإنه توجه إليها صحبة أخيه المأمون ، فاتفق موت المأمون هناك ، وتولى المعتصم بعده ، واعتد له المعتصم بها يدا عنده [وفكوش إليه الوزارة يوم دخوله بغداد ، وهو يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين ، وخلع عليه ، ورد أموره كلها إليه ، فغلب عليه بطول خدمته ، وتربيته إياه] واستقل بالأمور ، وكذلك كان في أواخر ولاية المأمون ، فإنه غلب عليه كثيراً . وكان نصراني الأصل قليل المعرفة أواخر ولاية المأمون ، فإنه غلب عليه كثيراً . وكان نصراني الأصل قليل المعرفة بالعلم حسن المعرفة بخدمة الخلفاء ، وله ديوان رسائل وكتاب «المشاهدات بالعلم حسن المعرفة بخدمة الخلفاء ، وله ديوان رسائل وكتاب المشاهدات والأخبار » التي شاهدها ، ومن كلامه : مثل الكاتب كالدولاب إذا تعطل انكسر . وكان قد جلس يوماً لقضاء أشغال الناس ورفعت إليه قصص العامة ، فرأى في جملتها رقعة مكتوباً فها :

تفرُ عنْتَ يا فضلُ بنَ مروان فاعتبَر فقبلكَ كانَ الفضلُ والفضلُ والفضلُ والفضلُ الثانة أملكُ مضواً السبيلهم أبادَتهُمُ الأقياد والحبس والقتل وإنك قد أصبحت في الناس ظالماً ستُودي كما أودى الثلاثة من قبل

أراد الفضول الثلاثة الذين تقدم ذكرهم ، وهم : الفضل بن يحيى البرمكي ،

<sup>•</sup>٣٥ – أخباره في مواضع متفرقة من « الوزراء و لكتاب » والكامل لابن الأثير ٣٨ (ج ٦ ، ٧) وإعتاب الكتاب : ١٣٢ و وقد اجتزأ في المختار بإيراد قسم يسير من هذه الترجمة .

١ س : ماسرجس ؛ لي : ماسرجين .

٢ انفردت ربما بين معقفين . ٣ ن : الكاتب مثل الدولاب .

والفضل بن الربيع ، والفضل بن سهل .

وذكر المرزباني في «معجم الشعراء » هذه الأبيات للهيثم بن فراس السامي » من بني سامة بن لؤي ، وكذا ذكرها الزنخشري في كتاب «ربيع الأبرار » . ومثل هذه القضية ما جرى لأسد بن زريق " الكاتب ، فإنه جاء إلى باب أبي عبد الله الكوفي لما قلت مكان أبي جعفر بن شيرزاد ، وانتقل إلى داره ، وجلس في دسته ، فمنعه البواب من الدخول إليه ، فرجع إلى داره وكتب إليه :

إنا رأينا حِجاباً منك قد عرضا فلا يكن ذلنا فيه لك الغرضا اسمع مقالي ولا تغضب علي فما أبغي بذلك لا مالا ولا عرضا الشكر يبقى ويفنى ما سواه ، وكم سواك قد نال ملكاً فانقضى ومضى في هذه الدار في هذا الرواق على هذا السرير رأيت العز وانقرضا

فلما وقف أبو عبد الله على هذه الأبيات استدعاه واعتذر إليه وقضى حاجته . وقد سبق نظير هذا في ترجمة عبد الملك بن عمير، وما جرى له مع عبد الملك ابن مروان الأموي لما حضر بين يديه رأس مصعب بن الزبير ، فلينظر هناك . ثم إن المعتصم تغير على الفضل بن مروان، وقبض عليه في رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين ، ولما قبض عليه قال : عصى الله في طاعتي فسلطني عليه ، ثم خدم بعد ذلك جماعة من الخلفاء ، ثم توفي في شهر ربيع الآخر سنة خمسين

وقال في كتاب « الفهرست » \* : عاش ثلاثاً وتسعين سنة ، والله أعلم بالصواب. [وقال الطبري : كانت نكبته في صفر من السنة المذكورة . وقال الصولى:

ومائتين ، وعمره ثمانون سنة ، رحمه الله تعالى .

١ لم يرد في المعجم المطبوع .

٢ وذكر المرزباني . . . الأبرار : سقط من س ل لي بر والمختار .

٣ س والمختار : رزيق ؛ ن : زيد .

٤ هو محمد بن يحيى بن شيرزاد وكان وزيراً لبجكم (انظر أخباره في ج ٨ من تاريخ ابن
 الأثير وتجارب الأمم) . ل ن لي س بر : شيراز .

ه الفهرست : ۱۲۷ .

أخذ المعتصم من داره لما نكبه ألف ألف دينار ، وأخذ أثاثاً وآنية بألف ألف دينار ، وحبسه خمسة أشهر ، ثم أطلقه وألزمه بيته ، واستوزر أحمد بن عمار . ومن كلامه : لا تتعرض لعدوك وهو مقبل ، فإن إقباله يعينه عليك ، ولا تتعرض له وهو مدبر ، فإن إدباره يكفيك أمره ] . .

#### 041

### الفضيل بن عياض

أبو على الفُضَيْل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الطاّلَقاني الأصل ، الفُنْديني ، الزاهد المشهور أحد رجال الطريقة ؛ كان في أول أمره شاطراً يقطع الطريق بين أبيور د وسَرَخس ، وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الجدران إليها سمع تالياً يتلو ﴿ أَلم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم الذكر الله ﴾ الجدران إليها سمع تالياً يتلو ﴿ أَلم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم الذكر الله ﴾ (الحديد : ١٦) فقال : يا رب قد آن ، فرجع ، وآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة ، فقال بعضهم : حتى نصبح ، فإن فنضيلا على الطريق يقطع علينا ، فتاب الفضيل وآمنهم .

وكان من كبار السادات ؛ حدث سفيان بن عيينة قال : دعانا هارون الرشيد فدخلنا عليه ، ودخل الفضيل آخرنا مقنعاً رأسه بردائه ، فقال لي :

۱ ما بین معقفین انفردت به ر

٣٦١ - ترجمته في طبقات السلمي: ٦ - ١٤ و تذكرة الحفاظ : ٢٤٥ وميزان الاعتدال ٣: ٣٦١ وعبر الذهبي ١ : ٢٩٨ وصفة الصفوة ٢ : ١٣٤ وحلية الأولياء ٨ : ٨ والجواهر المضية ١ : ٢٠٩ وشنيب التهذيب ٨ : ٢٩٤ والنجوم الزاهرة ٢: ١٢١ : ١٤٣ والشذرات ٢ : ٢٠٩ .

٢ الفنديني : سقطت من س والمختار ، واضطربت في سائر النسخ ، ولم يرد له ضبط في خاتمة الترجمة إلا في النسخة ر .

٣ ن س ؛ فبات .

يا سفيان ، وأيهم أمير المؤمنين ؟ فقلت : هذا ، وأومأت إلى الرشيد ، فقال له : يا حسن الوجه ، أنت الذي أمر شده الأمة في يدك وعنقك ؟ لقد تقلدت أمراً عظيماً ، فبكى الرشيد ، ثم أتي كل رجل منا ببدرة ، فكل قبلها إلا الفضيل ، فقال الرشيد : يا أبا علي إن لم تستحل أخذها فأعطها ذا درين أو أشبع بها فقال الرشيد : يا أبا علي إن لم تستعفاه منها ، فلما خرجنا قلت : يا أبا علي ، جائعاً أو اكس بها عاريا فاستعفاه منها ، فلما خرجنا قلت : يا أبا علي ، أخطأت ، ألا أخذتها وصرفتها في أبواب البر ؟ فأخذ بلحيتي ثم قال : يا أبا محمد، أنت فقيه البلد والمنظور إليه وتغلط مثل هذا الغلط ؟ لو طابت لأولئك لطابت لى .

ويحكى أن الرشيد قال له يوماً ": ما أزهدك! فقال الفضيل: أنت أزهد مني ، قال: وكيف ذلك؟ قال: لأني أزهد في الدنيا، وأنت تزهد في الآخرة، والدنيا فانعة والآخرة باقعة.

وذكر الزنخشري في كتاب « ربيع الأبرار » في آخر باب الطعام أن الفضيل قال يوماً لأصحابه: ما تقولون في رجل في كمه ثمر ثم يقعد على رأس الكنيف فيطرحه فيه ثمرة ثمرة ؟ قالوا: هو مجنون ، قال : فالذي يطرحه في بطنه حتى يحشوه فهو أجن منه ، فإن هذا الكنيف يُملًا من هذا الكنيف .

ومن كلام الفضيل: إذا أحب الله عبداً أكثر غمه ، وإذا أبغض عبداً وسعً عليه دنياه . وقال: لو أن الدنيا بجذافيرها عُرضت علي على أن لا أحاسب عليها لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه . وقال: ترك العمل لأجل الناس هو الرياء ، والعمل لأجل الناس هو الشرك . وقال: إني لأعصى الله تعالى فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي . وقال: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام الأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. وقال: لأن يلاطف الرجل أهل مجلسه ويحسن خلقه معهم خير له من قيام ليله وصيام نهاره .

١ ر لي : جيعانًا . . . عريانًا .

٣ لي : هذه الغلطة .

٣ البصائر والذخائر ٤ : ١٨٨ .

١٤ في ن : و الإخلاص أن يعافيك منها .

وقال أبو علي الرازي : صَحِبت الفضيل ثلاثين سنة ، ما رأيته ضاحكاً ولا متبسماً إلا يوم مات ابنه علي ، فقلت له في ذلك ، فقال : إن الله أحب أمراً فأحببت ذلك الأمر ؛ وكان ولده المذكور شاباً سَريّاً من كبار الصالحين. وهو معدود في جملة من قتلتهم محبة الباري سبحانه وتعالى ، وهم مذكورون ا في جزء سمعناه قديماً ولا أذكر الآن مَن مؤلفه .

وكان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن من الدنيا .

ومناقب الفضيل كثيرة . ومولده بأبيور د ، وقيل بسَمَر قَنْد ، ونشأ بأبيورد وقدم الكوفة وسمع الحديث بها ، ثم انتقل إلى مكة شرفها الله تعالى وجاور بها إلى أن مات في المحرم سنة سبع وثمانين ومائة ، رضي الله عنه .

والطالقاني : نسبه إلى طالـقان خراسان ، وقد تقدم الكلام عليها في ترجمة الصاحب بن عباد في حرف الهمزة .

[والفُننْديني: بضم الفاء وسكون النون وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحتّها وفي آخرها نون ، هذه النسبـــة إلى فُننْدِينَ ، وهي من قرى مرو] ٢ .

وأبيورَ دُن : بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الواو وسكون الراء وبعدها دال مهملة ، بـُليدة بخراسان .

وسَمَرَقَنَدُ : بفتح السين المهملة والميم وسكون الراء وفتح القاف وسكون النون وبعدها دال مهملة ، أعظم مدينة بما وراء النهر ، قال ابن قتيبة في كتاب « المعارف » " في ترجمة شمر بن أفريقش أحد ملوك اليمن : إنه خرج في جيش عظيم ودخل أرض العراق ، ثم توجه يريد الصين فأخذ على فارس وسجستان وخراسان وافتتح المدائن والقلاع ، وقتل وسبى ، ودخل مدينة الصغد فهدمها

۱ ر : جماعة مذكورون .

۲ انفردت به ر .

٣ ألمعارف : ٦٢٩.

فسميت شمركند أي: شمر أخربها ، لأن «كند» بالعجمي معناه بالعربي أخرب ، مم عربها الناس فقالوا: سمرقند ، ثم أعيدت عمارتها ، فبقي عليها ذلك الاسم .

#### 027

### عضد الدولة

أبو شجاع فَنتَاخُسُر ُو الملقب عَضُد الدولة بن ركن الدولة أبي علي الحسن ابن بُورَيْه الديلي – وقد تقدم تمام نسبه في ترجمة عمه معز الدولة أحمد في حرف الهمزة ، فليطلب هناك – ؛ [ولما مرض عمه عماد الدولة بفارس أتاه أخوه ركن الدولة واتفقا على تسليم فارس إلى أبي شجاع فَنتَاخُسُر ُو بن ركن الدولة ولم يكن قبل ذلك يلقب بعضد الدولة ، فتسلمها بعد عمه ، ثم تلقب بذلك] ،

١ س : خربها . . . خرب .

٣ قلت : عند هذا الموضع بخط مغاير ورد في النسخة ن هذا التعليق : «وليس الأمر كما زعمه ، انما أصل الكلام أن شمر اسم لجارية اسكندر، وضعت فوصف لها الأطباء أرضاً ذات هواء طيب وأشاروا إليه بظاهر صغد ، فأسكنها إياه ، فلما طابت بنى به مدينة، وكند بالتركي هو المدينة وكأنه يقول بلد شمر ، وعلى هذا يكون كند اسماً جامداً آخر وهو مضاف على القاعدة التي تقدم بيانها ، ولملاحظة هذا التغير قال ابن خلكان فكأنه يقول بلد شمر ، وإلا فموجب ما قدمه من البيان هو القطع بالمعنى المذكور ، ومن كلامه يتبين أن من زعم أن كند بالمعنى الثاني فارسي لم يصب وكذا بمن فحره بالقرية كمال باشا أيضاً في رسالة التعريب ، سلمه الله . ا ه . وجاء في حاشية من : «ليس معنى كند خرب إنما معناه قلع ومعنى خرب بالعجمي : ثيران كرد » . في حاشية من : «ليس معنى كند خرب إنما معناه قلع ومعنى خرب بالعجمي : ثيران كرد » . التباره في تجارب الأمم وذيله وتكملة الهمذاني وتاريخ ابن الأثير (ج: ٨ : ٩) وانظر اليتيمة ٢ : ٢١٦ والمنتظم ٧ : ٢١٢ والنجوم الزاهرة ؟ : ٢١٢ والسلوك ١ / ١ : ٢١ ،

۳ ر : فلینظر .

**<sup>؛</sup> انفردت به ر .** 

وقد تقدم أيضاً ذكر والده وعمه الأكبر عماد الدولة أبي الحسن علي وابن عمه عز الدولة بختيار بن معز الدولة ، وهؤلاء كلهم – مع عظم شأنهم وجلالة أقدارهم – لم يبلغ أحد منهم ما بلغه عضد الدولة من سعة المملكة والاستيلاء على الملوك وممالكهم ، فإنه جمع بين مملكة المذكورين كلهم ، وقد ذكرت في ترجمة كل واحد منهم ما كان له من المالك، وضم إلى ذلك المؤصل وبلاد الجزيرة وغير ذلك ، ودانت له البلاد والعباد ، ودخل في طاعته كل صعب القياد ، وهو أول من خوطب بالملك في الإسلام ، وأول من خوطب له على المنابر ببغداد بعد الحليفة ، وكان من جملة ألقابه « تاج الملة » ولما صنف له أبو إسحاق الصابي كتاب الحليفة ، وكان من جملة ألقابه « تاج الملة » ولما صنف له أبو إسحاق الصابي كتاب الحتاب في أخبار بني بويه أضافه إلى هذا اللقب ، وقد تقدم خبر ها الكتاب في ترجمته .

وكان فاضلاً محباً للفضلاء مشاركاً في عدة فنون ، وصنتف له الشيخ أبو علي الفارسي كتاب « الإيضاح » و « التكلة » في النحو – وقد سبق ذكره في ترجمته وقلصده فحول الشعراء في عصره ، ومدحوه بأحسن المدائح ، فمنهم أبو الطيب المتنبي ، ورد عليه وهو بشيراز في جهادى الأولى سنة أربع وخمسين وثلمائة ، وفيه يقول من جملة قصدته المشهورة الهائمة :

وقد رأيت الملوك قاطبة وسيرت حتى رأيت موالاها ومن منساياه م براحت يأمرها فيهم وينهاها أبا شجاع بفارس عضد الدولة فكتاخسرو شهنشاها أساميا لم تزده معرفة وإنما لذة ذكرناها

وهذه القصيدة أول شيء أنشده ، ثم أنشده في هذا الشهر قصيدته النونية التي ذكر فيها شعب بَوّانٍ ، ومنها قوله ":

يقول بشعب بو"ان حصاني أعن هذا يُسار إلى الطعان

۱ ر : العباد والبلاد .

٣ ديوان المتنبي : ١٥٥ . ٣ ديوانه : ٥٥٨ .

أبوكم آدم سن المعاصي وعلَّمكم مفارقة الجنان فقلت : إذا رأيت أبا شحاع ﴿ ساوت عن المماد وذا المكان ﴿ فإن الناس والدنيا طريق الى من ما له في الناس ثاني

ومدحه بعد ذلك بعدة قصائد ، ثم أنشده قصيدته الكافية يودعه فسها ويَعده بالعود إلى حضرته ، وذلك صدر شعبان من السنبة المذكورة ، وهي آخر شعر المتنى فإنه قتل في عَوْده من عنده كما سبق في ترجمتـــه ، ومن جملة هذه القصيدة :

أرُوحُ وقد خَتَمْتُ على فؤادى بحُبُكُ أَن يحل بسه سواكا وقد حَمَّكُ تنى شكراً طويـلا ثقيلاً لا أطبق بـــ حَراكا أحاذر أن يشق على المطايا فلا تشي بنا إلا سواكا لمل الله مجمله رحملاً يُعين على الإقامة في ذراكا فلو أنى استطعت' خفضت' طرفي فلم أبصر بـــه حتى أراكا وكيف الصبر' عنك وقد كفانى نداك المستفيض وما كفاكا

# وما أحسن قوله فيها :

ومَن أعتاض عنك إذا افترقنا وكل الناس زُور مـا خلاكا ومــا أنا غير سهم في هواء يعُودُ ولم يجد فيــه امتساكا

وقصده أيضًا أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وكان عَيْنَ شعراء العراق ، وأنشده قصيدته البديعة التي منها :

إليك طيوى عرض البسيطة جاعل قيصارى المطايا أن يلوح لها القصر أ فكنت ُ وعَز مي في الظلام وصارِمي ثلاثة أشباءً كما اجتمع النسر

٢ السواك : المشى المضطرب . ۱ ديوانه : ۸۱۵ .

٣ المختار : أشياء .

وبَشَيَرُتُ آمالي بَكَتُكِ هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر وعلى الحقيقة هذا الشعر هو السحر الحلال كا يقال ، وقد أخذ هذا المعنى القاضي أبو بكر أحمد الأرجاني – المقدم ذكره – وعمل:

يا سائلي عنه ' لما جئت ' أمندَ حُه ' هذا هُو َ الرجل ' العاري من العارِ كَمُ من شُنُوفِ لِطافٍ من محاسنه عليّقنَ منه على آذان سُمّار لقيتُه ' فرأيت ' الناسَ في رَجُلٍ والدهر في ساعة والأرض في دار

ولكن أين الثريا من الثرى ؟ وهذا المعنى موجود في الشطر الأخـــير من بيت المتنبي وهو\ :

هي الغَرَضُ الأقصى ورؤيتك المنى ومنزلك الدنيا وانت الخلائق ولكنه ما استوفاه ، فإنه ما تعرض إلى ذكر اليوم الذي جعله السلامي هو الدهر ، فليس له طلاوة بيت السلامي .

#### رجعنا إلى ذكر عضد الدولة :

كتب إليه أبو منصور أفتكين التركي متولي دمشق كتاباً مضمونه أن الشام قد صفا وصار في يدي ، وزال عنه حكم صاحب مصر ، وإن قو يتني بالأموال والعدد حاربت القوم في مستقرهم ، فكتب عضد الدولة جوابه هذه الكلمات ، وهي متشابهة في الخط لا تقرأ إلا بعد الشكل والنقط والضبط، وهي « غراك عيز ك فصار قنصار ذلك ذكاتك ، فاخش فاحش فيعلك فعلنك بهذا تهداه ،

۱ ديوان المتنبى : ۷۰ .

۲ ر : ومع هذا فلیس .

٣ س لي ٥ بر : الفتكين ، وكلتا الصورتين في أصول ابن الأثير .

<sup>؛</sup> ر لي : تهدى بهذا .

ولقد أبدع فساكل الإبداع .

(149) وكان أفتكين المذكور مولى معز الدولة بن بُورَيه فتغلب على دمشق وخرج على العزيز العبيدي صاحب مصر ٬ وقصده بنفسه والتقى جيشاهما ٬ وجرت مقتلة عظيمة بينها وانكسر أفتكين وهرب ا وقطع عليه الطريق دغفل بن الجراح البدوي وحمله إلى العزيز وفي عنقه حيل؛ فأطلقه وأحسن إليه؛ وأقام يسيراً ، ومات سنة اثنتين وسبعين وثلثائة ، رحمه الله تعالى ، يوم الثلاثاء لسبع خلون من رجب .

وكانت لعضد الدولة أشعار ، فمن ذلك ما أورده له أبو منصور الثعاليي في كتاب « يتيمة الدهر » " وقال: اخترت من قصيدته التي فيها البيت الذي لم يفلح بعده أبياتًا ، وهي :

ليسَ شربُ الراح إلا في المطر وغناء من جُوار في السُّحَرِ ، غانيات سالبات للنهى ناعمات في تضاعيف الوكر مبرزات الكأس من مُطُّلِعِها ساقيات الراح مَن فاق البشر عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر

فيحكى عنه أنه لما احتضر لم يكن لسانه ينطق إلا بتلاوة ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي ماليه هلك عني سلطانيه ﴾ ( الحاقة : ٢٨ – ٢٩ ) ويقال إنه ما عاش بعد هذه الأبيات إلا قليلا ، وتوفي بعلة الصرع في يوم الاثنين ثامن شوال سنة اثنتين وسبعين وثلثائة ببغداد ، ودفن بدار الملك بها ، ثم نقل إلى الكوفة ودفن بمشهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وعمره سبع وأربعون سنة ـ وأحد عشر شهراً وثلاثة أيام ، رحمه الله تعالى .

والبيارستان العضدي ببغداد منسوب إليه ، وهو في الجانب الغربي ، وغرم عليه مالاً عظيماً ، وليس في الدنيا مثل ترتيبه ، وفرغ من بنائه سنة ثمان وستين

١ س ل : فقصده .

٢ بينها : سقطت من س ل ن لي .

٣ اليهة ٢ : ٢١٨ .

وثلثائة ، وأعد له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه .

وهو الذي أظهر قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة '، وبنى عليه المشهد الذي هناك ، وغرم عليه شيئا كثيراً ، وأوصى بدفنه فيه ، وللناس في هذا القبر اختلاف كثير ، حتى قبل إنه قبر المفيرة بن شعبة الثقفي ، فإن علياً رضي الله عنه لا يعرف قبره ، وأصح ما قبل فيه : إنه مدفون بقصر الامارة بالكوفة ' ، والله أعلم .

وفَنَنَاخُسرُو: بفتح الفاء وتشديد النون وبعد الألف خاء معجمة مضمومة وسين ساكنة وبعدها راء مضمومة ثم واو.

وشِعْبُ بُوّانٍ : بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة وبعدها باء موحدة ، ثم باء ثانية مفتوحة بعدها وار مشددة وبعد الألف نون ، وهو موضع عند شيراز كثير الأشجار والمياه [وهو منسوب إلى بَوّان بن إيران بن الأسود ابن سام بن نوح عليه السلام] قال أبو بكر الخوارزمي : مستنزهات الدنيا أربعة مواضع : غُوطَة دمشق ونهر الابلئة وشعب بَوّان وصفد سمرقند ، وأحسنها غوطة دمشق ، والله أعلم .

۱ بالكوفة : سقطت من ر .

**۲ انفردت به** ر .



خَوْلُالْتُكَافِئَ



#### 022

# القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه ، ونسبه معروف فلا حاجة إلى رَفعِه ؛ كان من سادات التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، وقد تقدم ذكر ستة منهم ، وكان من أفضل أهل زمانه ، روى عن جماعة من الصحابة ، رضي الله عنهم ، وروى عنه جماعة من كبار التابعين .

قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا أحداً نفضه على القاسم بن محمد . وقال مالك : كان القاسم من فقهاء هذه الأمة . وقال محمد بن إسحاق : جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال : أنت أعلم أم سالم ، فقال : ذلك مبارك سالم ؟ قال ابن إسحاق : كره أن يقول هو أعلم مني فيكذب ، أو يقول أنا أعلم مني فيزكي نفسه ، وكان القاسم أعلمها . وكان القاسم بن محمد يقول في سجوده : اللهم اغفر لأبي ذنبَه ، في عثان .

وقد تقدم في ترجمـــة \ زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنها أنها كانا ابنكي خالة > وأن القاسم بن محمد والدته ابنة يزدجرد آخر ملوك الفرس > وكذلك زين العابدين وسالم بن عبد الله بن عمر > والقصة مستوفاة هناك .

وتوفي سنة إحدى أو اثنتين ومائة ، وقيل سنة غمان ، وقيل اثني عشرة ومائة بقدريند ، فقال : كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها قميصي وإزاري

٣٣٥ - ترجمته في طبقات ابن سعد ٥ : ١٨٧ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ١٣ وحلية الأولياء
 ٢ : ١٨٣ وصفة الصفوة ٢ : ٤٩ ونكت الهميان : ٢٣٠ وتهذيب التهذيب ٨ : ٣٣٣ والشذرات ١ : ١٣٥ وهذه الترجمة في م تقع في ثلاثة أسطر ، وهي شديدة الإيجاز في المختار أيضاً.
 ١ ر : ترجمة الإمام .

وردائي ، فقال ابنه : يا أبت ألا نزيد ثوبين ، فقال : هكذا كفن أبو بكر في ثلاثة أثواب ، والحي أحوج إلى الجديد من الميت ، وكان عمره سبمين سنة أو اثنتين وسبمين سنة ، رضي الله عنه .

وقدُدَيْد : بضم القاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة ، وهو منزل بين مكة والمدينة .

#### ٤٣٥

# أبو عبيد القاسم بن سلام

أبو عبيد القاسم بن سكلاًم ، بتشديد اللام ؛ كان أبوه عبداً رومياً لرجل من أهل هَراة ، وكان ذا دين وسيرة مهلة ومذهب حسن وفضل بارع .

وقال القاضي أحمد بن كامل: كان أبو عبيد فاضلاً في دينه وعلمه ، ربانياً متفنناً في أصناف علوم الإسلام من القراءات والفقه والمربية والأخبار ، حسن الرواية صحيح النقل، ولا أعلم أحداً من الناس طعن عليه في شيء من أمر دينه .

١ س : ثوبين هناك .

٣٤٥ - ترجمته في الفهرست : ٧٠ وتاريخ بغداد ١٢ : ٣٠٥ وطبقات الزبيدي : ٢١٧ ومراتب النحويين : ٣٩ وطبقات الشيرازي ، الورقة : ٢٦ والتهذيب للأزهري ١ : ٢١ وإنباه الرواة ٣ : ٢١ ومعجم الأدباء ٢١ : ٤٠٧ وطبقات الحنايلة ١: ٩٥٩ وتذكرة الحفاظ : ٢٤١ وعبر اللهبي ١ : ٣٩٠ وميزان الاعتدال ٣: ٣٧١ وطبقات السبكي ١ : ٢٧٠ وغاية النهاية ٢ : ١٧٠ وبغية الوعاة : ٣٧٠ وتهذيب النهذيب ٨: ٣١٥ والنجوم الزاهرة ٢: ٢٤١ والشذرات ٢ : ٤٥ وانظر مقدمة كتاب الأجناس تحقيق امتياز على عرشي ( مجبي ١٩٣٨) .

۷ ریمتسماً .

٣ ر ل لي : أمره و دينه .

قال إبراهيم الحربي: كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح يُحْسِن كل شيء . وولي القضاء بمدينة طرَرَسُوسَ ثماني عشرة سنة ، وروى عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة وابن الأعرابي والكسائي والفراء وجماعة كثيرة غيرهم ، وروى الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتاباً في القرآن الكريم والحديث وغريبه والفقه وله « الغريب المصنف » و « الأمثال » و « معاني الشعر» وغير ذلك من الكتب النافعة .

ويقال إنه أول من صنف في غريب الحديث . وانقطع إلى عبد الله بن طاهر مدة ، ولما وضع كتاب والغريب » عرضه على عبد الله بن طاهر ، فاستحسنه وقال : إن عقلاً بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق ألا يُحوج الله طلب المعاش ، وأجرى عليه عشرة آلاف درهم في كل شهر . وقال محمد بن وهب المسعري : سمعت أبا عبيد يقول : كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة ، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب ، فأبيت ساهراً فرحاً مني بتلك الفائدة ، وأحدكم يجيئني فيقيم أربعة شهر فيقول : قد أقمت كئراً .

وقال الهلال بن العلاء الرقي: مَن الله تعالى على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بالشافعي تفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبأحمد بن حنبل ثبت في المحنة ولولا ذاك لكفر الناس ، وبيحيى بن مَعِين نَــفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبأبي عبيد القاسم بن سكلام فسر غريب الحديث ولولا ذاك لاقتحم الناس الخطأ .

وقال أبو بكر ابن الأنباري : كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاً فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويضع الكتب ثلثه . وقال إسحاق بن راهويه : أبو عبيد أوسعنا علماً وأكثرنا أدباً وأجمعنا جمعاً ، إنا نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلىنا . وقال ثعلب : لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجباً .

وكان يخضب بالحناء ، أحمر الرأس واللحية ، وكان له وقار وهيبة . وقدم بغداد فسمع الناس منه كتبه . ثم حج وتوفي بمكة ، وقيل بالمدينة بعد الفراغ

١ ر : على أن لا يخرج .

من الحج ، سنة اثنتين او ثلاث وعشرين ومائتين ، وقال البخاري : سنة أربع وعشرين ، وزاد غيره : في المحرم ، وقال الخطيب في « تاريخ بغداد » : بلغني أنه عاش سبعاً وستين سنة . وذكر الحافظ ابن الجوزي أن مولده سنة خمسين ومائة . وقال أبو بكر الزبيدي في كتاب « التقريظ » ! إن مولده سنة أربع وخمسين ومائة . وذكر أن أبا عبيد لما قضى حجه وعزم على الانصراف واكترى إلى العراق، رأى في الليلة التي عزم على الخروج في صبيحتها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو جالس وعلى رأسه قوم يحجبونه وناس يدخلون فيسلمون عليه ويصافحونه ، قال : فكلما دنوت لأدخل منبعت ، فقلت لهم : لم لا تخلئون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : لا والله لا تدخل إليه ولا عهدي ، ثم خكو ابيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلت وسلمت عهدي ، ثم خكو ابيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلت وسلمت عليه وصافحني ، فأصبحت ففسخت الكراء وسكنت بمكة ، ولم يزل بها إلى الوفاة " ، ودفن في دور وعفر ، وقبل إنه رأى المنام بالمدينة ومات بها بعد رحيل الناس عنها بثلاثة أيام ، رحمه الله تعالى ، ومولده بهراة " .

وطر سوس: بفتح الطاء المهملة والراء وضم السين المهملة وسكون الواو وبعدها سين ثانية، وهي مدينة بساحل الشام عند السيس والمصيصة بناها المهدي ابن المنصور أبي جعفر في سنة ثمان وستين ومائة ، على ما حكاه ابن الجزار في تاريخه .

١ ذكره ابن خير في فهرسته : ٣٥١ باسم كتاب رسالة التقريظ ، وقد روى الكتاب عن مؤلفه
 عبادة بن ماء السماء الشاعر الأندلسي ؛ وهذا النص الذي ذكره المؤلف موجود أيضاً في
 طبقات الزبيدي : ٢١٩ .

۲ ر : على الانصر أف و الحروج .

٣ ن : إلى أن توفى ؛ المختار : إلى الممات .

<sup>۽</sup> لي : بدور .

ه هنا تنتهي الترجمة في المختار .

والمؤنث » وكتاب « النسب » وكتاب « الأحداث » و« أدب القاضي » و « عدد آي القرآن » و « الأيمان والنذور » و « الحيض » وكتاب « الأموال » وغير ذلك ، رحمه الله تعالى .

### 040

# الحريري صاحب المقامات

أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عبان الحريري البصري الحرامي صاحب المقامات ؛ كان أحد أثمة عصره ، ورزق الحظوة التامة في عمل المقامات ، واشتملت على شيء كثير من كلام العرب : من لفاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها ، ومن عرفتها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة مادته ، وكان سبب وضعه لها ما حكاه ولده أبو القاسم عبد الله قال : كان أبي جالساً في مسجده ببني حرام فدخل شيخ ذو طمر ين عليه أهبة السفر رث الحال فصيح الكلام حسن العبارة ، فسألته الجماعة : من أين الشيخ ؟ فقال : من سروج ، فاستخبروه عن كنيته فقال : أبو زيد ، فعمل أبي المقامة المعروفة بالحرامية ، وهي الثامنة والأربعون ، وعزاها إلى أبي زيد

م٣٥ - ترجمته في المنتظم ٩ : ٢٤١ وانباه الرواة ٣ : ٣٢ ونزهة الألباء: ٢٦١ واللباب : ٢٩٥ ( الحريري ) ومرآة الزمان : ٢٠٩ ومعجم الأدباء ٢٦١ : ٢٦١ وطبقات السبكي ٤ : ٢٩٥ وعبر الذهبي : ٣٠ والنجوم الزاهرة ٥ : ٢٢٥ والشذرات ٤ : ٥٠٠ وخزانة الأدب ٣ : ١١٧ ومعاهد التنصيص ٣ : ٢٧٢ وبغية الوعاة : ٣٧٨ وشرح الشريشي ١ : ٣ ، وقد أوردت م جزءاً من هذه الترجمة ثم سقط سائرها كما سقطت تراجم كثيرة بعدها لضياع أوراق من المخطوطة .

۱ ر : وضعها .

٢ ن : فوضع المقامات وعزاها إلى أبي زيد المذكور واشتهرت فبلغ . . . الخ .

المذكور ، واشتهرت فبلغ خبرها الوزير اشرف الدين أبا نصر انو شروان ابن خالد بن محمد القاشاني وزير الإمام المسترشد بالله ، فلما وقف عليها أعجبته ، وأشار على والدي أن يضم إليها غيرها ، فأتمها خمسين مقامة "، وإلى الوزير المذكور أشار الحريري في خطبة المقامات بقوله : « فأشار مَن إشارت حكم ، وطاعته غنم ، إلى أن أنشىء مقامات أتلو فيها تلو البديع ، وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع ، هكذا وجدته في عدة تواريخ ، ثم رأيت في بعض شهور سنة ست وخمسين وستائة بالقاهرة المحروسة نسخة مقامات وجميعها بخط مصنفها الحريري ، وقد كتب بخطه أيضاً على ظهرها : إنه صنفها الوزير جلال الدين عميد الدولة أبي على الحسن بن أبي العز على بن صدقة وزير المسترشد أيضاً ، ولا شئك أن هذا أصح من الرواية الأولى الكونه بخط المصنف ، وتوفي الوزير المذكور في رجب سنة اثنثين وعشرين وخمسائة ، فهذا كان مستنده في نسبتها إلى أبي زيد السروجي .

وذكر القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني القفطي وزير حلب في كتابه الذي سماه و إنباه الرواة على أنباه النحاة ه أن أبا زيد المذكور اسمه المطهر بن سلار ، وكان بصريا نحويا لغويا ، صحب الحريري المذكور ، واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به ، وروى عنه القاضي أبو الفتح محمد بن أحمد بن المندائي الواسطي «ملحة الأعراب ، للحريري ، وذكر أنه سمعها منه عن الحريري وقال : قدم علينا واسط في سنة ثهان

۱ ر ن : إلى الوزير .

٣ ن : أبي نصر ؛ وسقطت من ر .

٣ مقامة : سقطت من ر .

٤ ر : ست وسبعين .

ه انباه الرواة ٣ : ٢٧٦ (ترجمة المطهر بن سلار) قلت : وقد اضطرب امم كتاب القفطي في بعض النسخ ، فهو في ر : انباه الرواة على ألباب النحاة ؛ وفي ني : اثبات الرواة على اثبات النحاة .

٦ ل لي بر: بصيراً ، ن: نصيراً .

وثلاثين وخمسائة ، فسمعتها منه ، وتوجه منها مصعداً إلى بغداد فوصلها وأقام بها مدة يسيرة وتوفي بها ، رحمه الله تعالى [وكذا ذكره السمعاني في في « الذيل » والعاد في « الخريدة » وقال : لقب فخر الدين ، وتولى صدرية المكتان ، ومات بها بعد سنة أربعين وخمسائة ] ٢ .

وأما تسمية الراوي لها بالحارث بن همام فإنما عنى به نفسه ، هكذا وقفت عليه في بعض شروح المقامات ، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم «كلكم حارث وكلكم همام » فالحارث الكاسب ، والهمام الكثير الاهتمام ، ومسا من شخص إلا وهو حارث وهمام ، لأن كل واحد كاسب ومهتم بأموره .

وقد اعتنى بشرحها خلق كثير: فمنهم من طول ، ومنهم من اختصر . ورأيت في بعض المجاميع أن الحريري لما عمل المقامات كان قد عملها أربعين مقامة ، وحملها من البصرة إلى بغداد وادعاها ، فلم يصدقه في ذلك جماعة من أهل أدباء بغداد ، وقالوا: إنها ليست من تصنيفه ، بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة مات بالبصرة ووقعت أوراقه إليه فادعاها ، فاستدعاه الوزير إلى الديوان وسأله عن صناعته ، فقال: أنا رجل منشىء ، فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها ، فانفرد في ناحية من الديوان ، وأخذ الدواة والورقة ومكث زمانيا كثيراً فلم يفتح الله سبحانه عليه بشيء من ذلك ، فقام وهو خجلان ، وكان في جملة من أنكر دعواه في عملها أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر – المقدم ذكره – جملة من أنكر دعواه في عملها أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر – المقدم ذكره سفاما لم يعمل الحريري الرسالة التي اقترحها الوزير أنشد ابن أفلح ، وقيل إن هذين البيتين لأبي محمد ابن أحمد المعروف بابن جكينا الحريمي البغدادي الشاعر المشعه ، ؛ :

شَيْخُ لنا من رَبِيعَةِ الفَرَسِ يَنْتَفُ عُثَنُونَهُ مِن الهَوَسِ أَنطَقَهُ اللهِ اللهِ اللهِ الخَرَسِ أَنطَقَهُ اللهِ اللهِ اللهِ الخَرَسِ

۱ ر بر : فسمعنا منه ، وكذلك عند القفطي .

۲ انفردت به ر .

۳ ن : قصر .

<sup>؛</sup> وقيل . . . المشهور : وقع هذا بعد البيتين في س .

وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفَرَس ، وكان مولعاً بنتف لحيته عند الفكرة ، وكان يسكن في مَشان البصرة ، فلما رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخر وسيترهن ، واعتذر من عيه وحَصَره في الديوان الما لحقه من المهابة .

وللحريري تواليف حسان منها « درة الغواص في أوهام ً الخواص » ومنها « ملحة الاعراب » المنظومة في النحو ، وله أيضاً شرحها ، وله ديوان رسائل وشعر كثير غير شعره الذي في المقامات ، فمن ذلك قوله وهو معنى حسن :

قال العواذل ما هذا الغرام به أما ترى الشَّعْر َ في خديه قد نَبَتا فقلت والله لو أن المفتِّد لي تأمل الرشد في عينيه ما ثبتا ومَن أقام بأرض وهي مُجدية فكيف يرحل عنها والربيع أتى وذكر له العهاد الكاتب في « الخريدة »:

كم ظباء بحساجر فتنت بالحساجر . ونفوس نفائس خدرت بالخسادر وتشنق لخساطر هاج وجداً لخاطري وعسذار لأجسله عاذلي عاد عادري وشجون تضافرت عند كشف الضفائر

وله قصائد استعمل فيها التجنيس كثيراً .

ويحكى أنه كان دميماً قبيح المنظر ، فجاءه شخص غريب يزوره ويأخــذ عنه شيئاً ، فلما رآه استزرى شكله" ، ففهم الحريري ذلك منه ، فلما التمس منه أن يملي عليه قال له : اكتب :

ما أنت أول سارٍ غرَّه قمر ﴿ ورائدٍ أعجبَته ۗ خضرة الدمَن ِ

١ بر : بالديوان . ٢ ن : درة الغواص وإفهام .

۴ ل : بشكله . ؛ لي : خدعته .

فاختر لنفسك غيري إنني رجل مثل المُعيِّدي فاسمع بي ولا تَو َني

فخجل الرجل منه وانصرفٌ .

وكانت ولادة الحريري في سنة ست وأربعين وأربعائة . وتوفي سنة ست عشرة ، وقيل خمس عشرة وخمسائة بالبصرة ، في سكة بني حرام [وخلف ولدين ، وقال أبو منصور الجواليقي : أجازني المقامات نجم الدين عبد الله وقاضي قضاة البصرة ضياء الإسلام عبيد الله عن أبيها منشئها] .

ونسبته بالحَـرامي إلى هذه السكة ، رحمه الله تعالى ، وهي بفتح الحاء المهملة والراء وبعدها ألف بعده ميم ، وبنو حرام : قبيلة من العرب سكنوا في هذه السكة فنسبت إليهم .

والحريري : نسبة إلى الحرير وعمله أو بيعه .

والمَشَان : بفتح الميم والشين المعجمة وبعد الألف نون ، بُليدة فوق البصرة كثيرة النخل موصوفة بشدة الوَخَم ، وكان أصل الحريري منها ، ويقال إنه كان له بها ثمانية عشر ألف نخلة ، وإنه كان من ذوي اليسار .

(150) والوزير أنو شروان المذكور كان نبيلا فاضلا جليل القدر كه تاريخ لطيف سماه «صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور » ونقل منه العاد الأصبهاني في كتاب « نصرة الفترة وعصرة الفطرة » الذي ذكر فيه أخبار الدولة السلجوقية نقلا كثيراً ، وتوفي الوزير المذكور سنة اثنتين وثلاثين وخسائة ، رحمه الله تعالى .

(151) وأما ابن المندائي المذكور فهو أبو الفتح محمد بن أبي العباس أحمد بن بختيار بن علي بن محمد بن إبراهم بن جعفر الواسطي ، المعروف بابن المندائي ، وقد أخذ عنه جماعة من الأعيان كالحافظ أبي بكر الحازمي وغيره ، وكانت

١ لي : شبه .

۲ ر بر : وانصرف عنه .

۳ انفردت به ر .

<sup>؛</sup> أنظر المنتظم ١٠ : ٧٧ والبداية والنهاية ١٩ : ١٩٢ والشدرات ؛ : ١٠١ .

ه زاد في ر بر ؛ المقدم ذكره .

ولادته في شهر ربيع الآخر سنة سبع عشرة وخمسائة بواسط ، وتوفي بهـــا في الثامن من شعبان سنة خمس وستمائة ، رحمه الله تعالى .

والمَنْدَائي : بفتح الميم وسكون النون وفتح الدال المهملة ومد الهمزة .

والمُعيَّدي: بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة مكسورة وياء مشددة ، وقد جاء في المثل « تسمع بالمعيدي لا أن تراه » وجاء أيضاً « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وقال المفضل الضبي ؟ : أول من تكلم به المنذر بن ماء السماء ، قاله لشقة بن ضمرة التميمي الدارمي ، وكان قد سمع بذكره ، فلما رآه اقتحمته عينه ، فقال له هذا المثل وسار عنه ، فقال له شقة : أبيت اللعن ! إن الرجال ليسوا بجنز ريراد منها الأجسام ، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه ، فأعجب المنذر ما رأى من عقله وبيانه . وهذا المثل يضرب لمن له صيت وذكر ولا منظر له ؛ والمعيدي منسوب إلى معكة ابن عدنان ، وقد نسبوه بعد أن صغروه وخففوا منه الدال .

## 570

# القاسم بن الشهرزوري

أبو أحمد القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري، والد قاضي الحافقين أبي بكر محمد والمرتضى أبي محمد عبد الله وأبي منصور المظفر، وهو جد بيت الشهرزوري قضاة الشام والموصل والجزيرة، وكلهم إليه ينتسبون؛ كان حاكما بمدينة إربل مدة ومدينة سنجار مدة، وكان من أولاده وحفد ته علماء نجباء كرماء نالوا المراتب العلية وتقدموا عند الملوك وتحكموا وقرضو اونفقت أسواقهم، خصوصاً حفيده القاضي كال الدين محمد ومحيي الدين بن كال الدين – وسيساتي

١ ر بر : لأن تسمع .

٧ أمثال الضبي : ٩ .

ذكرهما إن شاء الله تعالى – وإلى الآن من نسله جماعة من الأعيان والقضاة بالموصل . وقدم بغداد غير مرة ، وذكره الحافظ أبو سعد السمعاني في كتاب « الأنساب » في موضعين : أحدهما في نسبة الإربلي ، وقال : كان منها – يعني إربل – جماعة من العلماء ، منهم أبو أحمد القاسم المذكور ، وقال : إنه شيباني ، والثاني في نسبة الشهرزوري ، ذكره وذكر ولده قاضي الخافقين المذكور ، وأثنى عليه ، وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل » وأورد له شعراً ، فمن ذلك قوله :

همتي دونها السها والزباني قد علت جهدها فها تتدانى فأنا مُتعبُ مُعنتًى إلى أن تتفانى الأيام أو نتفانى

ورأيت في كتاب « الذيل » للسمعاني هذين البيتين منسوبين إلى ولده أبي بكر محمد المعروف بقاضي الخافقين ؛ والله أعلم لمن هما منهها .

وتوفي القاسم المذكور سنة تسع وثمانين وأربعهائة بالموصل ، ودفن في التربة الممروفة به الآن المجاورة لمسجد جده أبي الحسن بن فرغان ، رحمه الله تعالى .

وأما ولده المرتضى عبد الله فهو والد القاضي كمال الدين ــ وقد تقدم ذكره في العبادلة ° ، وأوردت قصيدته اللامية المعروفة بالموصلية .

(152) وأما قاضي الخافقين وقد قال السمماني: إنه اشتفل بالعلم على أبي إسحاق الشيرازي ، وولي القضاء بعدة بلاد ، ورحل إلى العراق وخراسات والجبال وسمع الحديث الكثير ، وسمع منه السمعاني ، وكانت ولادة قاضي الخافقين بإربل سنة ثلاث ، أو أربع وخسين وأربعائت ، وتوفي في جمادى

١ الأنساب ١ : ١٥٢ . ٢ تاريخ إربل ، الورقة : ٩٣ .

٣ أللباب : (الشهرزوري) .

كذاك وردا أيضاً عند الصفدي منسوبين إلى قاضى الحافقين .

ه أنظر ج ٣ : ٤٩ .

٣ ترجمة قاضي الخافقين في الحريدة (قسم الشام) ٢ : ٣٣٢ والوافي \$ : ٣٣٩ وطبقات السبكي
 ٤ : ٩٥ والمنتظم ١٠ : ١١٢ والشدرات \$ : ٣٢٣ واللباب : (الشهرزوري) .

الآخرة سنة ثمان وثلاثين وخمسائة ببفداد ، ودُفن في باب أبرز، رحمه الله تعالى، وإنما قبل له « قاضي الخافقين » لكثرة البلاد التي ولي فيها .

(153) وأما المظفر فإن السمعاني ذكره أيضاً في « الذيل » فقال: ولد بإربل ، ونشأ بالموصل ، وورد بفداد وتفقه بها على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، ورجع إلى الموصل ، ثم ولي قضاء سنجار على كبر سنه وسكنها ، وكان قد أضر . ثم قال : سألته عن مولده فقال : ولدت في جمادى الآخرة – أو رجب – سنة سبع وخمسين وأربعائة بإربل ، ولم يذكر وفاته .

والشّهر روري: بفتح الشين المعجمة وسكون الهياء وضم الراء والزاي وسكون الواو وبعدها راء ، هذه النسبة إلى شهر رور ، وهي بلدة كبيرة معدودة من أعمال إربل ، بناها زور بن الضحاك ، وهي لفظة عجمية معناها بالعربي بلدة زور ، ومات بها الإسكندر ذو القرنين عند عوده من بلاد المشرق، وحكى لي بعض أهلها وقد سألته عن قبره فقيال: هناك قبر يعرف بقبر إسكندر ، ولا يعرف أهلها مَن هو ، وهي مدينة قديمة ، وحكى الخطيب في و تاريخ بغداد ، أن الإسكندر جعل المدائن دار إقامته ، أعني مدائن كسرى ، ولم يزل بها إلى أن توفي هناك ، وحمل تابوته إلى الإسكندرية لأن أمه كانت مقيمة هناك ، ودفن عندها ، والله أعلم .

#### OTV

# الشيخ الشاطبي

أبو محمد القاسم بن فيشره بن أبي القاسم خلف بن أحمد ، الرُّعَيْنِيُّ الشاطبي الضرير المقرىء صاحب القصيدة التي سماها «حرز الأماني ووجه التهاني » في القراءات، وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتاً ولقد أبدع فيها كل الإبداع، وهي عمدة قراء هذا الزمان في نقلهم ، فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويُقد م حفظها ومعرفتها ، وهي مشتملة على رموز عجيبة وإشارات خفية لطيفة ، وما أظنه سبق إلى أسلوبها ؛ وقد روي عنه أنه كان يقول : لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله عز وجل بها ، لأني نظمتها لله تعالى مخلصاً في ذلك . ونظم قصيدة دالية في خمسائة بيت من عفظها أحاط علماً بكتاب « التمهيد » لابن عد البر .

وكان عالماً بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيراً ، وبجديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزاً فيه ، وكان إذا قرىء عليه صحيح البخاري ومسلم والموطاً تُصحَتَّج النسخ من حفظه ، ويملي النكت على المواضع المحتاج إليها ، وكان أوحداً في علم النحو واللغة ، عارفاً بعلم الرؤيا ، حسن المقاصد ، مخلصاً فيما يقول ويفعل . [وقرأ القرآن الكريم بالروايات على أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزي المقري وأبي الحسن علي بن محمد بن هذيل الأندلسي ، وسمع الحديث من أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم الخزرجي وأبي الحسن ابن هذيل والحافظ أبي الحسن ابن النعمة وغيرهم] وانتفع

٣٧٥ - ترجمته في التكملة (رقم: ١٩٧٣) والذيل والتكملة ه: ١٨٥ وغاية النهاية ٢: ٢٠ (نقلا عن رحلة أبن رشيد) والديباج المذهب : ٢٢٤ ومعجم الأدباء ٢٦: ٢٩٣ ونكت الهميان : ٢٨٨ وطبقات السبكي ؛ ٢٩٧ والشذرات ؛ : ٣٠١ وبغية الوعاة : ٣٧٩ والنفح ٢: ٢٢ وعبر الذهبي ؛ ٢٧٣ .

به خلق كثير ، وأدركت من أصحابه جمعاً كثيراً بالديار المصرية .

وكان يجتنب فضول الكلام ولا ينطق في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة ، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة في هيئة حسنة وتخشع واستكانة ، وكان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه ، وإذا سئل عن حاله قال : العافية ، لا يزيد على ذلك . أنشدني بعض أصحابه قال : كان الشيخ كثيراً ما ينشد هذا اللغز ، وهو في نعش الموتى فقلت له : فهل هو له ؟ فقال : لا أعلم، ثم إني وجدته بعد ذلك في ديوان الخطيب أبي زكريا يحيى بن سلامة الحصكفي — وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى — وهو :

أتعرف شيئاً في السماء يطير إذا سار صاح الناس بحيث يسير فتلقاه مركوباً وتلقاه راكباً وكل أمير يعتليب أسير يحض على التقوى ويكره قرب وتنفر منه النفس وهو نذير ولم يستزر عن رغبة في زيارة ولكن على رغم المزور يزور

وكانت ولادته في آخر سنة ثهان وثلاثين وخمسائة ، وخطب ببلده على فَتَاء سنه ، ودخل مصر سنة اثنتين وسبعين وخمسائة . وكان يقول عند دخوله إليها: إنه محفظ وقر بعير من العلوم ، بحيث لو نزل عليه ورقة أخرى لما احتملها ، وكان نزيل القاضي الفاضل ، ورتبه بعدرسته بالقامة متصدراً لإقراء القرآن الكريم وقراءاته والنحو واللغة . وتوفي يوم الأحد بعد صلة العصر ، الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسائة . ودفن يوم الاثنين في تربة القاضي الفاضل بالقرافة الصغرى ، وزرت قبره مراراً ، رحمه الله تعالى ؛ وصلى علمه الخطب أبو إسحاق العراقى – المقدم ذكره – خطيب مصر .

وفِيتُره: بكسر الفاء وسكون الياء المثناة من تحتها وتشديد الراء وضمها ، وهو بلغة اللطيني من أعاجم الأندلس ومعناه بالعربي: الحديد.

والرُّعَيْني: بضم الراء وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون ، هذه النسبة إلى ذي رُعَيْن ، وهو أحد أقيـــال اليمن ، نــُسب إليه خلق كثير .

والشاطبي : بفتح الشين المعجمة وبعد الألف طاء مكسورة مهملة وبعدها باء موحدة ، هذه النسبه إلى شاطبة ، وهي مدينة كبيرة ذات قلعة حصينة بشرق الأندلس ، خرج منها جماعة من العلماء ، استولى عليها الفرنج في العشر الأخير من شهر رمضان ، سنة خمس وأربعين وستائة .

وقيل إن اسم الشيخ المذكور أبو القاسم ، وكنيته اسمه ، لكن وجدت في إجازات أشياخه له أبو محمد القاسم كما ذكرته هاهنا .

#### 041

# أبو دلف العجلي

أبو دُلَف القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية ابن خزاعي بن عبد العزى بن دُلف بن جُشكم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان العجلي أحد قواد المأمون ثم المعتصم من بعده – وقد تقدم ذكره في ترجمة علي بن جَبكة العكوك ، وبعض مديح العكوك فيه وتقدم أيضاً في ترجمة أبي مسلم الخراساني أنه كان تربية جده المذكور ، وتقدم ذكر حفيده الأمير أبي نصر علي بن ماكولا ، صاحب كتاب «الإكال » – .

۱ شاطبة (Sativa) : كانت تعد من عمل بلنسية ولها حصن منيع ، ويخترق بطاحها واد عليه بساتين جميلة (انظر العذري : ۱۸ – ۱۹) .

٣٨٥ - ترجمته في تاريخ بغداد ١٢ : ١٦ ؛ والفهرست : ١٦٦ ومروج الذهب ؛ : ٥ ، ٦٢ ومعجم المرزباني : ٢٦٦ والأغاني ٨ : ٢٤٦ وسمط اللآلي : ٣٣١ وتاريخ ابن الأثير (ج: ٦)
 و اللباب : (العجلي) وعبر الذهبي ١ : ٣٩٤ والشذرات ٢ : ٥٧ ، وقد ورد النسب كاملا في ر وحدها .

٣ س ليان : بن شيخ بن عمير ، ٣ انظر ج٣ : ٣٥٠ ، ١٤٥ . ٣٠٥ .

وكان أبو دلف المذكور كريماً سَريّاً جواداً ممدّحاً شجاعاً مقدماً ذا وقائع مشهورة وصنائع مأثورة ، أخذ عنه الأدباء والفضلاء ، وله صنعة في الغناء ، وله من الكتب كتاب « البزاة والصيد » وكتاب « السلاح » وكتاب « النزه » وكتاب « سياسة الملوك » وغير ذلك .

ولقد مدحه أبو تمام الطائي بأحسن المدائح ، وكذلك بكر بن النـَّطــّاح ، وفيه يقول :

يا طالباً للكيمياء وعلمه مدنح ابن عيسى الكيمياء الأعظم ألو لم يكن في الأرض إلا در هم ومدحته لأتاك ذاك الدر هم

ويحكى أنه أعطاه على هذين البيتين عشرة آلاف درهم ؛ فأغفله قليـــلا ثم دخل عليه وقد اشترى بتلك الدراهم قرية في نهر الأبُلــُـّة ، فأنشده :

فقال له : كم ثمن هذه الأخت ؟ فقال : عشرة آلاف درهم ، فدفعها له ثم قال له : تعلم أن نهر الأبلة عظيم وفيه قرى كثيرة ، وكل أخت إلى جانبها ، أخرى ، وإن فتحت هذا الباب اتسع علي الخرق ، فاقنع بهذه ونصطلح عليها ، فدعا له وانصرف .

وقد ألم أبو بكر محمد بن هاشم ، أحد الخالديين ، بمعنى قول بكر بن النطاح المذكور في الميتين الأولين ، فقال :

وتيقيَّنَ الشعراء أن رجاءهم في مأمن بك من وقوع الياس ما صح علم الكيمياء لغيرهم فيمن عرفنا من جميع الناس

۱ س : النزهة . ۲ بر : عند .

٣ ر : فقال : وكم ثمن أختها هذه .

٤ : جنبها

تعطيهم الأموال في بـــدر إذا حملوا الكلام إليك في قرطاس

وكان أبو دلف قد لحق أكراداً قطعوا الطريق في عمله ، فطعن فارساً فنفذت الطعنة إلى أن وصلت إلى فارس آخر وراءه رَدِيفه ، فنفذ فيه السنان فقتلها ، وفي ذلك يقول بكر بن النطاح المذكور :

قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم الهياج ولا تراه كليللا لا تعجبوا فلو أن طول قناته ميل إذاً ننظم الفوارس ميلا

وكان أبو عبد الله أحمد بن أبي فنن صالح مولى بني هاشم ، أسود مشوه الحلق ، وكان فقيراً ، فقالت له امرأته : يا هذا ، إن الأدب أراه قد سقط نَجْمُه وطاش سَهْمُه ، فاعمد إلى سيفك ورمحك وقوسك ، وادخل مع الناس في غزواتهم ، عسى الله أن ينفلك من الغنيمة شيئاً ، فأنشد :

ما لي وما لك قد كل منتنى شططاً حل السلاح وقول الدارعين قيف أمن رجال المنايا خلتني رجلا أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلف تشي المنايا إلى غيري فأكر مها فكيف أمشي إليها بارز الكتيف ظننت أن نزال القرن من خلقي أو أن قلبي في جَنْبَي أبي دُلَف

فبلغ خبره أبا دلف ، فوجه إليه ألف دينار . وكان أبو دلف لكثرة عطائه قد ركبته الديون ، واشتهر ذلك عنه ، فدخل عليه بعضهم وأنشده :

أيا ربَّ المنائح والعطايا ويا طلَّقَ المحيّا واليدينِ القد خبِّرْتُ أن عليك دينا فزرِ في رقم دَينكُ واقضِ دَينيُ ا

١ ن لي بر : وكان أبو دلف قد شهد مصافاً .

٧ فنن : مقط من ن ؛ بر : أبو عبيد أحمد . . .

٣ تاريخ بغداد : أم هل حسبت سواد الليل شجعني .

<sup>؛</sup> فدخل . . . ديني : سقط من ل .

فوصله وقضى دينه . ودخل عليه بعض الشعراء فأنشده : ،

الله أُجْرَى من الأرزاق أكثرها على يديك تَعَلَّمْ يا أبا دُلفِ ما خَطَّ « لا » كاتباه في صحيفته كا تخطط « لا » في سائر الصحف بارى الرياح فأعطى وهي جارية حتى إذا وقَفَت أعطى ولم يتقِف

ومدائحه كثيرة . وله أيضاً أشعار حسنة ، ولولا خوف التطويل لذكرت بعضها .

وكان أبوه قد شرع في عمارة مدينة الكرّج وأتمها هو ، وكان بها أهله وعشيرته وأولاده ، وكان قد مدحه وهو بها بعض الشمراء ، فلم يحصل له منه ما في نفسه ، فانفصل عنه وهو يقول – وهذا الشاعر هو منصور بن باذان ، وقيل هو بكر بن النطاح والله أعلم – :

دَعِينِي أَجُوبُ الأَرضَ في فلسَواتها فيا الكَسَرَجُ اللهُ فيا ولا الناسُ قاسِمُ وهذا مثل قول بعضهم ، ولا أدرى أيها أخذ من الآخر:

فإنْ رَجَعْتُمْ اللهِ الإحسانِ فَسَهُو لَسَكُمْ عَبِدُ كَا كَانَ ، مِطواع ً ومِذْعانُ وإنْ أَبَيتُمْ فأرْضُ اللهِ واسِمِـة لا الناس أنتم ولا الدنيا خُراسان ُ

ثم وجدت هذين البيتين قد ذكرهما السمعاني في كتاب « الذيل » ، في ترجمة أبي الحسن علي بن مجمد بن علي البلخي ، فقال : أنشدني القاضي علي بن محمد البلخي بدورق متمثلاً للأمير أبي الحسن علي بن المنتجب ، ولعله سمع منه ، وأنشد البيتين " .

وروي أن الأمير علي بن عيسى بن ماهان صنع مأدبة لما قدم أبو دلف من

١ لي : رحلتم .

٢ س : إن تكرموني فإني غرس نعمتكم ، مهما حييت فمطواع ، وذكر في الهامش الرواية التي
 أثبتت هنا .

٣ ثم و جدت . . . البيتين : سقط من س و المختار .

الكرَج ودعاه إليها ، وكان قد احتفل بها غاية الاحتفال ، فجاء بعض الشعراء ليدخل دار علي بن عيسى فمنعه البواب ، فتعرض الشاعر لأبي دلف وقد قصد دار علي بن عيسى، وبيده جُزازة فناوله إياها ، فإذا فيها مكتوب :

قل له إن لكقيته متأن بيلا وَهَج جئت في ألف فارس لغداء من الكرَج ما على الناس بعدَها في الدُّنييّات من حَرَج

فرجع أبو دلف ، وحلف أنه لا يدخل الدار ولا يأكل شيئًا من الطعام ، ورأيت في بعض المجاميع أن هذا الشاعر هو عباد بن الحريش ، وكانت المأدبة ببغداد .

ورأيت في بعض المجاميع أيضا أن أبا دلف لما مرض مرض موته حجب الناس عن الدخول عليه لثقل مرضه ، فاتفق أنه أفاق في بعض الأيام ، فقال لحاجبه : مَن بالباب من المحاويج ؟ فقال : عشرة من الأشراف ، وقد وصلوا من خراسان، ولهم بالباب عدة أيام لم يجدوا طريقاً، فقعد على فراشه واستدعاه، فلما دخلوا رحب بهم وسألهم عن بلادهم وأحوالهم وسبب قدومهم ، فقالوا : ضاقت بنا الأحوال ، وسمعنا بكرمك فقصدناك ، فأمر خازنه بإحضار بعض الصناديق ، وأخرج منه عشرين كيسا في كل كيس ألف دينار ، ودفع لكل واحد منهم كيسين ، ثم أعطى كل واحد مؤونة طريقه ، وقال لهم : لا تمسوا الأكياس حتى تصلوا بها سالمة إلى أهلكم ، واصرفوا هذا في مصالح الطريق . ثم قال : ليكتب لي كل واحد منكم خطه : أنه فلان بن فلان حتى ينتهي إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ، ويذكر جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله ابن أبي طالب رضي الله عنه ، ويذكر جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله وقصدت أبا دلف العجلي ، فأعطاني ألفي دينار كرامة لك ، وطلبا لمرضاتك ، وقصدت أبا دلف العجلي ، فأعطاني ألفي دينار كرامة لك ، وطلبا لمرضاتك ، ورجاء لشفاعتك ، فكتب كل واحد منهم ذلك ، وتسلم الأوراق . وأوصى من ورجاء لشفاعتك ، فكتب كل واحد منهم ذلك ، وتسلم الأوراق . وأوصى من

١ انظر نفح الطيب ٣ : ٣٢١ ؟ وهذا الحبر سقط من بر ل س لي .

يتولى تجهيزه إذا مات أن يضع تلك الأوراق في كفَنه ِ ، حتى يلقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضها عليه .

ومع هذا فقد حكي أنه قال يوماً: من لم يكن مفالياً في التشيع فهو ولد زنا ، فقال له أبوه: لما وطئت أمك وعلقت بك ما كنت بعد قد استبرأتها ، فهذا من ذاك ، والله أعلم .

ومع هذا فقد حكى جماعة من أرباب التواريخ أن دُلف بن أبي دُلف قال : رأيت في المنام آتياً أتاني فقال لي : أجب الأمير، فقمت معه ، فأدخلني داراً و حشكة و عُررة سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب وأصعدني على درج منها ، ثم أدخلني غرفة في حيطانها أثر النيران وفي أرضها أثر الرماد ، وإذا بأبي وهو عُرْيان واضع رأسه بين ركبتيه ، فقال لي كالمستفهم : دلف ؟ قلت : دلف : فأنشأ يقول :

أَبِلْغَنَ أَهْلِنَا وَلَا تُخْفِ عَنهِم مَا لَقَيْنَا فِي البَرْزِخِ الْخَنَاقِ قَد اللَّهِ قَد سُئَلِنْنَا عَن كُلُ مَا قَد فَعَلْنَا فَارِحُوا وَحَشَيَ وَمَا قَد اللَّهِي قَد سُئَلِنْنَا عَن كُلُ مَا قَد فَعَلْنَا فَارْحُوا وَحَشَيَ وَمَا قَد اللَّهِي عَمْ قَالَ : فَهُمَت ؟ قَلْت : نعم ، ثُمْ أَنشُد ؟ :

فلو كُننا إذا متنا تُركنا لكانَ الموتُ راحة كلِّ حَيِّ ولكنا إذا مُتنا بُعثنا وننسأل بعده عن كل شيِّ

ثم قال : أفهمت ؟ قلت : نعم ، وانتبهت .

وكانت وفاته سنة ست وعشرين ، وقيل خمس وعشرين ومائتين ببغداد ، رحمه الله تعالى .

ودُلَكُفُ : بضم الدال المهملة وفتح اللام وبعدها فـــاء ، وهو اسم علم لا ينصرف ، لاجتماع العلمية والعدل ، فإنه معدول عن دالف ٍ .

۱ ر : أهل .

٢ فأنشأ يقول . . . ثم أنشد : سقط من ن .

٣ وقيل . . . ومائتين ؛ سقط من ن ر .

والمجلي : قد تقدم الكلام عليه .

والأبُلُنَّة : بضم الهمزة والباء الموحدة واللام المشددة المفتوحة وبمدها هاء ساكنة ، وهي بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة ، وهي اليوم من البصرة ، وهي من جينان الدنيا ، وإحدى المستنزهات الأربع ، وقد سبق ذكرها في ترجمة عضد الدولة بن بُويَه مع شعب بَوّان وغيره .

والكَرَج : بفتح الكاف والراء وبعدها جيم ، وهي مدينة بالجبل ، بين ً أصبهان وهمذان .

والجبل : إقليم كبير بين بلاد العراق وخراسان ، والعامة تسميه عراق العجم ، وفيه مدن كبار منها : همذان وأصبهان والري وزنجان ، وغير ذلك .

### 049

### شمس المعالي قابوس

الأمير شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن أبي طاهر وشمكير بن زيار بن وردانشاه الجيلي ، أمير ُ جُرْجان وبلاد الجيل وطبرستان .

قال الثعالي في « اليتيمة » ": أنا أختم هذا الجزء بذكر خاتم الملوك ، وغرة الزمان ، وينبوع العدل والإحسان ، ومن جمع الله سبحانه له إلى عزة العلم بسطة القلم ، وإلى فصل الحكمة فصل الحكم » . ثم قال : ومن مشهور ما ينسب إليه من الشعر قوله :

١ لي ن ير : بالجبال . ٢ ر س : من .

هـ الخباره في صفحات متفرقة من ذيل تجارب الأمم وابن الأثير (ج ٨، ٩) وتاريخ ابن العبري ، وانظر المنتظم ٧ : ٢٦٤ ومعجم الأدباء ١٦ : ٢١٩ والنجوم الزاهرة ؛ ٢٣٣ ، وكنيته في بر : أبو الحسين ، ر : أبو الخير ؛ والترجمة شديدة الإيجاز في المختار . ٣ اليتيمة ؛ : ٩٥ .

قل للذي بصُروف الدهر عَيَّرَنا ﴿ هَلْ حَارِبَ الدَّهُو ۚ إِلَّا مِنْ لَهُ خَطَّـُو ۗ أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بــاقصى قعره الدرر فإن تكن عشت أبدى الزمان بنا ففي السماء نجوم ما لها عدد " وينسب إلىه أيضاً:

ومُسُّنا من تمادي بؤسه ضرر وليس يكسف إلا الشمس والقمر

خطرات ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبا فكأن أعضائي خُلقن قلوما لا عضو لي إلا وفــــه صابة

وذكر له جملة من النثر أيضًا .

وكان خطه في نهاية الحسن . وكان الصاحب بن عباد إذا رأى خطه قال : هذا خط قابوس ، أم جناح طاووس ، وينشد قول المتنبي ، :

> في خطه من كل قلب شهوة حتى كأن مداده الأهواءُ ولكل عينٍ قرة في قربـ حتى كأنَّ مغسـ الأقذاءُ

وكان الأمير المذكور صاحب جرجان وتلك البلاد ، وكانت من قَـبُـله لأبيه. وكانت وفاة أبيه في المحرم سنة سبع وثلاثين وثلثائة بجرجان ، ثم انتقلت مملكة جرجان عنهم إلى غيرهم ، وشرح ذلك يطول . ومَلَكُمها قابوس المذكور في شعبان سنة ثمان وثمانين وثلثائة ، وكانت المملكة قد انتقلت إلى أبعه من أخمه مرداويج بن زيار بن وردانشاه الجبلي، وكان ملكاً جليل القدر يعبد الهمة . وكان عماد الدولة أبو الحسن على بن بُويه – المقدم ذكره ٧ – من أحد أتباعه ومقدمي أمرائه ، وبسببه ترقى إلى درجة الملك ، وشرح حديثه يطول ، وهو أول من ملك من بني بويه ، وهو أكبر الإخوة ــ وقد سبق ذكر ذلك كله .

وكان قابوس من محاسن الدنيا وبهجتها ، غير أنه كان ، على ما خص به من

۱ ديوانه : ۱۱۲ .

۲ انظر ج ۲ : ۲۹۹

المناقب والرأي البصير بالعواقب مر "السياسة ، لا يساغ كأسه ، ولا يؤمن بحال سطوته وبأسه ، يقابل زلة القدم ، بإراقة الدم ، لا يذكر العفو عنه الغضب ؛ فها زال على هذا الحلق حتى استوحشت النفوس منه ، وانقلبت القلوب عنه ، فأجمع أعيان عسكره على خلعه ونزع الأيدي عن طاعته ، فوافق هذا التدبير منهم غيبته عن جرجان إلى المعسكر اببعض القلاع ، فلم يشعر بهذا التدبير لذلك ولم يحس بهم إلا وقد قصدوه وأرادوا قبضه ، ونهبوا أمواله وخيله ، فخامى عنه من كان في صحبته من خواصه ، فرجعوا إلى جرجان وملكوها ، فعامى عنه من كان في صحبته من خواصه ، فرجعوا إلى جرجان وملكوها ، وبعثوا إلى ولده أبي منصور منوجهر ، وهو بطبرستان ، يستحثونه على الوصول وبعثوا إلى ولده أبي منصور منوجهر ، وهو بطبرستان ، يستحثونه على الوصول إليهم أجمعوا على طاعته إليهم لعقد البيعة له ، فأسرع في الحضور ، فلما وصل إليهم أجمعوا على طاعته إلى خروج إن خلم أباه ، فلم يسعه في تلك الحال إلا المداراة والإجابة خوفاً على خروج المنكلك عن بيتهم .

ولما رأى الأمير قابوس صورة الحال توجّه إلى ناحية بسطام بمن معه من الحنواص لينتظر ما يستقر عليه الأمر ، فلما سمع الحارجون عليه انحيازه إلى تلك الجهة حلوا ولده منوجهر على قصده وإزعاجه من مكانه ، فسار معهم مضطراً، فلما وصل إلى أبيه اجتمع به وتباكيا وتشاكيا، وعرض الولد نفسه أن يكون حجاباً بينه وبين أعاديه ، ولو ذهبت نفسه فيه ، ورأى الوالد أن ذلك لا يجدي ، وأنه أحق بالملك من بعده ، وسلم خاتم المملكة إليه ، واستوصاه خيراً بنفسه ما دام في قيد الحياة ، واتفقا على أن يكون في بعض القلاع إلى أن يأتيه أجله ، فانتقل إلى تلك القلعة . وشرع الولد في الإحسان إلى الجيش ، وأربعائة ، ودفن بظاهر جرجان ، رحمه الله تعالى ، وقيل إنه لما حبس في وأربعائة ، ودفن بظاهر جرجان ، رحمه الله تعالى ، وقيل إنه لما حبس في القلعة منه من الغطاء والدثار ، وكان البرد شديداً فهات من ذلك .

والجيلي : بكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها لام، هذه النسبة إلى جيل ، وهو اسم رجل كان أخا ديلم ، وقد نسب إلى كل واحد منها. وهذه النسبة غير نسبة الجيلي إلى الإقليم الذي وراء طبرستان ، فليعلم ذلك ، فقد يقع

۱ رير: العسكر.

فيه الالتباس ، فلهذا نبهت عليه . وقد تقدم الكلام على جرجان فلا حـــاجة إلى إعادته .

#### 02.

## مجاهد الدين قايماز الزيني

أبو منصور قايماز بن عبد الله الزيني ، الملقب مجاهد الدين الخادم ؛ كان عتيق زين الدين أبي سعيد علي بن بكتكين والد الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل ، وهو من أهل سجستان ٢ ، أخذ منها صغيرا ، وكان أبيض اللون ، وكانت مخايل النجابة لائحة عليه ، فقدمه منعتقه ، وجعله أتابك أولاده ، وفوض إليه أمور إربل في خامس شهر رمضان سنة تسع وخمسين وخمسائة ، فأحسن السيرة وعدل في الرعية ، وكان كثير الخير والصلاح ، بنى بإربل مدرسة وخانقاه وأكثر وقفها ، ثم انتقل إلى الموصل في سنة إحدى وسبعين وخمسائة وسكن قلعتها وتولى أمور تدبيرها وراسل الملوك وراسلوه ، وكان يبلغ منهم بكتبه ما لا يبلغ سواه ، وفوض إليه الأتابك سيف الدين غازي بن مودود بكتبه ما لا يبلغ سواه ، وفوض إليه الأتابك سيف الدين غازي بن مودود واعتمد عليه في جميع أحواله ، وكان نائبه وهو السلطان في الحقيقة ، وكان يحمل واعتمد عليه في جميع أحواله ، وكان نائبه وهو السلطان في الحقيقة ، وكان يحمل إليه أكثر أموال إربل ، وأثر بالموصل آثاراً جميلة ، منها أنه بنى بظاهرها جامعاً إليه أكثر أموال إربل ، وأثر بالموصل آثاراً جميلة ، منها أنه بنى بظاهرها جامعاً كبيراً ومدرسة وخانقاه ، والجميع متجاورة ، ووقف أملاكا كثيرة على خبز

<sup>• \$ 0 –</sup> أخباره في ذيل الروضتين : ١٤ ومرآة الزمان : ٣٣٨ وأماكن متفرقة من تاريخ ابن الأثير (ج ١١ ، ١٢) والتاريخ الباهر ومفروج الكروب ٢ : ١٥٣ والنجوم الزاهرة ٢ : ١٤٤ .

۱ س : بلتكين .

٢ ن ل : سنجار ؟ من : سبختان ؟ المختار : شبختان .

٣ ر : تدبير أمورها ، وما هنا مشبه لما في المختار وسائر النسخ .

الصدقات ، وأنشأ مكتباً للأيتام ، وأجرى لهم جميع ما يحتاجون إليه ، ومد على شط الموصل جسراً غير الجسر الأصلي ، ووجد الناس به رفقاً كثيراً لمدم كفايتهم بالجسر الأصلي، وله شيء كثير من وجوه البر؛ ومدحه جماعة من الشعراء منهم حيّص بَيْص وسِبْط ُ ابن التعاويذي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى بقصيدته التي أولها :

عليلُ الشَّوْقِ فيك متى يصح وسكران بحُبَّك كيف يَصْحُو وبين الله والسُّلُوان حَرْب وبين الجفن والعَبَرات صُلْحُ

وهي من قصائده المختارة ، وسيّرها إليه من بغداد فأجازه جائزة سنيّة ، وسيّر له معها بغلة ، فوصلت إليه وقد هـُزلت من تعب الطريق، فكتب إليه :

جاهِدَ الدين دُمنتَ ذُخراً لكل ذي فاقية وكنزا بعنت لي بغسلة ولكن قد مسيخت في الطريق عنزا

ومدحه بهاء الدين أبو المعالي أسعد بن يحيى السنجـــاري ـــ المقدم ذكره ـــ بقصيدته المشهورة التي يتغنى بها ، ومن جملتها :

يا قلب تَبَاً لكَ من صاحب كان البلا منكَ ومن ناظري شه أيامي على رامَـة وطيب أوقاتي على حاجر تكاد ُ بالشرعة في مَرّهـا أولهـا يعـثر بالآخر ؛

[وعمل له أبو المعالي أسعد بن علي الحظيري – المقدم ذكره –كتابَ « الإعجاز في حل الأحاجي والألغاز برسم الأمير مجاهد الدين قايماز » وحمله إليه لما كان بإربل ، وأقام عنده مدة ، فاشتاق إلى أهله بالحظيرة فقال :

١ ديوان سبط ابن التماويذي : ١٠٢ .

٢ ن : وأرسل إليه .

٣ ديوان سبط ابن التعاويذي : ٢٣٦ .

<sup>؛</sup> لم يرد في المختار بعد هذا من هذه الترجمة سوى ذكر الوفاة .

ألا من لِصَبِّ قليل العَزاء غريب يحن إلى المــنزلِ يُنادي بإربل أحباب وأنتى الحظيرة من إربيل ]

وكان يحب الأدب والشعر ، أنشدني بعض أصحابنا قال : كثيراً مــا كان ينشد أبياتاً من جملتها :

إذا أدَّمَت قوارصُكم فؤادي صبرت على أذاكم وانطويت وجئنت إليكم طلَنْق الحيا كأنتي ما سمعت وما رأيت

[وهذان البيتان من جملة أبيات لأسامة بن منقذ \ — المقدم ذكره] وقد تقدم في ترجمة العلم أبي علي الحسن بن سعيد الشاتاني ذكر بيتين عملها فيه لما قبض عليه لا وبالجملة فآثاره مشهورة .

وكان مجد الدين أبو السعادات المبارك بن الأثير الجزري صاحب ه جهامع الأصول » كاتباً بين يديه ومنشئاً عنه إلى الملوك ، وكان قد مات الأتابك سيف الدين وتولى أخوه عز الدين مسعود ، فسعى أهل الفساد إليه في حقه ، وكثر ذلك منهم فقبض عليه في سنة تسع وثمانين وخمسائة ، ثم ظهر له فساد رأيه في ذلك ، فأطلقه وأعاده إلى ما كان عليه .

واستمر على ذلك إلى أن توفي في منتصف شهر ربيع الأول، وقيل في سادسه، وقال ابن المستوفي في « تاريخ إربل »: في صفر سنة خمس وتسمين وخمائية الموصل . وكان شروعه في عمارة جامعه بالموصل في سنة اثنتين وسبعين وخمائة ، رحمه الله تعالى .

۱ ديوان أسامة : ۱۱۵.

٢ وقد تقدم . . . عليه : سقط من س ر ؛ وترجمة الشاتاني ٢ : ١١٣ ولم يرد فيها البيتان المشار إليهما ، ولا وردا في المسودة .

## قتادة السدوسي

أبو الخطاب قستادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن البيعة بن عمرو بن الحارث ابن سد وس ، السد وسي البصري الأكمه ؛ كان تابعياً وعالماً كبيراً ، قال أبو عبيدة : ما كنا نفقد في كل يوم راكباً من ناحية بني أمية يُنييخ على باب قستادة فيسأله عن خبر أو نسب أو شعر ، وكان قتادة أجمع الناس . وقسال معمر : سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى : ﴿ ومسا كنا له مُقْسُر نِينَ ﴾ معمر : سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى : ﴿ ومسا كنا له مُقْسُر نِينَ ﴾ فسكت ، فقلت له : مناقول يا أبا عمرو ؟ فقال : حسبنك قتادة ، فلولاً كلامه في القدر وقد قال صلى الله عليه وسلم و إذا ذكر القدر فأمسكوا » له عدائت به أحداً من أهل دهره . وقال أبو عمرو : كان قتادة من أنسب الناس ، كان قد أدرك دَعْفُلا ، وكان يدور البصرة أعلاها وأسفكها بغير قائد ؛ فدخل مسجد البصرة ، فإذا بعمرو بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة الحسن ، فلما البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهم ، فأمهم وهو يظن أنها حلقة الحسن ، فلما صار معهم عرف أنها ليست هي ، فقال : إنما هؤلاء المعتزلة ، ثم قام عنهم ، فيذ يومئذ سموا و المعتزلة » .

وكانت ولادته سنة ستين للهجرة . وتوفي سنة سبع عشرة ومائة بواسط ،

<sup>180 –</sup> ترجمته في طبقات ابن سعد ۷ : ۲۲۹ والمعارف : ۶۹۲ والجرح والتعديل ۳ / ۲ : ۱۳۳ و فكت الهميان : ۲۳۰ وتذكرة وطبقات الشيرازي ، الورقة : ۲۰ ومعجم الأدباء ۱۲ : ۹ ونكت الهميان : ۲۳۰ وتذكرة الحفاظ : ۲۲۲ وميزان الاعتدال ۳ : ۳۸۵ وعبر الذهبي ۱ : ۱۶۲ وتهذيب التهذيب ۸ : ۳۵۱ والشذرات ۱ : ۲۳۳ وانظر جمهرة ابن حزم : ۳۱۸ .

١ و : أبن عمرو بن دعامة بن عمرو بن ربيعة . . . وسقط النسب بعد « دعامة » الأولى في س .
 ٢ ما : سقطت من ر .

وقيل ثماني عشرة ، رضي الله عنها .

والسَّدُوسي : بفتح السين المهملة وضم الدال المهملة وسكون الواو وبعدها سين ثانية ، هذه النسبة إلى سدوس بن شيبان ، وهي قبيلة كبيرة كثيرة العلماء وغيرهم .

(154) ودَعَـْفُل : بفتح الدال المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء ثم لام ، هو ابن حَنْظلة السَّدُوسي النسابة ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًا ، وقدم على معاوية ، وكان أنسب العرب ، وقتلته الأزارقـة [وقيل إنه غرق بدُجَيْل في وقعة دولاب ، وهو الأصح ] .

#### 025

# قتيبة بن مسلم

أبو حفص قتيبة بن أبي صالح مسلم بن عمرو بن الحصين بن ربيعة بن خالد بن أسيد الخير بن قضاعي بن هلال بن سلامة بن ثعلبة بن وائل بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عينلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، الباهلي أمير خراسان زمن عبد الملك بن مروان من جهة الحجاج بن يوسف الثقفي لأنه كان أمير العراقين ، وكل من كان يليها كانت خراسان مضافة إليه ، وأقام بها ثلاث عشرة سنة ، وكان من قصبها على الري [وتولى خراسان بعد يزيد

١ ﺑﻮﺍﺳﻄ . . . ﻋﻨﻪ : ﺳﻘﻄ ﻣﻦ ﺱ .

۲ زیادة من ر .

١٤٥ - أخباره في الكتب التاريخية التي تتناول الفتوحات زمن الوليد بن عبد الملك كالطبري وابن الأثير وابن خلدون ، وانظر معجم المرزباني: ٢١٢ ونوادر المخطوطات ١ : ١٩٣ والمعارف : ٣٠ وخزانة الأدب ٣ : ٢٥٧ وصفحات متفرقة من البيان والتبيين وثمار القلوب والكامل السبرد وعبر الذهبي ١ : ١١٤ والشذرات ١ : ١١١ .

ابن المهلب بن أبي صفرة وفي ترجمة يزيد شرح ذلك] وهو الذي افتتح خوارزم وسمرقند وبخارى ، وقد كانوا كفروا . وكان شهما مقداما نجيبا ، وكان أبوه مسلم كبير القدر عند يزيد بن معاوية ، وهو صاحب الحرون ، وكان الحرون من الفحول المشاهير يضرب به المثل . ثم فتح قتيبة فكر غانة في سنة خمس وتسعين في أواخر أيام الوليد بن عبد الملك [وقال أهل التاريخ : بلغ قتيبة بن مسلم في غزو الترك والتوغيل في بلاد ما وراء النهر وافتتاح القلاع واستباحة البلاد وأخذ الأموال وقت للفتاك ما لم يبلغه المهلب بن أبي صفرة ولا غيره على البلاد خوارزم وسمرقند في عام واحد ، ولما فتح هاتين المدينتين الجليلتين عادت السند وحملت الاتاوة . ودعا قتيبة لما تمت له هذه الأحوال نهار بن تَو سيعة شاعر المهلب بن أبي صفرة وبنيه ، وقال له : أبن قولك في المهلب لما مات :

ألا ذهب الفرز و المقرب للغينى ومات الندى والجود بعد المهلب أففزو هذا يا نهار ؟ قال : لا بل هذا حشر ". ثم قال نهار وأنا القائل : ولا كان منذ كنا ولا كان قبلنا ولا هو فيا بعدنا كابن مسلم أعم لأهل الترك قت لا بسيف وأكثر فينا مقسماً بعد مقسم

ثم إنه لما بلغ الحجاج ما فعل قتيبة من الفتوحات والقتل والسبي قال: بعثت قتيبة فتى غزًاء فها زدته باعا إلا زادني ذراعاً " .

فلها مات الوليد في سنة ست وتسعين وتولى الأمر أخوه سليمان بن عبد الملك وكان يكره قتيبة لأمر يطول شرحه ، فخاف منه قتيبة وخلع بيعة سليمان وخرج عليه وأظهر الخلاف ، فلم يوافقه على ذلك أكثر الناس ، وكان قتيبة قد عزل وكيع بن حسان بن قيس [بن يوسف بن كلب بن عوف بن مسالك بن

۱ انفردت به ر .

٢ انظر أنساب الحيل : ١١٧ - ١٢٧ .

٣ أنفردت به ر وكذلك كل ما يرد بين معقفين في هذه الترجمة .

غدانة واسم غدانة أشرس] وكنية وكيع أبو المطرف الغنداني عن رياسة بني ، فحقد وكيع عليه وسعى في تأليب الجند سراً وتقاعد عن قتيبة متارضاً ، ثم خرج عليه وهو بفر غانسة فقتله مع أحد عشر من أهله ، وذلك في ذي الحجة سنة ست وتسعين للهجرة ، وقيل سنة سبع وتسعين . ومولده سنسة تسع وأربعين ، وتولى خراسان تسع سنين وسبعة أشهر ، هكذا قسال السلامي في وأربعين ، وتولى خراسان ع وهو خلاف ما قيل أولاً [وقال الطبري : تولى خراسان سنة ست وثمانين] وفي قتله يقول جرير :

ندمتم على قَـَتل ِ الأغر ابن مسلم وأنتم إذا لاقيتم الله أنـُـدم ُ لقد كنتم من غزوه في غنيمة وأنتم لمن لاقيتم اليوم معننه على أنه أفضى إلى حور جنة وتُطبِق بالبلوى عليكم منهم

[وقتل أبوه مسلم بن عمرو $^{Y}$  مع مصعب بن الزبير في سنة اثنتين وسبعين للهجرة] .

(155) وقتيبة المذكور جد [أبي عمرو] سعيد بن سَلم " بن قتيبة بن مُسلم، وكان سعيد المذكور سيداً كبيراً ممدّحاً ، وفيه يقول عبد الصمد بن المعذّل يوثيه؛

كم يتم نعشت بعد يتم وفقير أغنيته بعد عدم كما عضت النوائب نادى رضي الله عن سعيد بن سكم

وتولى سعيد أرمينية والموصل والسند وطبرستان وسجستان والجزيرة ، وتوفي سنة سبع عشرة ومائتين ، ومن أخبار، أنه قال : لما كنت والياً بأرمينية

١ ل س ن لي بر : عزل وكيع بن أبي سود الغداني .

٢ انظر أخبار مسلم بن عمرو في المعارف : ٤٠٦ وأنساب الحيل : ١١٧ وما بعدها وأماكن
 متفرقة من تاريخ ابن الأثير (ج: ٤) والكامل ٣ : ٩ والأمالي .

٣ وردت بعض أخبار سعيد في المعارف : ٤٠٠ والبيان والتبيين ٢ : ٤٠ ، ٤٥٢ وتاريخ ابن الأثير (ج: ٦) . ؛ الكامل ٣ : ٧ .

ه انظر الخبر في البيان والتبيين ٢ : ٢٠٠ .

أتاني أبو دهمان الغيلابي\ فقعد على بابي أياماً فلما وصل إليَّ جلس قدامي بين السماطين ، وقال : والله إني لأعرف أقوامًا لو علموا أن سَفٌّ التراب يقم أورَد أصلابهم لجعلوه مسكة لأرماقهم إيثاراً للتنزه عن عيش رقيق الحواشي، أما والله إني لبعيد الوثبة؛ بطيء العطفة؛ إنه والله ما يَثنيني عليك إلا مثل ما يصرفك عنى ، ولأن أكون مقلًا مقربًا أحب إلى من أن أكون مكثرًا مبعدًا ، والله ما نسأل عملًا لا نضبطه ، ولا مالاً إلا ونحن أكثر منه ، إن هذا الأمر الذي صار في يديك قد كان في يد غيرك فأمسوا والله حديثاً إن خَيرا فخير وإن شراً فشر ، فتحبب إلى عباد الله بحسن البشر ولين الحجاب ، فإن حب عباد الله موصول بحب الله ، وهم شهداء الله على خلقه ، ورقباؤه على من اعوج ً عن سنبله ، والسلام .

ولما مات ولده عمرو بن سعيد المذكور رثاه أبو عمرو أشجع بن عمرو السُّلْمَي الرقى نزيل النصرة الشاعر المشهور بقوله:

مضى ابن ُ سعيد حين لم يَبْق مشرق من ولا مغرب الا له ميد عيد مادح ُ وما كنت أدري ما فسَواضل كفه على الناس حتى غيبَّبَته الصفائح وأصبَحَ في لَحْدٍ من الأرض ضيق وكانت به حياً تضيق الصّحاصح سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغيض فحسبك مني ما تنجين الجوانح فها أنا من رُزْء وإن جلَّ جازع مولا بسر ور بعد موتك فارح كأن لم يَمُت حَى سواك ولم يقم على أحد إلا عليك النوائح لئن حَسننَت فيك المراثي وذكرها لقد حَسننت من قبل فيك المدائح

وهذه المرثية من محاسن المراثي، وهي في كتاب « الحاسة »° والمدت الأخبر

١ س ن بر : العلاني ؛ وأخبار أبي دهمان في الأغاني ٢٢ : ٢٦٩ .

٢ ل : أما والله .

٣ ن : ويمن ؛ البيان : ولين الحانب .

٤ زاد في ر : وبغضهم موصول ببغضه ، وكذلك ثبت في البيان .

ه الحماسية رقم : ٢٨٠ (شرح المرزوقي : ٨٥٦).

منها مثل قول مُطيع بن إياس في يحيى بن زياد من جملة أبيات :

يا خير من يَحْسُنُ البكاء له السيومَ ومن كان أمس ِ للمسدح

وهذه الأبيات في « الحماسة » في باب المراثي .

وأخباره كثيرة . وقد تقدم الكلام على الباهلي في ترجمة الأصمعي، وأن هذه النسبة إلى أي شيء هي، وكانت العرب تستنكف من الانتساب إلى هذه القبيلة حتى قال الشاعر:

وما ينفَعُ الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله وقال الآخر:

ولو قيل للكلب يا باهيالي عَوَى الكلب من لؤم هذا النسب

وقيل لأبي عبيدة: يقال إن الأصمي دعي في نسبه إلى باهلة ، فقال: هذا ما يمكن ، فقيل: ولم ؟ فقال: لأن الناس إذا كانوا من باهلة تبرأوا منها فكيف يجيء من ليس منها وينتسب إليها ؟ ورأيت في بعض المجاميع أن الأشعث ابن قيس الكندي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكافأ دماؤنا ؟ فقال: «نعم ، ولو قتلت رجلاً من باهلة لقتلتك به ». وقال قتيبة بن مسلم المذكور لهبيرة بن مسروح: أي رجل أنت لو كان أخوالك من غير سكول؟ فلو بادلت بهم ، فقال: أصلح الله الأمير ، بادل بهم من شئت من العرب وجنتبني باهلة. ويحكى أن أعرابياً لقي شخصاً في الطريق فسأله: ممن أنت ؟ فقال: من باهلة ، فرنى له الأعرابي ، فقال ذلك الشخص: وأزيدك أني لست من صميمهم ، فرنى له الأعرابي ، فقال الأعرابي عليه يقبل يديه ورجليه ، فقال له: ولكن من مواليهم ، فأقبل الأعرابي عليه يقبل يديه ورجليه ، فقال له: ولم ذلك ؟ فقال : لأن الله تبارك وتعالى ما ابتلاك بهذه الرزية في الدنيسا إلا

١ شرح المرزوقي : ٨٥٣ .

باهلي ؟ فقال : نعم ، بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي ، والأخبار في ذلك كثيرة ، رحمهم الله أجمعين .

وسئل حسين بن بكر الكلابي النسابة عن السبب في اتتضاع باهلة وغني عند العرب، فقال: لقد كان بينها غناء وشرف، ولم يضعها إلا إشراف أخويها فنزارة وذبيان عليها بالمآثر، فدنوًا بالإضافة إليها [ذكر ذلك الوزير أبو القاسم المغربي في كتاب «أدب الخواص»] وقد تقدم الكلام على قتيبة في ترجمة عبد الله بن مسلم بن قتيبة في .

### 058

### بهاء الدين قراقوش

أبو سعيد قراقنوش بن عبد الله الأسدي ، الملقب بهاء الدين ؛ كان خادم صلاح الدين ، وقيل خادم أسد الدين شير كوه عم السلطان صلاح الدين ، فأعتقه وقد تقدم ذكره في ترجمة الفقيه عيسى الهكاري . ولما استقل صلاح الدين بالديار المصرية جعله زمام القصر ، ثم ناب عنه مدة بالديار المصرية ، وفو ش أمورها إليه واعتمد في تدبير أحوالها عليه ، وكان رجلا مسعوداً وصاحب همة عالية ، وهو الذي بنى السور المحيط بالقاهرة ومصر وما بينها وبنى قلعة الجبل ، وبنى القناطر التي بالجيزة على طريق الأهرام ، وهي آثار دالة على علو الهمة ، وعَمَّر الملقش رباطاً ، وعلى باب الفتوح بظاهر القاهرة خان سبيل .

١ قد تقرأ في المختار «فدقا» . ٢ انظر ج٣ : ٣٠ .

٣٤٥ – ترجمته في مرآة الزمان : ٤٠٥ وذيل الروضتين : ١٩ والنجوم الزاهرة ٦ : ١٧٦ والسلوك ١/١ : ١٩٨ والشدرات ٤ : ٣٣١ وعبر الذهبي ٤ : ٢٩٨ ويجب ألا يخلط بينه وبين شرف الدين قراقوش التقوي المظفري الذي قام بمغامرات كثيرة في طرابلس الغرب وإفريقية .
٣ انظر ج ٣ : ٤٩٧ .

وله وقف كثير لا يعرف مصرفه ، وكان حسن المقاصد جميل النية . ولما أخذ صلاح الدين مدينة عكا من الفرنج سلمها إليه ، ثم لما عادوا واستولوا عليها حصل أسيرا في أيديهم ، ويقال إنه افتك نفسه بعشرة آلاف دينار [وذكر شيخنا القاضي بهاء الدين بن شداد في « سيرة صلاح الدين » أنه انفك من الأسر في يوم الثلاثاء حادي عشر شوال سنة ثمان وثمانين وخسمائة ، ومشل في الخدمة الشريفة السلطانية ، ففرح به فرحاً شديداً ، وكان له حقوق كثيرة على السلطان وعلى الإسلام والمسلمين ، واستأذن في المسير إلى دمشق ليحصل مال القطيعة ، فأذن له في ذلك ، وكان – على ما ذكر – ثلاثين ألفاً] والناس ينسبون إليه أحكاماً عجيبة في ولايته ، حتى إن الأسعد بن متاتي – المقدم ذكره – له جزء لطيف سماه « الفاشوش في أحكام قراقوش » وفيه أشياء عبيمه وقوع مثلها عليه ، والظاهر أنها موضوعة ، فإن صلاح الدين كان معتمداً في أحوال الملكة علمه ، ولولا وثوقه بمرفته وكفايته ما فوص الدين كان معتمداً في أحوال الملكة علمه ، ولولا وثوقه بموفته وكفايته ما فوص الدين كان معتمداً في أحوال الملكة

وكانت وفاته في مستهل رجب سنة سبع وتسعين وخسمائة بالقاهرة ، ودفن في تربته المعروفة به بسفح المقطم بقرب البئر والحوض اللذين أنشأهما على شفير الخندق ، رحمه الله تعالى .

وقَـرَاقـُوش: بفتح القاف والراء وبعد الألف قاف ثانية ثم واو وبعدها شين معجمة ، وهو لفظ تركي تفسيره بالعربي العُقاب ، الطائر المعروف ، وبه سمي الإنسان ، والله أعلم .

١ سيرة صلاح الدين : ٢٣٩ .

٢ سيرة صلاح الدين : ثمانين ألفاً ؟ والمحصور بين معقفين من ر وحدها .

٣ انظر ج ١ : ٢١٠ .

<sup>؛</sup> ر : وذكر أشياء .

ه عند هذا الحد في س : قوبل معارضة بالكبرى ، وسقطت بقية النص حتى آخر الترجمة .

٦ وقراقوش . . . أعلم : سقط من ل ن لي بر .

### قطري بن الفجاءة

أبو نعامة قَـَطَـري بن الفُهجاءة ، واسمه جعونة ، بن مازن بن يزيد بن زياد ابن خنثر بن كابية ، بن حرقوص بن مازن بن مــالك بن عمرو بن تميم بن مر المازني الخارجي ؛ خرج زمن مصعب بن الزبير لمـا ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزبير وكانت ولاية مصعب في سنة ست وستين للهجرة فبقي قـَطـري عشرين سنة يقاتل ويُسكّم عليه بالخلافة ، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي يسيّر إليه جيشاً بعد جيش وهو يستظهر عليهم .

وحكي عنه أنه خرج في بعض حروبه وهو على فرس أعْجَفَ وبيده عمود خشب ، فدعا إلى المبارزة ، فبرز إليه رجل ، فحَسَرَ له قَطَرِي عن وجهه ، فلما رآه الرجل ولتى عنه ، فقال له قَطَري : إلى أين ؟ فقال : لا يستحيى الإنسان أن ىفر منك .

وقد ذكر أبو العباس المبرد في كتاب « الكامل » <sup>7</sup> من أخبارهم ومحارباتهم قطعة كبيرة .

ولم يزل الحال بينهم كذلك حتى توجّه إليه سفيان بن الأبرد الكلبي ، فظهر عليه وقتله في سنة ثمان وسبعين للهجرة ، وكان المباشر لقتله سودة بن أبجر"

١٤٥ - أخباره في تاريخ الطبري وابن الأثير وأنساب الأشراف والأخبار الطوال: ٢٧٠ والكامل للمبرد ، وانظر سمط اللالي : ٥٩٠ والبيان والتبيين ١: ٣٤١ والنجوم الزاهرة ١: ١٩٧ وأمالي المرتضى ١: ٣٣٦ وعبر الذهبي ١: ٥٠ والشذرات ١: ٨٦ ومجموعة شعر الخوارج : ٤١ - ٥٠ .

١ اضطربت أعلام هذا النسب في النسخ ، ففي س : كايبة ؛ ر : زيد مناة بن جبير بن كاتبه ،
 وسقط من ل ن لي ما بعد مازن حتى مازن الثانية . و انظر جمهرة ابن حزم : ٢١٢ .

۲ انظر الكامل ۳ : ۱۹۳ وما بعدها .

٣ ن: الحر.

الدارمي ، وقيل إن قتله كان بطبرستان في سنة تسع وسبعين ، وقيل عثر بـــه فرسه فاندقيَّت فخذه فهات ، فأخذ رأسه فحي، به إلى الحجاج.

قلت ١ : هكذا قال أهل التاريخ والله أعلم أنه أقام عشرين سنة يقاتل ويسلم علمه بالخلافة ، وتاريخ خروحه وقتله مخلاف ذلك فتأمله .

ولا عقب لقطري ؟ وإنما قيل لأبيه « الفُجاءَة » لأنه كان باليمن ، فقدم على أهله فجاءة ، فسمى به وبقي عليه ، وقـَطــَريٌّ هو الذي عناه الحريري في المقامة السادسة بقوله : « فقَلَدُوه في هذا الأمر الزعامة ، تقليد الخوارج أبا نعامة » وكان رجلًا شجاعاً مقداماً كثير الحروب والوقائع ، قَـَويُّ النفس لا يهاب الموت ، وفي ذلك يقول مخاطبًا لنفسه ":

وما للمرء خير في حياة إذا ما عُدٌّ من سَقَطِ المتاع

أقول لها وقد طارت شَماعاً من الأبطال ويحـك لا تراعي فإنك لو سألت بقاء كوم على الأجل الذي لك لم تُطاعى فصبراً في مجال الموت صبراً فها نيال الخلود بستطاع ولا ثوب' الحياة ؛ بثوب عز من فيطوى عن أخي الخَنَع اليراع سبيل الموت غايــة كل حيّ وداعيه لأهــل الأرض داعي ومن لا يُعْتَبَطُ يسأم ويَهُرَمُ وتنسلمه المنون إلى انقطاع

وهذه الأبيات مذكورة في « الحاسة » في الباب الأول ، وهي تشجع أجبن خلق الله ، وما أعرف في هذا الباب مثلها ، وما صدرت إلا عن نفس أبية وشهامة عربية .

وهو معدود في جملة خطباء العرب المشهورين بالبلاغة والفصاحة .

١ قلت : سقطت من س ل ن لي .

۲ مقامات الحريري : ۲۰ – ۲۱ .

٣ شعر الخوارج : ٤٢ – ٤٣ وتخريجها ص : ١٦٢ .

<sup>؛</sup> هامش س : خ : البقاء .

روي أن الحجاج قال لأخيه : لأقتلنك ، فقال : لمَ ذلك ؟ قال : لخروج أخيك ، قال : فإن معي كتاب أمير المؤمنين أن لا تأخذني بذنب أخي، قال : هاتِه ِ ، قال : فمعي ما هو أوكد منه ، قال : ما هو ؟ قال : كتاب الله عز وجل، حيث يقول ﴿ وَلَا تَزْرُ وَازْرَةَ وَزْرُ أُخْرِي ﴾ (الأنعام: ١٦٤، والإسراء: ١٥ ، وفاطر : ١٨ ، والزمر : ٧) فعجب منه وخَلَّى سبيله .

وفي قَـَطَـري مِن أبيات : وفي قَـطـري من أبيات :

وأنت الذي لا نستطيع فراقــَه ُ حياتك لا نفع ُ وموتك ضائر ُ

وقد ضبطت أسماء أجداده ضبطاً يغني عن التقييد ، ففيه تطويل ، فمن كتبه فليعتمد على هذا الضبط ففيه كفاية ، وكذلك الألفاظ التي في الأبيات مضبوطة ٢ .

وقد قيل : إن قولهم « قـَـطــَري » ليس باسم له ، ولكنه نسبة إلى موضع بين البحرين وعمان ، وهو اسم بلد كان منه أبو نسَّعامة المذكور ، فنُسب إلىه ، وقيل إنه هو قصبة عمان ، والقصبة هي كرسي الكورة .

١ شعر الخوارج : ٤٠ .

٢ قلت : يشير المؤلف هنا إلى ما صنعه في نسخته ، وليس ذلك متيسراً ، ولم يرد مثل هذا الضبط في المختار .

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  | , |
|  |  | , |
|  |  | , |
|  |  | , |
|  |  | , |
|  |  |   |

خَفْ الْكَافِي

## كافور الإخشيدي

أبو المسك كافور بن عبد الله الإخشيدي – وقد سبق شيء من خبره في ترجمة فاتك – ؛ وكان كافور اعبداً لبعض أهل مصر ، ثم اشتراه أبو بكر محمد ابن طغج الإخشيد – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – في سنة اثنتي عشرة وثلثائة بمصر من محمود بن وهب بن عباس وترقتى عنده إلى أن جعله أتابك ولديه.وقال محمد وكيل الأستاذ كافور : خدمت الأستاذ والجراية التي يُطلقها ثلاث عشرة جراية في كل يوم ، ومات وقد بلغت على يدي ثلاثة عشر ألفاً في كل يوم .

ولما توفي الإخشيد في التاريخ المذكور في ترجمته تولى مملكة مصر والشام ولده الأكبر وهو أبو القاسم أنوجور، ومعناه بالعربي محمود ، بعقد الراضي له ، وقام كافور بتدبير دولته أحسن قيام إلى أن توفي أنوجور يوم السبت لثان [وقيل لسبع] خلون من ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلثائة ، وحُمل إلى القدس ودفن عند أبيه . وكانت ولادته بدمشق يوم الخيس لتسع خلون من ذي الحجة سنة تسع عشرة وثلثائة ، رحمه الله تعالى . وتولى بعده أخوه أبو الحسن علي ، وملك الروم في أيامه حلب والمصيصة وطرسوس وذلك الصقع أجمع ، فاستمر كافور على نيابته وحسن إيالته ، إلى أن توفي علي المذكور في سنة خمس وخمسين وثلثائة ، وقيل بل توفي لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة أربع وخمسين ،

٥٤٥ – انظر أخباره في المغرب (قسم مصر ) : ١٩٩١ وصفحات متفرقة من تاريخ ابن الأثير
 (ج: ٨) والولاة والقضاة : ٢٩٧ وابن خلدون ؛ : ٣١٤ والنجوم الزاهرة ؛ : ١ – ١٠ وديوان المتنبى : ٣٣٤ - ٣٣٨ والكواكب السيارة : ١٩٩ .

١ ر بر : كافور المذكور . ٢ المختار : كافوراً .

٣ ما بين معقفين لم يرد في النسخ الخطية .

وكانت ولادته يوم الثلاثاء لأربع بقين من صفر سنة ست وعشرين وثلثائة بمصر ، رحمه الله تعالى .

ثم استقل كافور بالمملكة من هذا التاريخ وأشير علمه بإقامة الدعوة لولد أبي الحسن علي بن الإخشيد ، فاحتج بصغر سنه ، وركب بالمطارد ، وأظهر خلعاً جاءته من العراق وكتاباً بتكنيته ، وركب بالخلع [يوم الثلاثاء لعشر خلون من صفر سنة خمس وخمسين وثلثائة \ وكان وزيره أبا الفضل جعفر بن الفرات المقدم ذكره٢ \_ . .

وكان كافور يرغب في أهل الخير ويعظمهم ، وكان أسود اللون شديد السواد بُصَّاصاً ، واشتراه الإخشيد بثانية عشر ديناراً على ما نـُقيل ، وقد سبق في ترجمة الشريف ابن طباطبا شيء من خبره معه . وكان أبو الطبب المتنى قد فارق سيفَ الدولة بن حَمَّدان – المقدم ذكره" – مُغاصَمًا له ؛ وقصد مصر وامتدح كافوراً بأحسن المدائح ، فمن ذلك قوله في أول قصيدة أنشأها له في جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وثلثائة ، وقد وصَفَ فيها الخيلَ ثم قال ؛ :

فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخكت بياضا خكفها ومآقما

ولقد أحسن في هذا غاية الإحسان. وأنشده أيضًا في شوال سنـــة سبع وأربعين قصيدتَه البائية التي يقول فيها°:

وأخلاقُ كافور إذا شئتُ مَدَّحه وإن لم أشأ تُملي علي فأكتبُ إذا تَرَكُ الإنسان أهلًا وراءه ويَمَّمَ كافوراً فما يتَغَرَّبُ

ومن جملتها :

يُضاحكُ في ذا العيد كلُّ حبيبه ُ حِذاتَى وأبكى من أُحبُ وأندُبُ ُ

۲ أنظر ج ۱ : ۳٤٦ .

<sup>؛</sup> ديوان المتنبى : ٣٩ ؛ .

١ لم يرد في النسخ الحطية .

٣ انظر ج ٣ : ٤٠١ .

ه ديوانه ؛ ه٦٤ .

أحِن للله أهلي وأهوى لقاءهم وأين من المشتاق عَنْقاء مُغْرِب فإن لم يكن إلا أبو المسك أو همُمُ فإنسُّكَ أحلى في فؤادي وأعذب وكل امرىء يُولى الجسل عبب وكل مكان يُنْبت ُ العز ً طبَّ

[وحكي عن المتنبي أنه قال: كنت إذا دخلت على كافور أنشده يضحك إلى ويبش في وجهى ، إلى أن أنشدته ١ :

ولما صار و'د الناس خِبا جَزيْت' على ابتسام بابتسام

وصرت أشك فيمن أصطَفِيه لعِلمِي أنه بعض الأنسام

قال: فها ضحك بمدها في وجهى إلى أن تفرُّ قنا ؛ فعجبتُ من فطنته و ذكائه ٢٠. وآخر شيء أنشده في شوال سنة تسع وأربعين ولم يلقَهُ بعدهـــا قصيدتُ البائية وشابكها بطرف من العتب ، ومنها :

> وما شئت إلا أن أدُلُّ عواذلي وأعلم قومأ خالفونى فشكر تحبوا جرى الخلف إلا فيك أنك واحد وأنك إن قويست صَحَفَ قارى، وإن مديح الناس حق وباطل"

أرى لى بقوبى منك عيناً قريرة وإن كان قارباً بالبعاد يُشابُ وهل نافعي أن تُدرُ فع الحجبُ بيننا ودون الذي أملنت منك حجاب أقل ُ سلامي حب ما خف ً عنكم وأسكت كما لا يكون جواب وفي النفس حاجات وفيك فـُطانة سكوتي بيان ٌ عندَها وخطاب وما أنا بالباغي على الحب رشوة "ضعف موسى يُبغى علمه تواب على أن رأبي في هواك صواب وغَـرَّبْتُ أنى قد ظفرت وخابوا وأنك لَــُثُ والماوك ذئـــاب ذئاباً ولم يخطىء فقال ذباب ومدحك حق ليس فيه كذاب إذا نلت منك الود فالمال مين وكل الذي فوق التراب تراب

۱ ديوان المتنبى : ۲۷٦ . ٢ لم يرد إلا في المختار .

٣ ديوانه : ٤٨١ .

وما كنت لولا أنت إلا مهاجراً له كلَّ يوم بلدة ُ وصحاب ولكنك الدنيا إلى حبيبةً فها عنك لي إلا إليك ذهاب

وأقام المتنبي بعد إنشاده هذه القصيدة عصر سنة ً لا يلقى كافوراً غضباً عليه لكنه يركب في خدمته خوفاً منه ولا يجتمع به ، واستعد للرحيل في الباطن ، وجهز جميع ما يحتاج إليه ، وقال في يوم عرفة سنة خمسين وثلثائة قبل مفارقته مصر بيوم واحد قصيدته الدالية التي هجا كافوراً فيها، وفي آخر هذه القصيدة:

من علم الأسور و المخصي مكرمة المومه البيض أم آباؤه الصيد [ [أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدر ه و وهو بالفلسين مردود] وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجيل فكيف الخيصية السود

وله فيه أهاج كثيرة تضمنها ديوانه ، ثم فارقه بعد ذلك ، ورحل إلى عضد الدولة بن بويه بشيراز ــ حسما تضمنه ترجمته .

ورأيت في بعض المجاميع قال بعضهم: حضرت مجلس كافور الإخشيدي ، فدخل رجل ودعا له وقال في دعائه: أدام الله أيام مَو لانا ، بكسر الميم من أيام ، فتحدث جماعة من الحاضرين في ذلك وعابوه عليه ، فقام رجل من أوساط الناس وأنشد مرتجلا وهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن حشيش النتجيرمي اللغوي الاخباري كاتب كافور " ، والذي دعا لكافور ولحن هو أبو الفضل ان عباش :

لا غَرُو أَن لَحِنَ الداعي لسيدنا أو غَـَصَّ من دَهَسَ بالريق أو بَهَر فتلك هيبته حالت جلالتُهـا بين الأديب وبين القـول بالحـصَر

۱ ديوان المتنبي : ۸۷ .

٢ ورد هنا في ر عبارة : وأخبار كافور كثيرة ، وستأتي بعد النص التالي .

٣ ترد هذه الأبيات في ترجمة النجرري النحوي في معجم الأدباء ١ : ١٩٩ وانباه الرواة ١ :
 ١٧١ وفي البغية «جسنس» موضع «حشيش» .٠

<sup>؛</sup> في ياقوت وبغية الوعاة : الفضل بن عباس ؛ وأثبتما ما في انباه الرواة ومطبوعة وستنفيلد .

فإن يكن خَفَضَ الأيام من غَلَط في مَوْضع النَّصْبِ لا عن قلة النظر فقد تفاءلت في هذا لسيدنا والفائ مأثورة عن سيد البشر بأن أيامه خَفْضُ بلا نَصَب وأن أوقاته صَفْو بلا كَدَر

وأخبار كافور كثيرة .

ولما كثرت الزلازل بمصر في أيام كافور أنشده محمد بن عاصم قصيدة يقول فيها :

ما زلزلت مصر من سوء يراد بها لكنها رقصت من عدله فرَحا

فأمر له بألف دينار ، وقيل إن عطاءه ذلك حثّ المتنبي على المسير إلى مصر . ودخل على كافور غلام فقال : ما اسمك ؟ قال : كافور ، فقال : نعم ما كل من اسمه محمد نبى .

وله مع الشيخ عبد الله بن جابار الصوفي الزاهد شيخ البقاعي ، رحمها الله تعالى، وكان من كبار المشايخ، قصة عجيبة هي من غرر مناقبه ؛ ذكر المسبحي في تاريخه قال : حدثني أبو الدابه كاتب أبي بكر القمي عن أبي الحسن البغدادي قال : وردت إلى مصر مع والدي وأنا صبي دون البلوغ في أيام كافور ، وكان أبو بكر المحلي يتولى نفقات مصالحه وخواص خدمه ، وقد نتجت بينه وبين أبي مودة ، وكان يزوره ويصله ، قال : فجاءه ذات يوم فتذاكرا أخبار كافور وطريقته وما هو عليه من الخشوع ، فقال أبو بكر لأبي وأنا أسمع : هذا الأستاذ وطريقته وما هو عليه من الخشوع ، فقال أبو بكر لأبي وأنا أسمع : هذا الأستاذ وجريدة تتضمن أسماء قوم من حد القرافة إلى المنامة وما بينها ، ويضي معي صاحب الشرطة ونقيب يعرف المنازل ، وأطوف من بعد العشاء الآخرة إلى آخر الليل حتى أسلم ذلك إلى من جعل له وتتضمن اسمه الجديدة ، وأطوف مـنزل كل إنسان ما بين رجل وامرأة وأقول : الأستاذ أبو المسك كافور عنيك بعيدك ويقول لك : اصرف هذا في منفعتك ، فادفع إليه ما جعل له ؛ فلما كان في ويقول لك : اصرف هذا في منفعتك ، فادفع إليه ما جعل له ؛ فلما كان في جابار مائة دينار ، فأنفقت المال في أربابه ولم يبتى إلا الصرة ، فجعلتها في كمي جابار مائة دينار ، فأنفقت المال في أربابه ولم يبتى إلا الصرة ، فجعلتها في كمي جابار مائة دينار ، فأنفقت المال في أربابه ولم يبتى إلا الصرة ، فجعلتها في كمي جابار مائة دينار ، فأنفقت المال في أربابه ولم يبتى إلا الصرة ، فجعلتها في كمي جابار مائة دينار ، فأنفقت المال في أربابه ولم يبتى إلا الصرة ، فجعلتها في كمي

وسرت مع النقيب حتى أتينا منزله بظاهر القرافة ، فطرقت الباب فنزل إلىنـــا شيخ عليه أثر السهر فسلمت عليه فلم يرد علي وقال : مـــا حاجتك ؟ قلت : الأستاذ أبو المسك كافور يخص الشيخ بالسلام ، فقـــال : والي بلدنا ؟ قلت : نعم ، قال : حفظــــه الله ، الله يعلم انني أدعو له في الخلوات وأدبار الصلوات والمسامين بما الله سامعه ومجيبه ، قلت : وقد أنفذ معي هذه الصرة وهو يسألك قبولها لتصرفها في مؤونة هذا العيد المبارك فقال : نحن رعيته ونحن نحبه في الله تعالى وما نفسد هذا بعلة ، فراجعته القول فتبيّن لي الضجر في وجهـ والقلق والتلهف واستحييت من الله تعالى أن أقطعه عما هو عليه فتركَّته وانصرفت ؟ قال : فجئت فوجدت الأمير قد تهيأ للركوب وهو ينتظرني فلما رآني قال : هيه يا أبا بكر، فقلت له: أرجو أن يستجيب الله تعالى فيك كل دعوة صالحة دعيت لك في هذه الليلة وفي هذا اليوم الشريف افقال: الحمد لله الذي جعلني سبباً لإيصال الراحة إلى عياله، ثم أخبرته بامتناع ابن جابار فقال:نعم هو بذلك جدير، لم يجرِّ بيننا وبينه معاملة قبل هذا الموم، ثم قال لى : عد إلمه واركب دابة من دواب النَّوْبة فلست أشك فيم لقيت دابتك في هذه الليلة من التعب ، ثم امض إليه واطرق بابه فإذا نزل إليك فإنه سيقول: ألم تكن عندنا ؟ فلا ترد عليه جواباً ثم استفتح واقرأ : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إِلَّا تَذَكَّرُهُ مِن يَخْشَى مُتَزِّيلًا مِن خَلَقَ الأَرضُ والسموات العُلِّي. الرحمن على العرش استوى ، له ما في السموات وما في الأرض وما بينها وما تحت الثرى ﴾ (طه : ١ – ٢ ) يا ابن جابار ، يقول لك كافور : ومن كافور العبد الأسود ومن مولاه ومن الخلق؟ أبقي لأحد مع الله تعالى ملكة أو شركة؟ تلاشى الناس كلهم؟ هاهنا تدري مَن معطيك وعلى من رددتَ أنت ما سألت ، هو أرسل إلىك يا ابن جابار ، ما تفرق بين السبب والمسبب! قال : فركبت وسرت فطرقت منزله فنزل إلى وقال بي مثل لفظ كافور ، فأضربت عن الجواب وقرأت طه ثم قلت له ما قال كافور ، فبكى ابن جابار وقال : أبن ما حملت ؟ فأخرجت له الصرة فأخذها وقال: علَّمَنا الأستاذ كيف التصوف ، قيل له: أحسنَ الله جزاءك ؟ قال : فعدت إليه فأخبرته فسر بذلك ثم سجد لله تمالى شكراً وقال:

الحمد لله الذي جعلني سببًا لإيصال الراحة إلى عباده ، ثم ركب حسنئذ ] .

ولم يزل مستقلاً بالأمر بعد أمور يطول شرحها إلى أن توفي يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلثائة عصر ، وقيل إنسه توفي يوم الأربعاء ، وقيل توفي سنة خمس وخمسين وثلثائة ، وقيل سنة سبع وخمسين [وهو قول القضاعي في كتاب الخطط ، والله أعلم ، وكذا قال الفرغاني في تاريخه أيضا ، وحمه الله تعالى] والأول أصح ؛ ودفن بالقرافة الصغرى ، وقبته مشهورة هناك ، ولم تطئل مدته في الاستقلال على مسا ظهر من تاريخ موت علي بن الإخشيد إلى هذا التاريخ .

وكانت بلاد الشام في مملكته أيضاً مع مصر عوكان يُدعى له على المنابر بمكة والحجاز جميعه والديار المصرية وبلاد الشام من دمشق وحلب وأنطاكية وطرسوس والمصيصة وغير ذلك ، وكان تقدير عمره خمساً وستين سنة على ما حكاه الفرغاني في تاريخه ، والله أعلم .

[وكانت أيامه سديدة جميلة ، ووقع الخلف فيمن يُنصَّب للأمر بعده ، إلى أن تقرر الأمر وتراضت الجماعة بولد أبي الحسن علي بن الإخشيد ، وكانت ولاية كافور سنتين وثلائة أشهر إلا سبعة أيام ، وخطب لأبي الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الأولى سنة سبع وخمسين ، وبقيــة من خبرهم مذكورة في ترجمة جده محمد الإخشيد ] .

۱ انفردت ر بما بین معقفین ، و فی النص بعض اضطراب .

۲ زیادة من ر .

٣ زاد في ر : ولمأ دفن كتب على قبره بالقرافة الصغرى بقبة هناك مشهورة :

انظر إلى عبر الأيـــام ما صنعت أفنت أناساً بهـا كانوا وما فنيت دنياهم ضحكت أيام دولتهم حتى إذا فنيت ناحت لهم وبكت وانظر النجوم الزاهرة ٤ : ١٠ وفيه أن تابونه حمل إلى القدس فدفن به .

پ هنا تنتهي الترجمة في ر

ه ما بين معقفين سقط من النسخ الحطية وأثبتناه من المطبوعة ؛ وفي هامش س حكاية ليست من الأصل وهي : «قيل كان في دار كافور قهرمانة بغدادية ما تهدأ من البكاء على ابنة له خلفت بيغداد بنت سبع سنين فقال لها كافور : منذ كم غبت عنها ؟ فقالت : من ثمان سنين، فأرسل=

### كثير عزة

أبو صخر كُنْتَيِّر بن عبد الرحمن بن أبي جُمْعة الأسود بن عامر بن عويم الخزاعي، أحد عشاق العرب المشهورين به [وقال ابن الكلبي في وجهرة النسب »: هو كثيَّر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عويمر بن متخلّد بن سعيد بن سبيع بن خثعمة أبن سعد بن مليح بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ، وبقية

=كافور أمراً إلى صاحب له ببغداد وأمره بتحصيلها وإنفاذها، فحملت الصبية إلى مصر وقد صارت بنت ست عشرة سنة وحسنت؛ فلما صارت في دار كافور قال للجواري: أخرجنها علي في جوار يعرضن للبيع ولا تعلم القهرمانة، وتكون هي التي تخرجهن فجاءت إليه القهرمانة فقالت: يا مولاي ، قد جاؤوا بالجواري فأعرضهن غليك ؟ فقال : افعلي ، فاخرجهن وبنتها فيهن ولا تعلم، فلما عرضن قال كافور القهرمانة : ما فيهن إلا هذه الصبية ، وأراها مليحة ، فأيش عندك ؟ فقالت القهرمانة : نعم يا مولاي ، هي والله مليحة حلوة ، فقال لها : ويحك هي ابتلك ، أرسلت إلى بغداد وتلطفت في أمرها حتى حملت إليك من بغداد ، فقبلت الأرض بين يديه وبكت بكاء شديداً فكأنها القائل في بعض شعره :

هجم السرور عملي حتى إنه من عظم ما قد سرني أبكاني يا عين صار الدمم عندك عادة تبكين في فرح وفي أحزان

ثم ضمت بنتها إليها واشتد بكاؤهما وبكى كافور لبكائهما لما رأى من شوق كل واحدة منها إلى الأخرى .

١٤٥ - ترجمته في الأغاني ٩ : ٤ ، ١٢ : ١٧٠ ، ١٥ : ٢٣٤ والمؤتلف : ١٦٩ وطبقات ابن سلام : ٧٥٤ والموشح : ١٤٣ والشعر والشعر والشعر اخت ٤٠٥ وسعط اللآلي : ٢٦ ومعجم المرزباني : ٢٠٥ ومروج الذهب ٣ : ١٠١ والعقد ٣ : ٨٨ وعيون الأخبار ٣ : ١٤٤ وشدرات الذهب ١ : ١٣١ ومعاهد التنصيص ٣ : ١٣٦ وشرح شواهد المغني : ٢٤ والخزانة ٣ : ٢٨١ وتزيين الأسواق ١ : ٣٤ .

١ جمهرة ابن حزم : جعثمة ؛ وفي النسب اختلاف عما هنا .

النسب معروفة ، وربيعة بن حارثة هو لُحيَي ، وابنه عمرو بن لُمحَي هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قُصْبَه ، في النار ، وهو أول من سيّب السوائب وبَحَر البَحِيرة وغَيَّر دين إبراهيم عليه السلام ، ودعا العرب إلى عبادة الأصنام، وهذا لحي وأخوه أفصى ابنا حارثة هما خُزاعة، ومنها تفرقت، وإنما قيل لهم خزاعة لأنهم انقطعوا عن الأزد لما تفرقت الأزد من اليمن أيام سيّل العرم وأقاموا بحكة ، وسار الآخرون إلى المدينة والشام وعمان .

وقال ابن الكلبي أيضاً قبل هذا بقليل : والأشيم وهو أبو جمعة بن خالد بن عبيد بن مبشر بن رباح ، وهو جد كثيّر بن عبد الرحمن صاحب عزة أبو أمه إليه يُنــُســَب ] ٢ .

وهو صاحب عزة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى بن حاجب ابن غفار بن مليل بن ضمرة [بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وقال السمعاني : جميل ابن وقاص بن حفص بن إياس ، والله أعلم] . وله معها حكايات ونوادر وأمور مشهورة ، وأكثر شعره فها .

وكان يدخل على عبد الملك بن مروان وينشده ، وكان رافضيا شديد التعصب لآل أبي طالب ؛ حكى ابن قتيبة في « طبقات الشعراء » أن كثيراً دخل يوما على عبد الملك فقال له عبد الملك : بحق على بن أبي طالب هـــل رأيت أحداً أعشق منك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، لو نشدتني بحقك أخبرتك ، قال : نشدتك بحقي إلا ما أخبرتني ، قال : نعم ، بينا أنا أسير في بعض الفلكوات إذا أنا برجل قد نصب حبالة ، فقلت له : ما أجلسك هاهنا ؟ قال : أهلكني وأهلي الجوع ، فنصبت حبالتي هذه لأصيد لهم شيئاً ولنفسي ما يكفينا ويعصمنا يومنا هذا ،

١ القصب : الأمعاء ٢ ورد بعضه في المختار فقط بإمجاز .

٣ لي ن ل س ر بر: حفص من بني حاجب؛ وما أثبتناه موافق لما في جمهرة ابن حزم ومطبوعة وستنفيله .

عا بين معقفين في ر وحدها .

ه الشعر والشعراء : ٤١٦ .

قلت : أرأيت إن أقمت معك فأصبت صيداً تجعل لي منه جزءاً ؟ قال : نمم فبينا نحن كذلك إذ وقعت ظبية في الحبالة ، فخرجنا نبتدر ، فبدرني إليها فحلتها وأطلقها ، فقلت له : ما حملك على هذا ؟ قال : دخلتني لها رقة لشبهها بليلى ، وأنشأ يقول :

أيا شبه ليلى لا تشراعي فإنني لك اليوم من وحشية لصديق ُ أقول وقد أطلكة شها من و تاقها فأنت لليلى ما حييت طليق ُ

ولما عزم عبد الملك على الخروج إلى محاربة منصعب بن الزبير ناشدته زوجته المحاتكة بنت يزيد بن معاوية أن لا يخرج بنفسه ، وأن يستنيب غيره في حربه ولم تزل تلح عليه في المسألة وهو يمتنع من الإجابة ، فلما يئست أخذت في البكاء حق بكى من كان حولها من جواريها وحشمها ، فقال عبد الملك : قاتل الله ابن أبي جمعة – يعني كثيراً – كأنه رأى موقفنا هذا حين قال :

إذا ما أراد الغزو لم يَثنِ عَزْمَهُ صَصات عليها نظم در يزينها نهدة نَهُما مُنها مُنها

ثم عزم عليها أن تـُقصر فأقصرت وخرج لقصده .

ويقال إن عزة دخلت على أم البنين ابنة عبد العزيز ؛ وهي أخت عمر ابن عبد العزيز وزوجة الوليد بن عبد الملك : فقالت لها : أرأيت قول كثير :

قضى كل في دين فوفعى غريه وعزة مطول مُمَنتَّى غريمُها

ما كان ذلك الدين ؟ قالت : وعدته قبلة فحرَ جِت منها ، فقالت أم البنين : أنجزيها وعلي إثمها . [ثم ندمت أم البنين فاستغفرت الله تعالى وأعتقت عن هذه الكلمة أربعين رقبة] .

۱ ر : امرأته .

٢ بعد هذه الزيادة من رجاء فيها : وكانت أم البنين عند هشام (كذا) ابن عبد الملك فهي ابنة
 عبد العزيز بن مروان ، وقد سقط من هذه النسخة قوله فيما تقدم : وهي أخت . . . عبد الملك .

وكان لكثيّر غلام عطار بالمدينة ، وربما باع نساء العرب بالنسيئة ، فأعطى عزة وهو لا يعرفها شيئًا من العطر، فمطلته أيامًا، وحضرت إلى حانوته في نسوة فطالبها : فقالت له : حبًا وكرامة ، ما أقرب الوفاء وأسرعَه، وأنشد متمثلاً:

قضی کل ذي دين فوفتی غريم وعزة ممطول معنتًى غريمهـا

فقالت النسوة : أتدري مَنْ غريمتك ؟ فقال : لا والله ، فقلن : هي والله عزة فقال : أشهد كن الله أنها في حل بما لي قبلها، ثم مضى إلى سيده فأخبره بذلك ، فقال كثير: وأنا أشهد الله أنك حُرٌ لوجهه ، ووهبه جميع ما في حانوت العطر، فكان ذلك من عجائب الاتفاق .

ولكثيّر في مطالها البالوعد شعر" كثير ، فمن ذلك قوله :

أقول لها عُزَيْزَ مطلَبْت ديني وشر الغانيات ذوو المطالِ فقالت وَيْحَ غيرك كيف أقضِي غريمًا ما ذهبت له بمالِ ولله :

وقد زعمت أني تغير تُ بعدها ومن ذا الذي يا عَزَ لا يتغيرُ تغيرُ عَسِر عَهِدِ تَ وَلَمْ يُنْخَبِرُ بِسَرِّكِ عَبِرُ

ولما قتل يزيد بن المهلب بن أبي صُفْرة وجماعة من أهل بيته بعَقَدْرِ بابـِلَ – وسيأتي خبر ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى – وكانوا يكثرون الإحسان إلى كثيتر ، فلما بلغه ذلك قال : ما أجلَّ الخطب! ضَحَى بنو حرب ً بالدين يوم الطف وضحى بنو مروان بالكرَرَم يوم العَقرِ ، وأسبلت عيناه بالدموع .

۱ ر : ولكثير المذكور في مطالبتها .

٢ بعد هذا الموضع وردت في ر زيادة وقد أثبتناها في منحقات الجزء الأول على ارحمة جمين
 منقولة من ص ( انظر ج ١ : ص ١٨٠ ) .

۳ ر : بمو أبي سفيان .

وحدث أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب « الأغاني » أن كثيراً خرج من عند عبد الملك بن مروان وعليه مُطَّرَفُ ، فاعترضت عجوز في الطريق اقتبست ناراً في روثة ، فتأفف كثير في وجهها ، فقالت : من أنت ؟ قال : كثير عزة ، فقالت : ألست القائل :

فها روضة زهراء طيبة الثرى يُج الندى جَنْجانها وعَرارُها بأطيب من أردان عزة مَوْهِنا إذا أوقيدَت بالمندل الرطب نارها

فقال لها كثير : نعم ، فقالت : لو وضع المندل الرطب على هذه الروثة لطَيَّبَ رائحتها ، هلا قلت كما قال امرؤ القيس :

أَلُمْ ترَيَانِي كَلَمَا جَنْتُ طَارِقًا وَجِدْتُ بَهَا طَيْبًا وَإِنْ لَمْ تَطْيِبُ

فناولها المطرف وقال : استري على هذا .

[وسمعت بعض مشايخ الأدب في زمن اشتغالي بالأدب يقول: إن النصف الثاني من البيت الثاني من تتمة أوصاف الروضة أيضاً ، فكأنه قال: إن هذه الروضة الطيبة الثرى التي يمج الندى جنجانها وعرارها إذا أوقدت بالمندل الرطب نارها ما هي بأطيب من أردان عزة وعلى هذا لا يبقى عليه اعتراض ، لكنه يبعد أن يكون هذا مقصوده ] .

وكان كثير؛ ينسب إلى الحمق، ويروى أنه دخل يوماً على يزيد بن عبد الملك فقال : يا أمر المؤمنين ، ما يعنى الشماخ بقوله :

إذا الأرْطَى تُوسُّد أَبُرُدَيب خدود جوازى عِ بالرمل عِينَ ۗ ﴿

١ ر ؛ وقال . ٢ الأغاني ١٥ : ٢٢٥ .

٣ ما بين معقفين لم يرد إلا في المختار ، وقد أثبتناه كذلك لتنبيه إليه وإلا فإنه من أصل المؤلف ،
 ولا بد .

ع الشعر والشعراء : ١٠٤ .

ه الأرطى : نوع من الشجر ؛ أبرداه : ظله وفيئه ، الجوازىء : التي جزأت بالرطب عن الماء ، العين : ذوات الأعين النجل ، يصف بقر وحش جزأت بالرطب عن الماء .

فقال يزيد: ومـا يضرني أن لا أعرف ما عنى هذا الأعرابي الجلف؟ واستحمقه وأمر بإخراجه .

ودخل كثير على عبد العزيز بن مروان والدعمر يعوده في مرضه ، وأهله يتمنون أن يضحك ، وكان يومئذ أمير مصر ، فلما وقف عليه قال : لولا أن سرورك لا يتم بأن تسلم وأسقم لدعوت الله ربي أن يصرف ما بك إلي ، ولكني أسأل الله تعالى لك العافية ولي في كنفك النعمة ، فضحك عبد العزيز ، وأنشد كثير :

ونعود سيّد مَا وسيّد غيرنا ليت التشكّتي كان بالعنو"اد لو كان يقبل فدية لفديته بالمصطّفى من طارفي وتلادي

ومما يستجاد من شمر كثير قصيدته التائية التي يقول من جملتها؟ :

وإني وتنهيامي بِعزة بعد ما تسليتُ من وَجُدْ بها وتَسَلَّتُ لَكُالرَبَجِي ظُلُّ النَّهَامة كلما تَبَوُّأ منها للمقيل اضْمَحَلَّتُ

[وقال أبو علي القالي": أنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة المعروف بنفطويه لكثير:

ألا تلك عزة قد أفبلت تقلب للهجر طرفا غضيضا تقول مرضت فها عدتني وكيف يعود مريض مريضا ومن شعره أيضاً:

١ قارن بما في الشعر والشعراء : ٢٧٤ .

٢ وردت هذه القصيدة التاثية في مخطوطة منتهى الطلب وأمالي القالي والخزانة ٢ : ٣٧٩ – ٣٨١ وبعضها في شرح شواهد المغني : ٢٥٥ وتزيين الأسواق ١ : ٤٩ والعيني ٢ : ٤٠٨ والحماسة البصرية ، الورقة ١٥١ وصفوة الأدب ، الورقة : ٢٧ وشواهد الكشاف : ٥٥ والأغاني ٩ : ٢٩ وزهر الآداب : ٣٥٤ .

٣ الأمالي ١ : ٣٠ .

رهمان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو بسمعون كما سمعت كلامها خرّوا لعزّة ركتماً وسحوداً إ

[وبلغ كثيراً أن عزة مريضة وانها تشتاقه فخرج يريدها ، فلما صار ببعض الطريق لقيه أعرابي من نهد فقال : يا أبا صخر ، أين تريد ؟ قال : أريد عزة ، قال : فهل رأيت في وجهك شيئًا ؟ قال : لا ، إلا اني رأيت غرابًا ساقطًا فوق بانة ينتف ريشه ، قال : توافي مصر وقد ماتت عزة ، فانتهره كثير ثم مضى وعاد كثيِّر إلى مصر فوافاها والناس منصرفون من جنازة عزة فقال :

<فقلت ولو أنى أشاء زجرته بنفسى للنهدي هلأنت زاجره> فقال غراب لاغتراب وفرقـة وبان فبين من حبيب تعاشره فها أُعيفَ النهديُّ لا درُّ دره وازجره للطير لا عزَّ ناصره ٢

رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف أعلى ريشه ويطابره

وكان كشِّر بمِصر وعزة بالمدينة ، فاشتاق إلىها فسافر نحوها ، فلقمها في الطريق وهي متوجهة إلى مصر ، وجرى بينها كلام يطول شرحه ، ثم إنهـــا انفصلت عنه وقدمت إلى مصر، وعاد كثير إلى مصر فوافاها والناس ينصرفون من جنازتها فأتى قبرها وأناخ راحلته عنده ٬ ومكث ساعة ٬ ثم رحــــل وهو منشد أباتاً منها:

أقول ونِضُوي واقف عند قبرها عليكِ سلام الله والعين تَسنفَحُ وقد كنت أبكي من فراقِكِ حية ً فأنت لعمري اليوم أنأى وأنزَح ٢٠

١ ما بين معقفين زيادة من ر م ترد في المختار وكذلك م ترد في المطبوعة .

٢ زيادة من ر م ترد في المختار والمطبوعة ، وقد وقع قبلها : «قال الزبير بن بكار وكان كشر بمصر وعزة بالمدينة فاشتاق إليها فسافر فلقيها في الطريق وهي متوجهة إلى مصر » وقد حذفناه لأنه سيأتي بعد هذا النص ؛ وأنظر زهر الآداب : ٧٩٤ والمحاسن والمساوىء : ٣٣١ والموشى : ١٣٤ وقد زدن لبيت الثاني لتمام المعنى .

٣ فأتى قبره . . . وأنزح : م يرد إلا في المختار . وانظر المحاسن والمساوى، : ٣٣١ ومصارع العشاق ١ : ١٣٦ وتنزيين الأسواق ١ : ١٥ ورهر الآداب : ٤٠٨ .

وأخبارهما كثيرةا .

وتوفي كثير عزة في سنة خمس ومائة ، رحمه الله تعالى؛ وروى محمد بن سعد عن الواقدي عن خالد بن القاسم البياضي قال: مات عكرمة مولى ابن عباس وكثير عزة في يوم واحد في سنة خمس ومائة ، فرأيتها جميعا صلى عليها في موضع واحد بعد الظهر ، فقال الناس : مات أفقه الناس وأشعر الناس ، وكان موتها بالمدينة ، وقد تقدم ذكر عكرمة والخلاف في تاريخ موته ، فلينظر هناك في ترجمته .

وقد تقدم الكلام على الخزاعي .

وكنُيْسَ : تصغير كَثِير وإنما صغّر لأنه كان حقيراً شديد القصر . وكان إذا دخل على عبد العزيز بن مروان يقول : طأطىء رأسك لئلا يؤذيك السقف، عازحه بذلك؛ وكان يلقب « زب الذباب » لقصره، وقال بعضهم: رأيت كثيّراً يطوف بالبيت ، فمن أخبرني أن طوله كان أكثر من ثلاثة أشبار فقد كذب؛ .

## 054

# مظفر الدين صاحب إربل

أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن علي بن بكتكين معد ، الملقب الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل .

۱ ر : وأخبار كثير كثيرة .

٢ وكان . . . بالمدينة : سقط من س ل ن ر ؟ و نص ابن سعد كله ساقط من المختار .

٣ انظر ج ٣ : ٢٦٥ .

<sup>؛</sup> وكان يلقب . . . فقد كذب : لم يرد إلا في المختار .

۷۲۵ - أخباره في أماكن متفرقة مز مرآة الزمان ؛ والباهر رسيرة صلاح الدين وذيل الروضتين ؛
 ۱۲۱ - والمنجوم الزاهرة ٢ : ٢٨٢ وعبر الذهبي ٥ : ١٢١ والشذرات ٥ : ١٣٨ .

ه ل : بلتكين : ر : سبكتكين . ٢ أبن محمه : سقطت من س ل ر والمختار .

(156) كان والده زين الدين علي المعروف بكجك صاحب إربل ، ورزق أولاداً كثيرة ، وكان قصيراً ، ولهذا قبل له ، كجك ، وهو لفظ أعجمي معناه بالعربي صغير : أي صغير القدر ، وأصله من التركمان ، وملك إربل وبلاداً كثيرة في تلك النواحي ، وفرقها على أولاد أتابك قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل ولم يبق له سوى إربل ، والشرح وطول ، وعتر طويلا ، يقال إنه جاوز مائة سنة وعمي في آخر عمره ، وانقطع بإربل إلى أن توفي بها ليلة الأحد صادي عشر ذي القعدة سنة ثلاث وستين وخمسائة [وقال ابن شداد في « سيرة صلاح الدين » ، مات في ذي الحجة من السنة] ودفن في تربته المعروفة به المجامع العتيق داخل البلد رحمه الله تعالى، وكان موصوفاً بالقوة المفرطة والشهامة ، وله بالموصل أوقاف كثيرة مشهورة من مدارس وغيرها .

[قال شيخنا الحافظ عز الدين أبو الحسن علي المعروف بابن الأثير البجرزري في تاريخه الصغير الذي عمله لبني أتابك ملوك الموصل : إن زين الدين المذكور سار عن الموصل إلى إربل سنة ثلاث وستين وخمسائة ، وسكم جميع ما كان بيده من البلاد والقلاع إلى أتابك قطب الدين ، فمن ذلك سنجار وحران وقلعة عقر الحميدية وقلاع الهكارية جميعها وتركريت وشهرزور وغير ذلك ، وما ترك لنفسه سوى إربل ، وكان قد حج هو وأسد الدين شيركوه بن شاذي في سنة خمس وخمسين وخمسائة ] .

ولما توفي ولي موضعة 'ولد'ه 'مظفر الدين المذكور وعمره أربع عشرة سنة ' وكان أتابكه مجاهد الدين قايماز – المذكور في حرف القاف – فأقام مدة 'ثم تعصب مجاهد الدين عليه 'وكتب محضراً أنه ليس أهلا لذلك 'وشاور الديوان العزيز في أمره واعتقله 'وأقام أخاه زين الدين أبا المظفر يوسف مكانه 'وكان أصغر منه 'ثم أخرج مظفر الدين من البلاد 'فتوجه إلى بغداد فلم يحصل له بها

١ سيرة صلاح ألدين : ٣٩ .

٢ ما بين معقفين لم يرد في النسح الخطية .

٣ الباهر : ١٣٥ .

أ يرد في النخ الحطية التي اعتماناها .

مقصود، فانتقل إلى الموصل ومالكها يومئذ سيف الدين غازي بن مودود ـــ المقدم ذكره في حرف الغين – ، فاتصل مخدمته ، وأقطعه مدينة حران ، فانتقل إليها وأقام بها مدة ، ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين ، وحَظِي عنده ، وتمكن منه ، وزاده في الاقطاع الرها [في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ، وأخذ صلاح الدين الرها من ابن الزعفراني وأعطاها مظفر الدين مع حرَّان، وأخذ الرقة من ابن حسان وأعطاها ابن الزعفراني، والشرح في ذلك يطوّل، ثم أعطاه ١٢ سُمُيساط، وزو جه أخته الست ربيعة خاتون بنت أيوب ، وكانت قُـبُله زوجة سعد الدن مسعود بن معين الدين صاحب قصر معين الدين الذي بالنَّوْر ، وتوفي سعد الدين المذكور سنة إحدى وتمانين وخمسمائة. وشهد مظفر الدين مع صلاح الدين مواقف كثيرة وأبان فيها عن نجدة وقوة نفس وعزمة ، وثبت في مواضع لم يثبت فيها غيره على ما تضمنته تواريخ العهاد الأصبهاني وبهاء الدين بن شداد وغيرهما، وشهرة ذلك تغني عن الإطالة فيه ، ولو لم يكن له إلا وقعة حطِّينَ لكفته ، فانــــه وقف هو وتقي الدين صاحب حَماة – المقدم ذكره – وانكسر العسكر بأسره، ثم لما سمعوا بوقوفها تراجعوا حتى كانت النصرة للمسلمين ، وفتح الله سبحـــانه عليهم . ثم لما كان السلطان صلاح الدين منازلًا عكا ٢ بعد استيلاء الفرنج علمها وردت عليه ملوك الشرق تنجده وتخدمه ، وكان في جملتهم زين الدين يوسف أخو مظفر الدين ، وهو يومئذ صاحب إربل ، فأقام قليلاً ثم مرض ، وتوفي في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ست وغمانين وخسمائة بالناصرة ــ وهي قرية بالقرب من عكا يقال إن المسيح عليه الصلاة والسلام وُلد بها على الاختلاف الذي في ذلك -- فلما توفي التمس مظفر الدين من السلطان أن ينزل عن حران والرها وسُمُيَساط ، ويعوَّضه إربل ، فأجابه إلى ذلك وضم إليه شهرزور ، فتوجه إليها ودخل إربل في ذي الحجة سنة ست وثمانين وخسائة ، هــــذه خلاصة أمره .

١ لم يرد في النسخ وهو ملخص في المختار بإيجاز .

۲ ر : نازلا على عكا .

٣ ر : ثامن عشري .

وأما سيرته فلقد كان له في فعل الخيرات عرائب لم يسمع أن أحداً فعل في ذلك ما فعله ، لم يكن في الدنيا شيء أحب إليه من الصَّدَقة ، كان له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز يفرقها على المحاويج في عدة مواضع من البلد يجتمع في كل موضع خلق كثير يفرق عليهم في أول النهار ، وكان إذا نزل من الركوب يكون قد اجتمع عند الدار خلق كثير فيدخلهم إليه ويدفع لكل واحد كسوة على قدر الفصل من الشتاء والصيف أو غير ذلك ، ومع الكسوة شيء من الذهب من الدينار والاثنين والثلاثة وأقل وأكثر ، وكان قدّ بني أربع خانقاهـات للزَّمْني والعُمْيَان وملاها من هذين الصنفين ، وقرر لهم ما يحتَّاجون إليه كل يوم ، وكان يأتيهم بنفسه في كل عصرية اثنين وخميس ويدخل عليهم ، ويدخل إلى كل واحد في بيته ،ويسأله عن حاله ويتفقده بشيء من النفقة ، وينتقل إلى قلوبهم ، وبنى داراً للنساء الأرامل ، وداراً للصغار الأيتام ، وداراً للملاقيط رتب؛ بهم جماعة من المراضع ، وكل مولود يُلتقط يحمـــل إليهن فيُر ضعنه ، وأُجْرى على أهل كل دار ما يحتاجون إليه في كل يوم ، وكان يدخل إليها في كل وقت ويتفقد أحوالهم ويعطيهم النفقات زيادة على المقرر لهم ، وكان يدخل إلى البيارستان ويقف على مريض مريض ويسأله عن مُبيته وكيفية حاله وما يشتهيه وكان له دار مضيف يدخل إليها كل قادم على البلد من فقيه أو فقير أو غيرهما ، وعلى الجملة فما كان يمنع منها كل من قصد الدخول إليها ، ولهم الراتب الدار في الغداء والعشاء ، وإذا عزم الإنسان على السفر أعطَو ، نفقة على ما يليق بمثله ، وبني مدرسة رتب فيها فقهاء الفريقين من الشافعية والحنفية ، وكان كل وقت يأتيها بنفسه ، ويعمل السماط بها ويبيت بها ويعمل السماع ، فإذا طاب وخلع شيئًا من ثيابه ، سيّر للجاعة بكرة شيئًا من الانعام ، ولم يكن له

۱ ر بر : فقد . . . الحير ,

٢ من هند تبدأ النسخة : ت .

٣ ت : والأيتام : المختار : للضعفاء الأيتام .

<sup>؛</sup> س والمختار : ورتب .

لذة سوى السماع ، فإنه كان لا يتعاطى المنكر، ولا يحسن من إدخاله إلى البلد، وبنى للصوفية خانقاهين افيها خلق كثير من المقيمين والواردين ، ويجتمع في أيام المواسم فيها من الخلق ما يعجب الإنسان من كثرتهم ، ولها أوقاف كثيرة تقوم بجميع ما يحتاج إليه ذلك الخلق ، ولا بد عند سفر كل واحد من نفقة يأخذها ، وكان ينزل بنفسه إليهم ويعمل عندهم السماعات في كثير من الأوقات وكان يُسيّر في كل سنة دفعتين جماعة من أمنائه إلى بلاد الساحل ومعهم جملة مستكثرة من الناس يفتك بها أسرى المسلمين من أيدي الكفار ، فإذا وصلوا إليه أعطى كل واحد شيئا ، وإن لم يصلوا فالأمناء يعطونهم بوصية منه في ذلك . وكان يقيم في كل سنة سبيلا للحاج ، ويسير معه جميع ما تدعو حاجة المسافر إليه في الطريق ، ويسير صحبته أميناً معه خميع أو ستة آلاف دينار ينفقها بالحرمين على الحاويج وأرباب الرواتب ، وله بمكة ، حرسها الله تعالى ، آثار بحيلة وبعضها باق إلى الآن ، وهو أول من أجرى الماء إلى جبل عرفات ليسلة الوقوف : وغرم عليه جملة كثيرة ، وعتر بالجبل مصانع للماء ، فإن الحجاج كانوا يتضررون من عدم الماء ، وبنى له تربة أيضاً هناك .

وأما احتفاله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الوصف يقصر عن الإحاطة به ، لكن نذكر طرفاً منه : وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده ، فيه ، فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من إربل - مثل بفداد والموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين وبلاد المعجم وتلك النواحي - خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء ، ولا يزالون يتواصلون من الحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول ، ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشب كل قبة أربع أو خمس طبقات ، ويعمل مقدار عشرين قبة وأكثر ، منها قبة له ، والباقي للأمراء وأعيان دولته لكل واحد قبة ، فإذا كان أول صفر زينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المستجملة ، وقعد في كل قبة جوق من المغاني وجوق

۱ ر : خانقاهیتین ، ت : خانقاهتین ، بر : خانقین .

۲ ت بر : اعتماده .

٣ ت : عشرين قبة وأكبر قبة له .

من أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهي ، ولم يتركوا طبقة من تلك الطباق في كل قبة الحتى رتبوا فيها جوقاً ، وتبطل معايش الناس في تلك المدة ، ومـــا يبقى لهم شغل إلا التفرج والدوران عليهم ؟ وكانت القباب منصوبة من باب القلعة إلى باب الخانقاه المجاورة للميدان ، فكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر ويقف على قبة قبة إلى آخرهـــا ، ويسمع غناءهم ، ويتفرج على خيالاتهم وما يفعلونه في القباب ، ويبيت في الخانقاء ويعمل السماع ويركب عقيب صلاة الصبح يتصيد ، ثم يرجع إلى القلعة قبـــل الظهر ، هكذا يعمل كل يوم إلى ليلة المولد ، وكان يعمله سنة " في ثامن الشهر ، وسنة في الثاني عشر ٢ ، لأجل الاختلاف الذي فيه ، فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئًا كثيراً زائداً عن الوصف وزفها بجمع ما عنده من الطبول والمغاني والملاهي حتى يأتي بها إلى المندان ، ثم تشرعون في نحرهـــا ، وينصبون القدور ويطبخون الألوان؟ المختلفة فإذا كانت لبلة المولد عمل السهاعات بعد أن يصلي المفرب في القلمة ثم ينزل وبين يديه من الشموع المشتعلة شيء كثير، وفي جملتها شممتان أو أربع – أشك في ذلك – من الشموع الموكسة التي تحمل كل واحدة منها على بغل ، ومن ورائها رجل يسندها وهي مربوطة على ظهر البغل حتى ينتهي إلى الخانقاه ، فإذا كان صبيحة يوم المولد أنزل الخلع من القلعة إلى الخانقاء على أيدي الصوفية ، على يد كل شخص منهم بقجة ، وهم متتابعون كل واحد وراء الآخر ، فينزل من ذلك شيء كثير لا أتحقق عدده ، ثم ينزل إلى الخانقاه وتجتمع الأعيان والرؤساء وطائفة كبيرة من بياض الناس، وينصب كرسي للوعاظ؛ وقد نصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك إلى الموضع الذي فيه الناس والكرسي، وشبابيك أخر للبرج أيضاً إلى الميدان، وهو ميدان كبير في غاية الاتساع ، ويجتمع فيه الجند° ويعرضهم ذلك النهار ، وهو تارة ينظر

١ في كل قبة : زيادة من ت .

۲ ن: ثاني عشر .

٣ س : لا يتحقق .

<sup>؛</sup> ت : للوعظ . ه ت : ويجمع الجند .

إلى عرض الجند وتارة إلى الناس والوعاظ ، ولا يزال كذلك حتى يفرغ الجند من عرضهم، فعند ذلك يقدم السلاط في الميدان للصعاليك، ويكون سماطا عاماً فيه من الطعام والخبزشيء كثير لا يحد ولا يوصف ، ويمد سماطا تانيا في الحنانقاء للناس المجتمعين عند الكرسي ، وفي مدة العرض ووعظ الوعاظ يطلب والحدا واحداً من الأعيان والرؤساء والوافدين لأجل هذا الموسم بمن قدمنا ذكره من الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء ، ويخلع على كل واحد ثم يعود إلى مكانه ، فإذا تكامل ذلك كله ، حضروا السماط وحملوا منه لمن يقع التميين على الحمل إلى داره ، ولا يزالون على ذلك إلى العصر أو بعدها ، ثم يبيت تلك على الحمل الى داره ، ولا يزالون على ذلك إلى العصر أو بعدها ، ثم يبيت تلك صورة الحال فإن الاستقصاء يطول ، فإذا فرغوا من هذا الموسم تجهز كل إنسان للعود إلى بلده ، فيدفع لكل شخص شيئاً من النفقة " ، وقد ذكرت في ترجمة الحافظ أبي الخطاب ابن دحية في حرف العين وصوله إلى إربل وعمله لكتاب والنوير في مولد السراج المنير » لما رأى من اهتام مظفر الدين به ، وأنه اعطاه الف دينار غير ما غرم عليه مدة إقامته من الإقامات الوافرة .

وكان رحمه الله متى أكل شيئًا استطابه لا يختص بـ ، بل إذا أكل من زبدية لقمة طيبة قال لبعض الجنادرة ؛ : احمل هذا إلى الشيخ فلان أو فلانة بمن هم عنده مشهورون بالصلاح ، وكذلك يعمل في الفاكهة والحلوى وغير ذلـك من المطاعم .

وكان كريم الأخلاق كثير التواضع حسن العقيدة سالم البطانة شديد الميل إلى أهل السنة والجاعة لا ينفق عنده من أرباب العلوم سوى الفقهاء والمحدثين ومن عداهما لا يعطيه شيئًا إلا تكلفاً ، وكذلك الشعراء لا يقول بهم ولا يعطيهم إلا إذا قصدوه فها كان يضيّع قصدهم ولا يخيّب أمل من يطلب بـرـَّه ، وكان

١ ن : سماط ثان ؛ ت س لي ن : سماط ثاني .

۲ ت : کل و احد .

٣ قوله : لكن نذكر طرفاً منه . . . النفقة : سقط هذا النص الطويل من النسخة ر .

٤ ن : أجناده .

عيل إلى علم التاريخ ، وعلى خاطره منه شيء يذاكر به ، ولم يزل ، رحمه الله تعالى ، مؤيداً في مواقفه ومصافاته مع كثرتها ، لم ينقل أنه انكسر في مصاف قط ، ولو استقصيت في تعداد محاسنه لطال الكتاب ، وفي شهرة معروف غنية عن الإطالة وليعذر الواقف على هذه الترجمة ففيها تطويل ، ولم يكن سببه إلا ما له علينا من الحقوق التي لا نقدر على القيام بشكر بعضها ، ولو عملنا مها عملناه ، وشكر المنعم واجب ، فجزاه الله عنا أحسن الجزاء ، فكم له علينا من الأيادي ، ولأسلافه على أسلافنا من الإنعام ، والإنسان صنيعة الإحسان ، ومع الاعتراف بجميله فلم أذكر عنه شيئًا على سبيل المبالغة ، بل كل ما ذكرته عن مشاهدة وعيان ، وربما حذفت بعضه طلماً للإيجاز .

وكانت ولادته بقلعة الموصل ليلة الثلاثاء السابعة والعشرين من المحرم سنة تسع وأربعين وخمسائة وتوفي وقت الظهر ليلة الجمعة رابع عشر شهر رمضان سنة ثلاثين وستائة بداره في البلد التي كانت لمملوكه شهاب الدين قراطايا ، فلما قبض عليه في سنة أربع عشرة وستائة أخذها وصار يسكنها بعض الأوقات ، فهات بها ، ثم خمل بوصية منه إلى مكة ، شرفها الله تعالى ، وكان قد أعد له بها قبة تحت الجبل في ذيله يدفن فيها ، وقد سبق ذكرها ، فلما توجه الركب إلى الحجاز سنة إحدى وثلاثين سيروه في الصحبة ، فاتفق أن رجع الحاج تلك السنة من لينكة ، ولم يصلوا إلى مكة ، فردوه ودفنوه بالكوفة بالقرب من المشهد، رحمه الله تعالى وعوضه خيراً وتقبل مباره وأحسن منقلبه . بالقرب من المشهد، رحمه الله تعالى وعوضه خيراً وتقبل مباره وأحسن منقلبه . وأما زوجته ربيعة خاتون بنت أبوب فإنها توفيت في شعبان سنة ، ودفنت في ثلاث وأربعين وستائة ، وغالب ظني أنها جاوزت ثمانين سنسة ، ودفنت في

۱ ر : مؤیداً منصوراً .

٢ جاء في المختار بعد هذه اللفظة : «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد : قد اختصرت هذه الترجمة مع المبالغة في الاختصار مع أن والدي قدس الله روحه قال فيها إنه ذكر أحواله ملخصة مختصرة وأنه لو فصلها لطال الشرح ، واعتذر عن طولها مع الاختصار بكثرة ما كان للمذكور عليه وعلى سلفه من الإحسان والحقوق . . . » .

٣ ر : تغني .

مدرستها الموقوفة على الحنابلة بسَفْح قاسِينُون، وكانت وفاتها بدمشق، وأدركت من محارمها من الملوك من إخوتها وأولادهم أكثر من خمسين رجلا غير محارمها من غير الملوك ولولا خوف الإطالة لذكرتهم مفصلا ، فإن إربل كانت لزوجها المذكور ، والموصل لأولاد بنتها ، وخلاط وتلك الناحية لابن أخيها الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن الملك العادل ، وبلاد الجزيرة الفراتية للأشرف ابن أخيها ، وبلاد الشام لأولاد إخوتها ، والديار المصرية والحجازية واليمن لإخوتها وأولادهم ، ومن تأمل ذلك عرف الجميع .

وكُوكُبُوري : بضم الكافين بينها واو ساكنة ثم باء موحدة مضمومة ثم واو ساكنة وبعدها راء ، وهو اسم تركي معناه بالعربي ذئب أزرق .

وبُكُنْتِكِين : بضم الباء الموحدة وسكون الكاف وكسر التاء المثناة من فوقها والكاف وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون وهو اسم تركي أيضًا .

ولِينَة ' : بكسر اللام وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح النون وبعدها هاء ساكنة ، منزلة في طريق الحجاز من جهة العراق ، وكان الركب في تلك السنة قد رجع منها لعدم الماء وقاسوا مشقة عظيمة .

۱ ر : لابن اختها .

۲ رتبر: بفتح

### 130

## العَدِّـــابي

كلثوم بن عمرو العتابي الشاعر المشهور ؟ كان شاعراً خطيباً بليغاً مجيداً ، وهو من أهل قنسرين وقدم بغداد ومدح هارون الرشيد وغيره من الخلفاء ، وله رسائل مستحسنة ، وكان يتجنب غشيان السلطان قناعة وصيانة وتنزها وتعززاً ، وكان يلبس الصوف ويظهر الزهد ؟ مترسل بليغ مطبوع متصرف في فنون من الشعر مقدم في الخطابة والرواية حسن العارضة والبدية ؟ من شعراء الدولة العباسية ، وكان يقول بالاعتزال ، فاتصل بالرشيد وكثر عليه من أمره فأمر فيه بأمر غليظ فهرب إلى اليمن وكان مقيماً بها ، فاحتال يحيى بن خالد إلى أن حمل للرشيد من خطبه ورسائله فاستحسن الرشيد ذلك وسأل عن الكلام لمن هو فقال يحيى : هو للعتابي ، ولو حضر حتى يسمع منه الأمين والمأمون هذا الكلام ويصنع لها خطباً لكان في ذلك صلاح ، فأمر بإحضاره ، فأخذ له يحيى الأمان واتصل الخبر بالعتابي فقال :

ما زلت في غمرات الموت منطرحاً قد غاب عني وجوه الأمر من حيلي

<sup>(</sup>١٠٧ والشعر وأشعراه في تاريخ بغداد ١٢ : ٨٨٤ وطبقات ابن المعتز : ٢٦١ والأغافي ١٢ : ١٨٧ والشعر والشعراه : ٧٤٠ ومروج الذهب ٤ : ١٤٤ والفهرست : ١٨١ وكتاب بغداد ١٨٠ والموشح : ١٤٤ والوزراه والكتاب : ١٨١ والموشح : ٤٤٤ والبيان والتبيين ١ : ١٥ ومعجم المرزباني : ٢٥١ واللباب ٢ : ١١٨ والموشح : ٤٤٩ والبيان والتبيين ١ : ١٥ ومعجم الأدباء ١١٠ : ٢٦ واللباب ٢ : ١١٨ ؛ وذكر له الكتبي ترجمة في الفوات (رقم : ٢٥٩) مع أنه استدراك على المؤلف ، وقد انفردت النسخة ربهاه الترجمة ، ولم ترد في المختار أو في المطبوعة ، ومعظم الترجمة يعتمد على ما جاء في تاريخ الخطيب ؛ قلت : وقد صرح المؤلف في ترجمته لأبي منصور العتابي (رقم : ٢٦٩ عند وستنفيلد ؛ الخطيب ؟ قلت : وقد صرح المؤلف في ترجمته لأبي منصور العتابي (رقم : ٢٦٩ عند وستنفيلد ؛ ٢٠٠ في مطبوعة الشيخ عبد الحميد) أنه لم يترجم للعتابي الشاعر قال : «وكان ينبغي ذكره في هذا الكتاب وإنما أخللت به لأني لم أظفر له بوفاة ، ومبنى هذا الكتاب على من عرفت وفاته » . فهذه من الزيادات التي لا سند للنسخة (ر) في إيرادها .

فلم تزل دائباً تسعى لتنقذني حتى استللت حياتي من يدكي أجلي

وكان العتابي منقطمًا إلى البرامكة ، ومنصور النمري راويته وتلميذه .

قال أبو دعامة الشاعر : كتب طوق بن مالك إلى العتابي يستزيره ويدعوه إلى أن يصل القرابة بينه وبينه ، فرد عليه : إن قريبك من قرب منك خيره وابن عمك من عَمَّك نَفْعُه وإن عشيرك من أحسن عشرتك وإن أحب الناس إليك أجراهم بالمنفعة عليك ، ولذلك أقول :

ولقد بلوت الناس ثم سبرتهم وخبرت ما وصلوا من الأسباب فإذا القرابة لا تقرّب قاطعاً وإذا المودة أكبر الأنساب

قيل للعتابي : انك تلقى العامة ببشر وتقريب فقال : رفع ضفينة بأيسر مؤنة واكتساب إخوان بأهون مبذول .

ولما قدم العتابي مدينة السلام على المأمون أذن له فدخل وعنده إسحاق الموصلي وكان العتابي شيخاً جليلاً نبيلاً و فسلتم فرد عليه وأدناه وقر"به حتى قرب منه فقبل يده ، ثم أمره بالجلوس فجلس ، ثم أقبل عليه يسأله عن حاله وهو يحيبه بلسان طلق ، فاستطرف المأمون ذلك منه فأقبل عليه بالمداعبة بالمزح ، فظن الشيخ أنه استخف به فقال : يا أمير المؤمنين ، الإينساس قبل الإبساس ، فاشتبه على المأمون قوله فنظر إلى إسحاق مبتسماً فأوماً إليه بعينه وغمزه على معناه حتى فهمه ثم قال : يا غلام ، ألف دينار ، فأتي بذلك فوضعه بين يدي العتابي وأخذوا في الحديث ، ثم غمز المأمون إسحاق بن إبراهيم عليه ، فبعى العتابي فجعل العتابي لا يأخذ في شيء إلا عارضه فيه إسحاق بن إبراهيم ، فبقي العتابي متعجباً ثم قال : يا أمير المؤمنين ، اتأذن لي في مسألة هذا الشيخ عن اسمه ؟ متعجباً ثم قال : يا أمير المؤمنين ، اتأذن لي في مسألة هذا الشيخ عن اسمه ؟ قال : أما النسب فمعروف وأما الناس واسمي كل بصل ، فقبل له إسحاق : يا شيخ ، من أنت وما السك ؟ قال : أنا من الاسم فمنكر ، فقال له إسحاق : ما أقل انصافك ! أتذكر أن يكون اسمي كل بصكل واسمك كن ثوم ؟ وما كلثوم من الأسماء ؟ أو كيس البصل أطيب من الثوم ؟ فقال له العتابي : فله درك ما أحجتك ، أتأذن في يا أمير المؤمنين أن من الثوم ؟ فقال له العتابي : فله درك ما أحجتك ، أتأذن في يا أمير المؤمنين أن

أصله بما وصلتني به ؟ فقال له المأمون: بل ذلك موفقر عليك ونأمر له بمثله ' فقال له إسحاق: أما إذ أقررت بهذه فتوهمني تجدني ' فقال له: ما أظنك إلا إسحاق الموصلي الذي تناهى إلينا خبره ' فقال: أنا حيث ظننت ' فأقبل عليه بالتحية والسلام ' فقال المأمون وقد طال الحديث بينها: أما إذا اتفقتا على المودة فانصر في ا فانصرف العتابي إلى منزل إسحاق فأقام عنده.

كتب المأمون في إشخاص العتابي فلما دخل عليه قال له: يا كلثوم بلغتني وفاتك فساءتني ثم بلغني وفادتك فسرتني ، فقال له العتابي : يا أمير المؤمنين ، لو قسمت هاتان الكلمتان على أهل الأرض لوسعتهم فضلا وإنعاماً وقد خصصتني منها بما لا يتسع له أمنية ولا ينبسط لسواه أمل ، لأنه لا دين إلا بك ولا دنيا إلا معك ، قال : سلني ، قال : يدك بالعطاء أطلق من لساني بالمسألة ، فوصله صلة سنية وبلغ به من التقديم والإكرام أعلى محل .

قال الأصمى : كتب كلثوم بن عمرو العتابي إلى رجل :

ان الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنياً وهـو مجهود و البخيل عـلى أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود بنث النوال ولا يمنعـك قلته فكل ما سد فقراً فهو محمود

قال : فشاطره ماله حتى بعث إليه بنصف خاتمه وفرد نعله .

قال مالك بن طوق للعتابي: يا أبا عمرو، رأيتك كلمت فلانا فأقللت كلامك، قال: نعم كانت معي حيرة الداخل وفكرة صاحب الحاجة وذل المسألة وخوف الرد مع [شدة الطمع].

وقيل للعتابي: قد فلح (؟) ابن مسلم الخلق، قال: لعله أكل من شعره.ومثل ذلك اجتمع قوم من الشعراء على فالوذجة حارة فقال أحدهم يخاطب شخصاً منهم : كأنها مكانك من النار ، قال له : أصلحها ببيت من شعرك .

قيل : كان مروان بن السمط يرمى في شعره بالبرد ، وكانت له بغلة بالبصرة لا يفارق ركوبها فقال الجمّاز يهجوه ...

حَ فَاللَّهِيْ

# الليث بن سعد

أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث؟ كان مولى قيس بن رفاعة ، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي وأصله من أصبهان ، وكان ثقة سَرياً سخياً ، قال الليث : كتبت من علم محمد ابن شهاب الزهري علماً كثيراً ، وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة ، فخفت أن لا يكون ذلك لله تعالى فتركته .

وقال الشافعي رضي الله عنه : الليث بن سعد أفقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به . وكان ابن وهب تـُقرأ عليه مسائل الليث ، فمرت به مسألة فقال رجل من الغرباء : أحسن والله الليث ، كأنه كان يسمع مالكا يحيب فيجيب هو ، فقال ابن وهب للرجل : بل كان مالك يسمع الليث يجيب فيجيب هو ، والله الذي لا إله إلا هو ما رأينا أحداً قط أفقه من الليث .

وكان من الكرماء الأجواد ، ويقال إن دَخله كان في كل سنة خمسة آلاف دينارا ، وكان يفرقها في الصلات وغيرها . وقال منصور بن عمار : أتيت الليث فأعطاني ألف دينار وقال : صُن بهذه الحكمة التي آتاك الله تعالى . ورأيت في بعض المجاميع أن الليث كان حنفي المذهب ، وأنه ولي القضاء بمصر ، وأن الإمام مالكا أهدى إليه صينية فيها تمر ، فأعادها بملوءة دهبا ؛ وكان يتخذ لأصحابه الفالوذج ، ويعمل فيه الدنانير ليحصل لكل من أكل كشيراً أكشر من صاحمه .

۲۸۱ - ترجمته في تاريخ بغداد ۱۳ : ۳ ومروج الذهب ۳ : ۳٤۹ وصفة الصفوة ٤ : ۲۸۱ وبيران والجواهر المضية ١ : ۲۱ و وحلية الأولياء ٧ : ۳۱۸ وتذكرة الحفاظ : ۲۲۰ وميران الاعتدال ۳ : ۲۳۲ وعبر الذهبي ١ : ۲۲۰ والنجوم الزاهرة ، ۲ : ۲۸ وتهذيب التهذيب ٨ : ٥٠٩ وصبح الأعثى ٣ : ٣٩٩ ، ٥٠٠ والشذرات ١ : ٢٨٥ .

١ هامش بر : في طبقات الحنفية للشيخ عبد القادر : ثمانين ألف دينار .

وكان قد حج سنة ثلاث عشرة ومائة وهو ابن عشرين سنة ، وسمع من نافع مولى ان عمر ، رضى الله عنهما .

وكان الليث يقول ، قال لي بعض أهلي : ولدت سنة اثنتين وتسعين للهجرة والذي أوقن سنة أربع وتسعين في شعبان . وتوفي يوم الخيس – وقيل الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة ودفن يوم الجمعة بمصر في القرافة الصغرى ، وقبره أحد المزارات ، رضي الله عنه . وقال السمعاني : ولد في شعبان سنة أربع وعشرين ومائة ، والأول أصح . وقال غيره : ولد سنة ثلاث وتسمين ، والله أعلم بالصواب .

وقال بعض أصحابه : لما دَفَنتًا الليث بن سعد سمعنا صوتاً وهو يقول :

ذهب الليث فلا ليث لكم ومنضَى العلم قريباً وقسُبِر ،

قال فالتفتنا فلم نر أحداً .

ويقال: إنه من أهل قَلَمْقَشَنْدَة ، وهي بفتح القاف وسكون اللام وفتح القاف الثانية والشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها ها ساكنة ، وهي قرية من الوجه البحري من القاهرة ، بينها وبين القاهرة مقدار ثلاثة فراسخ .

والفَهُمي : بفتح الفاء وسكون الهاء وبعدها ميم ، هذه النسبة إلى فَهُم وهو بطن من قَيْس عَيْلانَ خرج منها جماعة كثيرة ا

١ كتب ابن المؤلف في المختار في نهاية ترجمة الليث : « آخر ما نقلته من المجلد الثاني من وفيات
 الأعيان ويتدوه ما نقلته من الجزء الثائث » (وأوله ترجمة مالك بن أنس) .

#### اللىث بن سعد

أبو الحارث الليث ... سرياً سخياً .

ولد بقلقشندة سنة أربع وتسعين ، وسمع علماء المصريين والحجازيين وروى عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وابن شهاب الزهري ونافع مولى ابن عمر وغيرهم ، وحدث عنه هشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك وعبد الوهاب بن وهب وعبد الله بن عبد الحكم ويحيى بن بكير وغيرهم . وقدم بفداد وحدث بها . قال الليث: كتبت من علم ابن شهاب الزهري علماً كثيراً وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت أن لا يكون ذلك لله تعالى فتركته .

قال الخطيب صاحب « تاريخ بغداد » : خرج الليث إلى العراق سنة إحدى وستين ومائة وخرج في شوال وشهد الأضحى ببغداد .

وقال الشافعي ... أفقه من الليث .

قال أبو الحسن الخادم: كنت غلاماً لزبيدة وأتي يومياً بالليث بن سعد ، فكنت واقفاً على رأس زبيدة خلف الستارة فسأله هارون الرشيد فقال: حلفت أن لي جنتين ؟ فاستحلفه الليث ثلاثاً انك تخاف الله فحلف له ، فقال له الليث: قال الله تعالى ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتيان ﴾ ( الرحمن: ٢٦) ؛ قال: فأقطعه قطائع كثيرة بمصر.

قال الليث بن سعد: قال لي أبو جعفر: تلي لي مصر ؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين إني أضعف عن ذلك ، إني رجل من الموالي ، فقال: ما بك ضعف

٩٤٥ ب -- قد رأينا أن نفرد هنا الترجمة التي وردت في ر لأنها تختلف عما في ماثر النسخ ، وقد حذفنا المشترك بين الترجمتين وأبقينا ما يدل عن مواضع النصوص المحذوفة؛ وأكثر هذه الترجمة عن تاريخ الخطيب .

۱ تاریخ بغداد ۱۳ ؛ پی

معي ، ولكن ضعفت نيتك في العمل عن ذلك لي .

وحج الليث سنة ثلاث عشرة فسمع من ابن شهاب وغيره بمكة في هذه السنة. وقال الليث : حججت سنة ثلاث عشرة وأنا ابن عشرين سنة .

وقال يحيى بن بكير : ما رأيت أحداً أكمل من الليث بن سعد ، كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث حسن المذاكرة — وما زال يذكر خصالاً جميلة ويعقد بيده حتى عقد عشرة — لم أرَ مثله .

قال سعيد بن أبي أبوب : لو أن مالكا والليث اجتمعا لكان مالك عند الليث أبكم ولباع الليث مالكا في من يزيد .

وقال ابن وهب : كل ما كان في كتب مالك « وأخبرني من أثق بـ ا من أهل العلم » فهو الليث بن سعد ؟ وقال ابن وهب : لولا مالك والليث بن سعد لضل" الناس .

وقال عثان بن صالح: كان أهل مصر ينتقصون عثان حتى نشأ فيهم الليث ابن سعد فحدثهم بفضائل عثان فكفوا عن ذلك ، وكان أهل حص ينتقصون علياً حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائله فكفوا عن ذلك .

وقال ابن وهب: كان الليث بن سعد يصل مالك بن أنس بمائة دينار في كل سنة ، فكتب إليه مالك : إن علي ديناً ، فبعث إليه بخسمائة دينار ؛ وكتب إليه مالك: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث إلي شيئاً من عصفر ، فبعث إليه ثلاثين حملاً من عصفر فصبغ لابنته وباع منه بخمسائة دينار وبقى عنده فضلة .

وقال قتيبة بن سعيد : كان الليث يستغل عشرين ألف دينار في كل سنة . وقال : ما وجبت على زكاة قط.

وقال محمد بن رمح : كان دخل الليث بن سمد في كل سنة ثمانين ألف دينار وما أوجب الله عليه زكاة درهم قط .

قال منصور بن عمار : أتيت الليث بن سعد فأعطاني ألف دينار وجارية

١ تاريخ بغداد : من أرضى .

تسوى ثلاثمائة دينار وقال صن بهذه الحكمة .

وجاءت امرأة إلى الليث فقالت : يا أبا الحارث ، إن ابنا لي عليل واشتهى عسلا ، فقال : يا غلام ، اعطها مرطاً من عسل ، والمرط عشرون وماثة رطل؛ وقال غيره : سألت المرأة مَناً من عسل فأمر لها بزق فقال له كاتبه : إنما سألت مناً فقال : إنها سألتني على قدرها فأعطيناها على قدر السعة .

وقال الحارث بن مسكين : اشترى قوم من الليث بن سعد ثمرة فاستغلوها فاستقالوه فأقالهم ثم دعا بخريطة فيها أكياس فأمر لهم بخسائة دينارا ، فقال له الحارث ابنه في ذلك فقال : اللهم غفراً ، إنهم كانوا أملوا فيه أملاً فأحببت أن أعوضهم من أملهم بهذا .

قال أشهب بن عبد العزيز: كان لليث بن سعد كل يوم أربعة مجالس يجلس فيها ، أما أولها فيجلس ليأتيه السلطان في نوائيه وحوائجه ، وكان الليث يغشاه السلطان فإن أنكر من القاضي أمراً أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل ؛ ويجلس لأصحاب الحديث ، وكان يقول : [نجحوا] أصحاب الحوانيت فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم ؛ ويجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه ؛ ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد من الناس فيرده ، كبرت حاجته أو صغرت ؛ قال: وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز بالسكر .

قال أبو رجاء قتيبة : قفلنا مع الليث بن سعد من الإسكندرية وكان معــه ثلاث سفائن : سفينة فيها مطبخه ، وسفينة فيها عياله ، وسفينة فيها أضيافه .

وقال ابن بكير: سمعت الليث بن سعد كثيراً ما يقول: أنا أكبر من ابن لهيعة ، والحمد لله الذي متعنا بعقلنا. وكان الليث أكبر من ابن لهيعة ولكن إذا نظرت إليها تقول ذا ابن وذا أب ، يعنى ابن لهيعة الأب.

١ تاريخ بنداد : بخمسين ديناراً .

وقيل لليث بن سعد : ما صلاح بلدك يا أبا الحارث ؟ قال : جري نيلهــــا وعدل واليها ومن رأس العين يأتي الكدر .

وقال أبو محمد ابن أبي القاسم: قلت لليث: أمتع الله بك يا أبا الحارث، إنّا نسمع منك الحديث ليس في كتبك، قال: أو كلُّ ما في صدري في كتبي؟ لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب.

ورأيت في بعض المجاميع ... وقبره أحد المزارات رضي الله عنه .

قال محمد بن عبد الرحمن : كنت جالست الليث بن سعد وشهدت جنازت وأنا مع أبي ، فها رأيت جنازة أعظم منها ولا أكثر من أهلها ، ورأيت كلهم عليهم الحزن والناس يعزي بعضهم بعضاً ويبكون ، فقلت لأبي : يا أبت ، كل واحد من الناس صاحب الجنازة ، فقال لي : يا بني كان عالما سعيداً كرياً حسن الفعل كثير الأفضال ؛ يا بني لا ترى مثله أبداً .

ويقال إنه من أهل قلقشندة ... جماعة كثيرة .

حَفْلُلِيْمُكُ

# الإمام مالك

الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس [بن مالك] ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيان – بغين معجمة وياء تحتها نقطتان – ويقال عثان – بغين مهملة وثاء مثلثة – ابن جثيل – بحيم وثاء مثلثة وياء ساكنة تحتها نقطتان – وقال ابن سعد : هو خثيل بخاء معجمة ، ابن عمرو بن ذي أصبح الأصبحي المدني إمام دار الهجرة وأحد الأثمة الأعلام . أخذ القراءة عرضاً عن نافع بن أبي نعيم ، وسمع الزهري ونافعاً مولى ابن عمر ، رضي الله عنها ، وروى عنه الأوزاعي ويحيى بن سعيد ، وأخذ العلم عن ربيعة الرأي – وقد تقدم ذكره " – ثم أفق معه عند السلطان، وقال مالك : قل "رجل" كنت أتعلم منه ومات عني الناس ويستفتيني . وقال ابن وهب : سمعت منادياً ينادي بالمدينة : ألا لا يفتي الناس وابن أبي ذئب .

وكان مالك إَذَا أَرَاد أَن يحدَّثَ تَوضاً وجلس على صدر فراشه وسرّح لحيته وتمكن في جلوسه بوَقار وهيبة ثم حدث ، فقيل له في ذلك فقال : أحب أن

 <sup>• 60 -</sup> ترجمته في ترتيب المدارك ١ : ١٠٢ - ٢٥٤ وطبقات الشيرازي : ١٠ وحلية الأولياء
 ٢ : ٣١٦ والانتقاء : ٩ وصفة الصفوة ٢ : ٩٩ وتهذيب التهذيب ١٠ : ٥ والمعارف : ٩٨ والفهرست : ١٩٨ والديباج المذهب : ١٧ وعبر الذهبي ٢٠٢١ والشذرات ١ : ٢٨٩ وليس في الإمكان حصر الكتب التي ألفت في سيرته أو ترجمت له في هذا المجال .

١ زيادة لم ترد في النسخ الخطية .

۲ زاد في ر : واسمه الحارث ، وسيرد هذا في موضعه .

٣ انظر ج ٢ : ٢٨٨ .

<sup>؛</sup> ن: فما مات .

أعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحدث به إلا متمكناً على طهارة ؛ وكان يكره أن يحدث على الطريق أو قائماً أو مستعجلاً ويقول : أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه ، ويقول : لا أركب في مدينة فيها جُنْـة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة .

وقال الشافعي ، قال لي محمد بن الحسن : أيها أعلم صاحبنا أم صاحبكم ؟ يعني أبا حنيفة ومالكا ، رضي الله عنها ، قال : قلت : على الإنصاف ؟ قال : نعم ، قال : قلت : ناشدتك الله مَن أعلم بالقرآن صاحبنا أم صاحبكم ؟ قال : اللهم صاحبكم ، قال : قلت : ناشدتك الله مَن أعلم بالسنة صاحبنا أم صاحبكم ؟ قال : اللهم صاحبكم ، قال : قلت : ناشدتك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمين صاحبنا أم صاحبكم ؟ قال : اللهم صاحبكم ، قال الشافعي : فلم يبق إلا القياس ، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء ، فعلى أي شيء يقيس ؟

وقال الواقدي : كان مالك يأتي المسجد ، ويشهد الصاوات والجمعة والجنائز، ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في المسجد، ويحتمع إليه أصحابه ، ثم ترك الجلوس في المسجد فكان يصلي وينصرف إلى مجلسه ، وترك حضور الجنائز فكان يأتي أصحابها فيعزيهم ، ثم ترك ذلك كله فلم يكن يشهد الصاوات في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحداً يعزيه ولا يقضي له حقا ، واحتمل الناس له ذلك حق مات عليه ، وكان ربما قيل له في ذلك فيقول : ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره .

١ بر : فأنشدك . ٢ بر : فلم يبق شيء .

ت نقيس ؛ وفي هامش ل : الذي أجمع عليه سائر العلماء أن الإمام أبا حنيفة لم يماثله أحد من الأثنة وغير هم في الفقه ، وهذا قول الإمام الشافعي ، وكان الإمام مالك رضي الله عنه إذا حضر مع أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة في مجلس ( . . . . ) أبو يوسف وكلمه دون ( أبي حنيفة ) رضى الله عنه .

ه هامش ل: وإنما كان تخلف عن المسجد لأنه سلس بوله فقال عند ذلك: لا يجوز أن أجلس في مسجد الرسول ( ص ) وأنا على غير طهارة ، فيكون ذلك استخفافاً ، كذا وجد في نسخة بخط المصنف .

وسُعِي به إلى جعفر بن سليان بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنها وهو ابن عم أبي جعفر المنصور ، وقالوا له : إنه لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء ، فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط ، ومدت يده حتى انخلعت كتفه وارتكب منه أمراً عظيماً ، فلم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة وكأنما كانت تلك السياط حلياً حلي به . وذكر ابن الجوزي في «شذور العقود » في سنة سبع وأربعين ومائة : وفيها ضرب مالك بن أنس سبعين سوطاً لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان ، والله أعلم .

وكانت ولادته في سنة خمس وتسعين للهجرة ، وحكمل به ثلاث سنين. وتوفي في شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة ، رضي الله عنه ، فعاش أربعاً وثمانين سنة ؛ وقال الواقدي : مات وله تسعون سنة [والله أعلم بالصواب] وقال ابن الفرات في تاريخه المرتب على السنين : توفي مالك بن أنس الأصبحي لعشر مضين من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة ، وقيل إنه تُوفي سنة ثمان وسبعين ومائة ، وقيل إن مولده سنة تسعين للهجرة ، وقال السمعاني في كتاب « الأنساب » في ترجمة الأصبحي ؛ إنه ولد في سنة ثلاث أو أربع وتسعين ، والله أعلم بالصواب .

وحكى الحافظ أبو عبد الله الحميدي في كتاب « جذوة المقتبس » قال : «حدث القعنبي قال : «حدث القعنبي قال : دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه ، فسلمت عليه ، ثم جلست فرأيته يبكي ، فقلت : يا أبا عبد الله ، ما الذي يبكيك ؟ قال فقال لي : يا ابن قَعَننَب ، وما لي لا أبكي ؟ ومَن أحق بالبكاء مني ؟ والله لوددت أني ضربت لكل مسألة أفتيت فيها برأيي بسوط سوط ، وقد كانت لي

۱ ن : تحلی .

٢ س ير ن والمختار : السلاطين .

٣ زيادة من لي بر س ن .

<sup>؛</sup> الأنسب ١ : ٢٨١ .

ه أي : حدثني .

٦ هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وقد ترجم له ابن خلكان (رقم : ٣٢٦)، وانظر الجذوة: ٣٢٥.

السُّعة فيها قد سُبِقت إليه ، وليتني لم أفت بالرأي ، أو كما قال ، .

وكانت وفاته بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، ودفن بالبَقيع [جوار إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم] ﴿ وَكَانَ شَدِيدَ الْبِياضَ إِلَى الشَّقَرَّةَ ﴾ طويلاً عظيم الهامة أصلم ، يلبس الثياب المَدَنية الجياد؟ ، ويكره حلق الشارب ويعبه وبراه من المُثْلُكَة ، ولا يغير شده.

ورثاه أبو مممد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج ــ وقد سبق ذكره" ــ بقوله:

سقى جَدَثاً ضم البقيع لمالك من المزن مر عاد السحائب مبراق أ إمام موطاه الذي طبقت بـــه أقاليم في الدنيا فيساح وآفاق له حذر من أن يُضام وإشفاق فللكل منه حين برويه إطراق بهم إنهم إن أنت ساءلت حذاق كفاه ألا إن السعادة أرزاق

أقــــام به شرعَ النبي محمــــد له سَنَدُ عـال صحيح وهَـيْبَـة وأصحاب ُ صدقٍ كلهم عَلَم فسَل ْ ولو لم يكن إلا ان إدريس وحده

والأصبحي : بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وبعدها حاء مهملة ، هذه النسبة إلى ذي أصبَع ، واسمه الحارث بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة ، وهو من يعرب بن قحطان، وهي قبلة كبيرة بالممن، وإليها تنسب السياط الأصبحية ؛ . وقال هشام بن الكلبي في « جمهرة النسب »: ذو أصبح هو الحارث بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن عوف بن عـ دي ابن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معـــاوية بن جُشُم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهيد بن أين بن هميسع بن حمیر بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان ، واسمه یقطن، بن عابر بن شالخ

١ زيادة سن ل س .

٢ ت : الحدد .

٣ أنظر ١ : ٧٥٣ .

<sup>؛</sup> إنى هنا تنتهى الترجمة في ت ر ن ني س بر ، وورد ما بعده في هامش ل .

ابن إرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام ، والذي ذكرناه أولاً ذكره الحازمي في كتاب « العجالة » ، والله أعلم بالصواب .

### 001

### مالك بن دينار

أبو يحيى مالك بن دينار البصري ، وهو من موالي بني سامَ بن بن لؤي القرشي ؛ كان عالماً زاهداً كثير الورع قنوعاً لا يأكل إلا من كسبه ، وكان يكتب المصاحف بالأجرة ، وروي عنه أنه قال : قرأت في التوراة أن الذي يعمل بيده طوبى لمحياه وماته . وكان يوما في مجلس وقد قص فيه قاص ، فيكى القوم، ثم ما كان بأوسكا من أن أتوا برؤوس فجعلوا يأكلون منها، فقيل لمالك : كل ، فقال : إنما يأكل الرؤوس من بكى ، وأنا لم أبك ، فلم يأكل . وله مناقب عديدة وآثار شهيرة : فمن ذلك ما حكاه أبو القاسم خلف بن بشكوال الأندلسي المقدم ذكره - في كتابه الذي سماه «كتاب المستغيثين بأنا أبا يحيى، ادع الله لامرأة حبلى منذ أربع سنين وقد أصبحت في كرب شديد، فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أننا أنبياء ، ثم قرأ ثم دعا فقال : اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما أيديهم ، وجاء رسول إلى عند الرجل ، وقال : أدرك امرأتك ؛ فذهب الرجل أيديهم ، وجاء رسول إلى عند الرجل ، وقال : أدرك امرأتك ؛ فذهب الرجل

١ أنظر العجالة : ١٧ .

٥٥١ – ترجمته في حلية الأولياء ٢ : ٣٥٧ وصفة الصفوة ٣ : ١٩٧ وتهذيب التهذيب ١٠ : ١٤ .

٢ أنظر ج ٢ : ٢٤٠ . ٣ ل ن : المستعينين .

فها حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد ، على رقبت علام جَعْد قَـَطَـط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه ، ما قطعت سَرار ُه ْ ،

وكان من كبار السادات . وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة بالبصرة ، قبل الطاعون بيسير ، رحمه الله تعالى .

وقد أذكرني مالك بن دينار أبياتاً أنشدنيها النفسه صاحبنا جمال الدين محمود ابن عبد عملها في بعض الملوك ، وقد حارب ملكاً آخر فانتصر الملك الذي عمل فيه الأبيات على عدوه ، وغنم أمواله وخزائنه وأسر رجاله وأبطاله ، فلما صار الجميع في قبَبْضته فرَّق الأموال على الناس واعتقل الأجناد ، فمدحه ابن عبد المذكور بقصيدة أجاد فيها كل الإجادة ، ووصف هذه الواقعة ، واستعمل لفظة مالك بن دينار وحصل له فيها التورية العجيبة ، والموضع المقصود منها قوله :

أعتقت من أموالهم ما استعبدوا وملككت رقبهم وهم أحرار محقى غدا من كان منهم مالكا متمنيًا لو أنه دينار

وهذا في نهاية الحسن ، فلهذا ذكرتها .

۱ ر : قطع سرره .

۲ ن : أنشدها .

٣ على الناس : سقطت من ر .

يسا فقيهاً أخطا سبيل الرشاد · ليس يغني الجلال يوم الجلاد كيف ينجي ظهر الحسار هزيماً مسن جواد من فوق ظهر جواد وقد أجاد في معنى هذين البيتين أيضاً فلهذا ذكرتها »

### 005

# مجد الدين ابن الأثير الجزري

أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ، المعروف بابن الأثير الجزري ، الملقب مجد الدين .

قال أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل » في حقه: أشهر العلماء ذكراً، وأكبر النبلاء قدراً، وأحد الأفاضل المشار إليهم، وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم، أخذ النحو عن شيخه أبي محمد سعيد بن المبارك الدهان ـ وقد سبق ذكره - وسمع الحديث متأخراً، ولم تتقدم روايته.

وله المصنفات البديعة والرسائل الوسيعة، منها: «جامع الأصول في أحاديث الرسول » جمع فيه بين الصحاح الستة ، وهو على وضع كتاب ر'زَين ، إلا أن فيه زيادات كثيرة عليه ، ومنها كتاب «النهاية في غريب الحديث » في خمس مجلدات ، وكتاب «الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف » في تفسير القرآن الكريم ، أخذه من تفسير الثعلبي والزنخشري ، وله كتاب «المصطفى والمختار في الأدعية والأذكار » وله كتاب لطيف في صنعة الكتابة ، وكتاب «البديم في شرح الفصول في النحو لابن الدهان » وله ديوان رسائل ، وكتاب «الشافي في شرح مسند الإمام الشافعي » وغير ذلك من التصانيف ".

وكانت ولادته يجزيرة ابني عمر في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين وخمسائة ونشأ بها ، ثم انتقل إلى الموصل [في سنة خمس وستين وخمسائة ثم عاد إلى الموصل وتنقل في الولايات بها] ، واتصل بخدمة الأمير مجاهد

٣٠٥ – ترجمته في أنباه الرواة ٣ : ٣ : ٢٥٧ ودكر المحقق في الحشية مصادر أخرى .

۱ انظر ج ۲ : ۳۸۲ .

۲ ر س : وله کتاب .

٣ ن : المصنفات .

إ زيادة من ل وبعضه في المختار .

الدين قايماز بن عبد الله الخادم الزيني – المقدم ذكره في حرف القاف – وكان نائب المملكة ، فكتب بين يديه منشئاً إلى أن قبض عليه – كما سبق ذكره – فاتصل بخدمة عز الدين مسمود بن مودود صاحب الموصل وتولى ديوان رسائله وكتب له إلى أن توفي ، ثم اتصل بولده نور الدين أرسلان شـاه – وقد سبق ذكره ۲ – فحظي عنده وتوفرت حرمته لديه وكتب له مدة .

ثم عرض له مرض كف يديه ورجليه فمنعه من الكتابة مطلقاً ، وأقام في داره يغشاه الأكابر والعلماء ، وأنشأ رباطاً بقرية من قرى الموصل تسمى «قصر حرب » ووقف أملاكه عليه وعلى داره التي كان يسكنها بالموصل ، وبلغني أنه صنف هذه الكتب كلها في مدة العطلة ، فإنه تفرغ لها ، وكان عنده جماعة يعنونه علمها في الاختبار والكتابة .

وله شعر يسير ، من ذلك ما أنشده للأتابك صاحب الموصل وقد زَلَـّت ُ به بغلته :

إن زلت البغلة من تَحْتِهِ فإن في زلتها عذرا حمّلها من علمه شاهقاً ومِن ندَى راحت مجرا

وهذا معنى مطروق وقد جاء في الشعر كثيراً .

وحكى أخوه عز الدين أبو الحسن علي أنه لما أقعيد جاءهم رجل مغربي ، والتزم أنه يداويه ويبرئه بما هو فيه ، وأنه لا يأخذ أجراً إلا بعد برئه ، فملنا ولى قوله ، وأخذ في معالجته بدهن صنعه ، فظهرت ثمرة صنعته ولانت رجلاء وصار يتمكن من مدهما ، وأشرف على كال البرء فقال لي : أعط هذا المغربي شيئاً يرضيه واصرفه فقلت له : لماذا وقد ظهر نتُجت مُعاناته ؟ فقال : الأمر

. 197:1 - Y

۱ أنظر ما تقدم ص : ۸۲ .

٣ ل لي بر : في الموصل .

<sup>؛</sup> ر : الاختيارات .

ه س ل لي بر : قال فملنا .

٣ س ر والمختار : معافاته .

كا تقول ، ولكني في راحة مما كنت فيه من صحبة هؤلاء القوم والالتزام بأخطاره إ: وقد سكنت روحي إلى الانقطاع والدعة ، وقد كنت بالأمس وأنا معافى أذل نفسي بالسعي إليهم ، وها أنا اليوم قاعد في منزلي ، فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاءوني بأنفسهم لأخذ رأبي ، وبين هذا وذاك كثير ، ولم يكن سبب هذا إلا هذا المرض ، فما أرى زواله ولا معالجته ، ولم يبق من العمر إلا القليل ، فدعني أعيش باقيه مرأ سليما من الذل وقد أخذت منه بأوفر حظ، قال عز الدين : فقيلت قوله وصرفت الرجل بإحسان .

وكانت وفاة مجد الدين المذكور بالموصل ، يوم الخيس المنح ذي الحجة سنة ست وستائة ، ودفن برباطه بدرب دراج داخل البلد ، رحمه الله تعالى . وقد سبق ذكر أخيه ضياء الدين نصر الله ، إن شاء الله تعالى .

وجزيرة ابني عمر : مدينة فوق الموصل على دجلتها ، حميت جزيرة لأرف دجلة محيطة بها ، قال الواقدي : بناها رجل من أهل بَرْ قَـَعْمِيدَ يقال له عبد العزيز بن عمر .

١ ن : والالزام بإحضارهم .

۲ س : ولا يبقى .

٣ س لي بر : أعش .

پ ن : الاثنين . ه بر : الموصل .

۲ أنظر ج ۳ : ۳٤۸ .

٧ هنا تنتهي الترجمة في ن س لي ت بر ؛ والتعريف بجزيرة ابني عمر قد مر مفصلا في الترجمة رقم :
 ٢٤ ( - ٣ : ٣٤٨ ) ؛ وترد في النسخ ما دا بر « جزيرة ابن عمر » .

### 000

### المبارك بن منقذ

أبو الميمون المبارك بن كامل بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الملقب سيف الدولة بجد الدين ؛ كان من أمراء الدولة الصلاحية ، وشاد الديوان بالديار المصرية ، وهو من بيت كبير – وقد سبق ذكر جده سديد الدولة علي ، وابن عمه أسامة بن مرشد .

ولما سير السلطان صلاح الدين أخاه شمس الدولة توران شاه – المقدم ذكره ٢- إلى بلاد اليمن وتملكها رتب ابن منقذ المذكور نائباً عنه في زبيد ، ولما رجع شمس الدولة إلى الشام فارق ابن منقذ اليمن واستناب أخاه حطان باذن شمس الدولة ، ووصل إلى دمشق ، ثم رجع شمس الدولة إلى مصر وابن منقذ معه ، وقيل لصلاح الدين عنه : إنه قتل جماعة من أهل اليمن وأخذ أموالهم ، فلما مات شمس الدولة حبسه صلاح الدين ، وأخذ منه ثمانين ألف دينار وعروضا بعشرين ألف دينار، وذلك في سنة سبع وسبعين وخمسائة ، ثم توجه سيف الإسلام طفتكين – المقدم ذكره – إلى اليمن فتحصن حطان في بعض القلاع ، فاستنزله بالمهادنة والخداع ، وقبض عليه واستصفى أمواله ، وسجنه في بعض القلاع ، فاستنزله بالمهادنة والخداع ، وقبض عليه واستصفى أمواله ، وسجنه في بعض القلاع ، علوءة ذهبا ، والله أعلم .

ولم يزل سيف الدولة المذكور مقدماً في الدولة كبير القدر نبيه الذكر رئيساً عالى الهمة ، وكانت فيه فضيلة وكان يحب أربابها ، ومدحه جماعة من مشاهير

٣٥٣ – في الروضتين ومرآة الزمان طرف من أخباره ، وانظر النجوم الزاهرة ٣ : ٧٩ .

١ انظر ج ٣ : ٤٠٩ ، ج ١ : ١٩٥ .

۲ انظر ج ۲ : ۳۰۹ .

٣ ولما سير السنطان . . . أعلم : لم يرد إلا في ل .

الشعراء ، ومن جملة مداحه القاضي الوجيه رضي الدين أبو الحسن على بن أبي الحسن يحيى بن الحسن بن أحمد المعروف بابن الذَّر َوي مدحه بقصيدته الذَّالية التي سارت مسير المثل ، وأولها :

وقال لأفــواه الخـلائق عَوَّذي

رطيب وأبدى شاربا من ذمرذ

به كمسداً يا رب لا عرفوا الذي

يكلفه طول السفار وقد حذي؛

وهل منقذ القصاد إلا ابن منقذ

لك الخير عراج بي على رَبعهم فَذيي ربوع يفوح المسك من عَر فيها الشَّذي وذا ، يا كليمَ الشوق ، واد مقدّس لدى الحبِّ فاخلع لَيْسَ يمشيه محتذي

ومن جملتها؟ :

وبي ظي إنس كميّل الله حسنيه جلا تحت ياقوت ِ اللَّمْمَي ثفر جوهر ولى عُذُلُ أبدي التشــاغل عنهم يقولون من هذا الذي مئت ً في الهوى ورُبُ أُديب لم يجد في ارتحـاله جواداً إذا ما قال هاتِ يَقُلُ خُدْ أقول له إذ قــــام يرحل مصعباً مبارك وفد العيس باب مبارك

ومن مديحها وفيه صناعة بديعة :

وألين عند السلم من بطن حَيَّـة وأخشن يوم الروع من ظهر \* قنفُذِ

وهي قصيدة نفيسة اقتصرت منها على هذه الأبيات حذراً من التطويل. ولأبي الميمون المذكور شعر ، فمن ذلك قوله في البراغيث :

۱ بر : بالذروي.

۲ ن لي : ومنها .

٣ ن ل لي : لا علموا .

<sup>؛</sup> سقط البيت من ن .

ه پر: مس.

<sup>1-1.</sup> 

ومعشر يستحل الناس فتلهم كا استحلوا دَمَ الحجاج في الحرَمِ

إذا سفكت ما منها فها سفكت يداي من دمها المسفوك غير دمي أصطاد هذا فيبقى ذا فيلسعني فينقضي الليل في صيدي ولسعهم ا

(158) مكذا رواها عنه عن الدين أبو القاسم عبد الله بن أبي على الحسين ابن أبي محمد عبد الله بن الحسين بن رواحة بن إبراهيم بن عبد الله بن رواحة بن عبيد بن مجمد بن عبد الله بن رواحة الأنصاري الحموي. ومولد ابن رواحة بساحل صقلمة سنة ستان وخمىمائة، ومات سنة ست وأربعين وستمائة في جباب التركمان ، أ المنزلة التي بين حلب وحماة ، وهو راكب على الجمل، فكانت ولادته في مركب ، ومات على جمل " .

وكانت ولادة سيف الدولة المذكور بقلعة شَـيْـزر سنة ست وعشرين وخمسائة. وتوفى بالقاهرة ثامن شهر رمضان يوم الثلاثاء سنة تسع وثمانين وخمسمائة رحمسه الله تعالى .

والذَرَوي : بفتح الذال المعجمة والراء وبعدهـــا واو ، هذه النسبة إلى ذروی وهي قرية بصعيد مصر .

١ سقط البيت من النسخ الخطية ، وجميع الأبيات الميمية لم ترد في ت ؛ وعند آخر هذه الأبيات تنتهي الترجمة في المختار .

۲ س ل لي ير : رواهم .

۴ ومات سنة . . . جمل : سقط من ن من لي بر .

# شرف الدين ابن المستوفي

أبو البركات المبارك بن أبي الفتح أحمد بن المبارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب اللخمي ، الملقب شرف الدين ، المعروف بابن المستوفي الإربلي ؛ كان رئيسا جليل القدر كثير التواضع واسع الكرم ، لم يصل إلى إربل أحد من الفضلاء إلا وبادر إلى زيارته وحمل إليه ما يليق بحاله ، ويقرب إلى قلبه بكـل طريق ، وخصوصا أرباب الأدب فقد كانت سوقهم لديه نافقة . وكان جم الفضائل عارفا بعدة فنون ، منها الحديث وعلومه وأسماء رجاله وجميع ما يتعلق به ، كان إماماً فيه . وكان ماهراً في فنون الأدب من النحو واللغة والعروض والقوافي وعلم البيان وأشعار العرب وأخبارها وأيامها ووقائعها وأمثالها . وكان بارعاً في علم الديوان وحسابه وضبط قوانينه على الأوضاع المعتبرة عندهم .

وجمع لإربل تاريخاً في أربع مجلدات ، وقد أحلت عليه في هذا الكتاب في مواضع عديدة ، وله كتاب « النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام » في عشر مجلدات ، وكتاب « إثبات المحصل في نسبة أبيات المفصل » في مجلدين تكلم فيه على الأبيات التي استشهد بها الزيخشري في « المفصل » وله كتاب « سر الصنعة » وله كتاب سماه « أبا قماش » جمع فيه أدباً كثيراً ونوادر وغيرها .

وسمعت منه كثيراً ، وسمعت بقراءته على المشايخ الواردين على إربل شيئا كثيراً فإنه كان يعتمد القراءة بنفسه ، وله ديوان شعر أجاد فيه ، فمن شعره بيتان فضل فيهما البياض على السمرة ، وهما :

لا تخدَعَنتك سُمْرة غَسَ"ارة ما الحسن إلا للبياض وجينسه

**<sup>300 –</sup> في مرآة الزمان : ٦٤**٤ طرف من أخباره ، وانظر الحوادث الجامعة : ١٣٥ وبغية الوعاة ٣٨٤ وعبر الذهبي ٥ : ١٥٥ والشدرات ٥ : ١٨٦ .

۱ س ل بر : عشرة . ۲ ٪ ٪ بعذاره .

فالرمح ُ يقتل بعضُه من غـيره والسيف ُ يقتل كلُّه من نفسهِ وقد أخذ هــــذا المعنى من قول أبي الندي حسان بن نمبر الكلبي المعروف بالعرقلة الدمشقى الشاعر المشهور ، وهوا :

إِن كُنتَ بِالْأَسِمِ الزيتي مُفتَتِناً فسكُ عن الأبيض الفضيّ بلبالي إن كان في الرمح شِبر" قاتل" أبداً ففي المُهنَد شبر" غير قتال

ولما نظم شرف الدين بيتيه هذين قال بعض الأدباء : لو قال إن بعض الرمح الذي يقتل به هو من جنس السيف كان أتم في المعنى ، فعمل بعض المتأدبين - ولا أعلم هل هو شرف الدين نفسه أم غيره - بيتين نسبة فيهما على هــــذه الزيادة ، وهما:

> السضُ أَقْتَلُ مَصْرِبًا وبِهجتي منها الحسان والسمر أن قتلت فمن بيض يُصاغ لها السنان ﴿

> > ومن أشعاره التي يتغنى بها قوله" :

قابلت فسا بكرركا بأخمه سمح الزمان بها فكانت ليلة عَذُب العتاب بها لمجتذبيه أحدثها وأمتشها عن حاسد ما همُّه إلا الحديث تشمه ومُعانِقي حُلُو الشَّمَائُلُ أَهْيَفُ جُمُعِمَتُ مَلَاحَةً كُلُّ شيء فيه يختال معتدلاً فإن عبث الصبا بقوامي متعرضاً يثنيه

يا لملة حتى الصباح سهرتُها نَـشُوان تهجم بي عليه صَـابتي \* وبردني ورَعي فأستحسـه

١ ترجمة العرقلة وأشعاره في الحريدة (قسم الشام) ١ : ١٧٨ وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى .

٧ ولما نظم . . . السنان : سقط من جميع النسخ ما عدا ل .

٣ ن ر : و من شعره الذي يغني به ( يتغني ) .

<sup>&</sup>lt;u>ئر : لمب .</u>

ه ر : صبأبة .

علقت يدي بعذاره وبخسده هذا أقبسله وذا أجنس لولم تخالط زفرتي أنفاسه كانت تنم بنسا إلى واشيه حَسَدَ الصباحُ الليلَ لما ضمنا غيظاً ففرق بيننا داعيه

وليه:

رعى الله ليلات تُقَضَّتُ بقربكم قصاراً وحَيَّاهـا الحيا وسقاها فها قلت إيه بمدَها لمسامر من الناس إلا قال قلبيَ آها

وهذان البيتان يوجدان في أثناء قصيدة لصاحبنا الحسام الحاجري – المقدم ذكره في حرف العين\ \_ لكن رأيت أكثر أصحابنا يقولون: إنها لشرف الدين المذكور ، والله أعلم .

وكان قد خرج من مسجد مجواره ليلا ليجيء إلى داره فوثب عليه شخص وضربه بسكين قاصداً فؤاده ، فالتقى الضربة بعضده فجرحته جراحة متسعة فأحضر في الحال المزين وخاطها ومَرَّخها وقدُّطها باللفائف ، فكتب إلى الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل يطالعه بما تم عليه في هذه الأبيات ، وغالب ظني أن ذلك كان في سنة ثماني عشرة وستمائة ، وأذكر القضيـــة٢ وأنا يومئذ صغبر ، والأبيات :

> يا أيها الملك الذي سَطَواتُهُ من فعلها يتعجَّبُ المريخ آيات جودك محكم تنزيلها لا ناسخ فيها ولا منسوخ أشكو إليك وما بليت بمثلها شنعاء ذكر ُ حديثها تاريخ هي ليلة فيها ولدت وشاهدي فيا ادعيت القمط والتمريخ

وهذا معنى بديع جداً . وكان يقول : عملت في نومي بيتين وهما : وبتنا جميعاً وبات الغيور ُ يعض بديه علينا حَنكَق

۱ انظر ج ۳ : ۰۰۱ .

٢ ت : القصة ؛ بر : القصيدة .

### نود غراماً لَوَ ٱنسًا نُباع سَواد الدجي بسَواد الحَدَقُ

وكان قد وصل إلى إربل بعض الشعراء وهو الشرف عبد الرحمن بن أبي الحسن بن عيسى بن علي بن يعرب البوازيجي الشاعر في سنة ثمان وعشرين وستائة وشرف الدين يومئذ وزير ، فسير له مثلوماً على يد شخص كان في خدمته يقال له الكمال بن الشعار الموصلي صاحب الناريخ - والمثلوم: عبارة عن دينار تُقتُطعَ منه قطعة صغيرة وقد جرت عادتهم في العراق وتلك البلاد أن يفعلوا مثل هذا ، لأنهم يتعاملون بالقطع الصغار ، ويسمونها القراضة ، ويتعاملون أيضاً بالمثلوم ، وهو كثير الوجود بأيديهم في معاملاتهم - فجاء الكمال إلى ذلك أيضاً بالمثلوم ، وهو كثير الوجود بأيديهم في معاملاتهم - فجاء الكمال إلى ذلك الشاعر وقال له : الصاحب يقول لك : أنفق الساعة هذا حتى يجهز لك شيئاً يصلح لك ، فتوهم ذلك الشاعر أن يكون الكمال قد قرض القطعة من الدينار ، وأن شرف الدين ما سيره إلا كاملا ، وقصد استعلام الحال من جهة شرف الدين ، فكتب إله :

يا أيها المولى الوزير ومن به في الجود حقتاً تُضرَبُ الأمثال أرسلت بدر التم عند كهاله حسناً فوافى العبد وهو هلال ما غاله النقصان إلا أنه بكغ الكمال ، كذلك الآجال

فأعجب شرف الدين بهذا المعنى وحسن الاتفاق ، وأجاز الشاعر وأحسن إلىه .

وكنت خرجت من إربل في سنة ست وعشرين وستمائة وشرف الدين مستوفي الديوان ، والاستيفاء في تلك البلاد منزلة عليّة ، وهو تلو الوزارة ، ثم بعد ذلك تولى الوزارة في سنة تسع وعشرين وستمائة ، وشـُكرت سيرته فيها ، ولم

١ هو صاحب عقود الحمان الذي شير إليه في النعليقات .

٢ ن لي : تلك القطعة .

٣ ن : أرسل .

<sup>۽</sup> ڏر پر : هدا .

يزل عليها إلى أن مات مظفر الدين في التاريخ المذكور في ترجمته في حرف الكاف ارحمه الله تعالى ، وأخذ الإمام المستنصر إربل في منتصف شوال من السنسة المذكورة فبطل شرف الدين وقعد في بيته ، والناس يلازمون خدمته على مسابغني ، ومكث كذلك إلى أن أخذ التستر مدينة إربل في سابع عشرين شوال سنة أربع وثلاثين وستمائة ، وجرى عليها وعلى أهلها ما قد اشتهر ، فكان شرف الدين في جملة من اعتصم بالقلعة وسلم منهم ، ولما انتزح التتر عن القلعة انتقل إلى الموصل وأقام بها في حرمة وافرة ، وله راتب يصل إليه ، وكان عنده من الكتب النفيسة شيء كثير . ولم يزل على ذلك حتى توفي بالموصل يوم الأحد من الكتب النفيسة شيء كثير . ولم يزل على ذلك حتى توفي بالموصل يوم الأحد بأس خلون من المحرم سنة سبع وثلاثين وستمائة ، ودفن بالمقبرة السابلة خارج بأب الجصاصة . ومولده في النصف من شوال سنة أربع وستين وخمسمائة بقلعة إربل . وهو من بيت كبير كان فيه جماعة من الرؤساء الأدباء. وتولى الاستيفاء بإربل والده وعمه صفي الدين أبو الحسن على بن المبارك .

(159) وكان عمه المذكور فاضلاً وهو الذي نقل « نصيحة الملوك » تصنيف حجة الإسلام أبي حامد الغزالي من اللغة الفارسية إلى العربية ، فإن الغزالي لم يضعها إلا بالفارسية ، وقد ذكر ذلك شرف الدين في تاريخه ، وكنت أسمع ذلك أيضاً عنه أيام كنت في تلك البلاد ، وكان ذلك مشهوراً بين الناس .

(160) ولما مات شرف الدين رئاه صاحبُنا الشمس أبو العز يوسف بن النفيس الإربلي المعروف بشيطان الشام ، ومولد شيطان الشام سنة ، ست وثمانين وخمسمائة بإربل ، وتوفي بالموصل سادس عشر شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، وفن بمقبرة باب الجصاصة ، وفنه يقول :

أبا البركات لو دركت المنايا بأنك فرد عصرك لم تصبكا

١ انظر ما تقدم ص : ١١٣ .

٢ ت : في بعض شهور سنة ؛ وفي المختار : في سابع عشر شوال سنة . . . اللخ .

۳ ت ر : باربل .

غ ر ؛ و مولده سنة .

## كفى الإسلام رزأ فقد شخص عليه بأعين الثقلين يُبنكى ا

ولولاً خوف الإطالة لذكرت كثيراً من وقائعه وأخباره وماجراياته وتفاصيل أحواله وما مدح به ، ولقد كان ، رحمه الله ، من محاسن وقته ، ولم يكن في آخر الوقت في ذلك البلد مثله في فضائله ورياسته .

وقد سبق الكلام على اللَّخْمي فلا حاجة إلى إعادته .

#### 000

## الوجيه ابن الدهان

أبو بكر المبارك بن أبي طالب المبارك بن أبي الأزهر سعيد، الملقب الوجيه، الممروف بابن الدهان ، النحوي الضرير الواسطي ؛ ولد ببلده ونشأ به ، وحفظ القرآن هناك وقرأ القراءات ، واشتغل بالعلم وسمع بها من أبي سعيد نصر بن محمد بن سالم الأديب وأبي الفرج العلاء بن علي المعروف بابن السوادي الشاعر – وقد تقدم ذكره ٣ – وغيرهما ، ثم قدم بغداد واستوطنها ، وكان يسكن بالظفرية ٤ وجالس أبا محمد ابن الخشاب النحوي وصحب أبا البركات ابن الأنباري – المقدم ذكرها هم و لازم أبا البركات ، وجل ما أخذ عنه ، وسمع الحديث من أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ، وتفقه على مذهب أبي حنيفة بعد أن كان حنبليا ، ثم شغر منصب تدريس النحو بالمدرسة النظامية ، وشرط

١ هنا تنتهي الترجمة في المختار .

۲ وریاسته : سقطت من ن .

هه ۵ – ترجمته في مرآة الزمان ۲ : ۷۳ ه وانباه الرواة ۳ : ۳۵۴ و في الحاشية ثبت بمصادر أخرى .

٣ أنظر ج ٣ : ٤٨١ .

<sup>؛</sup> ر : بالظاهرية ؛ والظفرية : محلة بشرقي بغداد (ياقوت) .

ه انظر ج ۳ : ٤٨١ .

الواقف أن الا يفوض إلا إلى شافعي المذهب ُفانتقل الوجيه المذكور إلى مذهب الشافعي وتولاه ، وفي ذلك يقول المؤيد أبو البركات بن زيد التكريتي :

ومن مُبْلِعَ عني الوجيه رسالة وإن كان لا تُجدي إليه الرسائل تمكنه مُبْلِعَ عني الوجيه رسالة وذلك لما أعوزتك المآكل وما اخترت قول الشافعي تدينا ولكنا تهوى الذي منه حاصل وعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فافطن لما أنا قائل

وللوجيه المذكور تصنيف في النحو، وأقرأ القرآن الكريم كثيراً، وكان كثير الهذر، وفيه شَرَهُ نفس وتوسع في القول، وكان كثير الدعاوى، وله شعر فمنه":

لست استقبح اقتضاءك بالوء دع وإن كنت سيد الكرماء فإله السماء قد ضمين الرز ق عليه ويقتضي بالدعاء

وكانت ولادته سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة بواسط. وتوفي ليلة الأحدالسادس والعشرين من شعبان سنة اثنتي عشرة وستائة ببغداد، ودفن من الغد بالور دية ، رحمه الله تعالى .

..... .... .... ....

١ ل والمختار : أنه ؛ وسقطت من لي .

٢ هو محمد بن أحمد بن زيد التكريتي ( ذيل الروضتين : ٣٦ وفيه الأبيات ) .

۳ س بر : فمنه قوله .

٤ س : الوعد ؟ لي : في الوعد ، وما هنا موافق لما في الانباه وسائر النسخ .

ه الوردية : مقبرة ببغداد بعد باب أبرز من الجانب الشرقي قريبة من باب الظفرية (ياقوت) .

٦ تتفق هذه الترجمة مع ما ورد في انباه الرواة في سياقها العام .

#### 700

# القاضي مجلي صاحب د الذخائر »

أبو المعالي بحلي بن جُمعيع بن نجا ، القرشي المخزومي الأرسوفي الأصل ، المصري الدار والرفاة ، الفقيه الشافعي ؛ كان من أعيان الفقهاء المشار إليهم في وقته ، وصنف في الفقه كتاب « الذخائر » وهو كتاب مبسوط جمع من المكتب المعتبرة شيئاً كثيراً ، وفيه نقل غريب ربما لا يوجد في غيره ، وهو من الكتب المعتبرة المرغوب فيها ، وتولى أبو المعالي المذكور القضاء بمصر في سنسة سبع وأربعين وخمسائة بتفويض من العادل أبي الحسن علي بن السلار المقدم ذكره في حرف العين آ فإنه كان صاحب الأمر في ذلك الزمان ، ثم صرف عن القضاء في أو ائل سنة تسع وأربعين وخمسائة ، قيل في العشر الأخير من شعبان من السنة أو ائل سنة تسع وأربعين وخمسائة ، ودفن بالقرافة الصغرى ، رحمسه وتوفي في ذي القعدة سنة خمسين وخمسائة ، ودفن بالقرافة الصغرى ، رحمسه الله تعالى .

والأرسوفي: بضم الهمزة وسكون الراء وضم السين المهملة وسكون الواو وبعدها فاء ، هذه النسبة إلى أُرْسُوف ، وهي بُليدة بالشام على ساحل البحر، كان بها جماعة من العلماء والمرابطين، وهي اليوم بيد الفرنج، خذلهم الله تعالى.

١٤١ – ترجمته في طبقات السبكي ٤ : ٣٠٠ وحسن المحاضرة ١ : ١٧٠ وعبر الذهبي ٤ : ١٤١ و الشذرات ٤ : ١٥٧ وقد رآه ابن العربي في رحلته ببيت المقدس ( انظر مجلة الأبحاث ، بيروت ١٩٦٨ ص ٥٩ – ٩١) ؟ وقد أسقط صاحب المختار ترجمة مجلي وبدأ بتعريف أرسوف ، وجاء بسياق التريخ كما ثبت في ر أيضاً .

١ ن : جمع فيه .

٢ انظر ج ٣ : ٤١٦ .

۳ ر : وقیل انه صرف .

٤ ر : السنة المذكورة .

ه إلى هنا تنتَّهي التَّرجمة في ت ن لي س بر وما بعده زيادة من هامش ل وقد ثبت أكثره في ر =

(161) قلت : ثم انتزعها السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس الصالحي النجمي من أيديهم في ثاني عشرين رجب من شهور سنة ثلاث وستين وستائة بعد أن ملك قيسارية وخربها وعفى آثارها مع كثير من البلاد الساحلية التي تجاورها مثل يافا وغيرها ٤ فامتلكها وبقي بها بعد ذلك .

والملك الظاهر المذكور هو أحد بماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل ابن الملك العادل ابن أيوب – وسيأتي ذكر والده في محله – وتولى المملكة بعد قتل الملك المظفر سيف الدين قطز بن عبد الله المعزي في سنة ثمان وخمسين وستائة ، وكان قتل المظفر وهو عائد من كسرة التتر المخذولين ، وهي الكسرة المشهورة على عين جالوت بالقرب من بيسان ، وقتل بمنزلة القصير من الرمل ، وتولى الظاهر بعده باتفاق الأمراء عليه وتوجّه الميلته ووصل القلعة في اليوم الثاني لمسيره ودخلها ، وكنت يومئذ بالقاهرة .

وكأن ملكاً عالى الهمة شديد البأس ، لم نرَ في هذا الزمان ملكاً مثـــله في عزمه وهمته وسعادته ، وفتح من حصون الفرنج والإسماعيلية ما أعيا من تقدمه من ملوك الإسلام وذلك في مدة بملكته. وكسر النتر دفعات آخرها في أواخر سنة خمس وسبعين وستائة بجدود بلاد الروم، ودخل الروم ووصل إلى قيسارية

<sup>=</sup> ووستنفيله أيضاً وأخلت به المطبوعة المصرية ؛ وهذه الزيادة من عمل المؤلف ، وسوف يحيل عليها في تراجم لاحقة .

إ زاد هنا في المختار قوله: «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به: والذي فتح الملك الظاهر المذكور من البلاد من أيدي الفرنج ، خدلهم الله تعالى، غير أرسوف ويافا المذكورتين: قيسارية المجاورة لأرسوف ، والقرين الحصن المقارب لعكا، وصفا والشقيف وحصن عكار وحصن الأكراد وحلبا وعرقا والقليعات وصافيتا وأنطاكية وقصير أنطاكية ، وأغار على طرابلس فقطع أشجار بساتينها وخرب قناتها ، وبذلك انقطع الماء عنها ، وأغار على عكا وشعث قراها وفتك بأبطالها وأسر جماعة من ملوك البحر فيه ومن فرسانها ، تغمده الله برحمت ، .

٢ زاد هنا في المختار : «قلت ، أعني كاتب موسى بن أحمد لطف الله به : «وفتح صهيون وبلاطنش وما جاورهما من الحصون واستقصى فتح حصون الإسماعيلية بالشام ، وفتح دنقلة كرسي بلاد النوبة وما جاورها من بلادهم ، وفتح بلاد السيس دفعتين ، وأسر ابن ملكها ثم من عليه من الديار المصرية ، قدس الله روحه ».

وجلس على سرير الملك بها ثم عاد إلى دمشق وأقام بها إلى أوائل سنة ست وسبعين وستائة ، فتوفي بها في يوم الخيس السابع والعشرين من الحرم من سنة ست المذكورة بقصر الميدان ، ونقل ليومه إلى القلعة وكتم موته ، وقام مملوكه وعتيقه الأمير بدر الدين بيلبك المعروف بالخازندار بتدبير الأمور والعساكر وتوجه بهم إلى مصر ودخلها في شهر صفر من السنة ووطد قواعد السلطنة لولده السعيد ناصر الدين محمد بركة قان ، واستمرت المملكة .

ثم توفي بدر الدين الخازندار في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة . وفي أثناء هذه السنة أظهر موت الملك الظاهر ودفن بالتربة المجاورة للمدرسة التي أنشأها ولده الملك السعيد المذكور بدمشق المحروسة شمالي الجامع قبالة المدرسة العادلية الكيوة .

وفي هذه السنة وصل إلى دمشق وزار قبر والده المذكور وأقام بدمشق مدة وفي هذه السنة وصل إلى دمشق وزار قبر والده المذكور وأقام بدمشق مدة يسيرة . وجرت أسباب أوجبت تغير قلوب الأمراء ، وانفصل أكثر المساكر عنه ا وفارقوه وتوجهوا طالبين الديار المصرية وتبعهم هو فيمن بقي من عسكره وفيمن عنده من مماليك أبيه وعسكر الشام ومعه من الأمراء الكبار شمس الدين سنقور الأشقر العلائي والأمير علم الدين سنجر الحلبي الكبير وغيرهما ؟ ثم جرت أمور يطول شرحها ، خلاصتها انه شق جموعهم بنفسه ودخل قلعة مصر في العشر الأواخر من ربيع الأول من السنة ، ثم حاصروه بها وأنزلوه منها وأعطوه قلعة الكرك ، وهي قلعة حصينة بين الشام ومصر على فم البرية الحجازية ، وستأنة ودفن بالكرك مدة ثم نعل إلى دمشق المحروسة في شهر جمادى من وستأنة ودفن على والده في التربة المجاورة للمدرسة المذكورة التي سنة ثمانين وستأنة ودفن على والده في التربة المجاورة للمدرسة المذكورة التي أنشاها . وهذه المدرسة على الفريقين أصحاب الإمام الشافعي وأبي حنيفة رضي الثر عنها ، وافت تح بذكر الدرس فيها يوم الأربعاء سابع عشر صفر سنة سبع

١ زاد في ر هنا : « في العشر الآخر من شهر ربيع الآخر من السنة » وهو مخالف لما سيأتي .

وسبعين وستائة، وكنت حاضره يومئذا، وحضر نائب المملكة بدمشق يومذاك، وهو الأمير عز الدين ايدمر بن عبد الله الظاهري، وهي من مشاهير المدارس

١ زاد في المختار قوله : «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وحضرت الدرس المذكور ، وكان مدرس الشافعية الشيخ رشيد الدين إسماعيل المعروف بالفارقي العالم الفاضل الأديب المنشىء المشهور ، وهو من أصحاب والدي وأهل وده ، وله فيه مدائح كثيرة منها ما كتبه إلى والدي عند قدومه من مصر في المحرم سنة سبع وسبعين وستمائة حاكماً بدمشق والشام، وذلك بعدما أقام بدمشق سبع سنين :

أنت في الشام مثل يوسف في مص سر وعندي بين السكرام جناس ولسكل سبع شداد وبعمد الس بسم عسام فيه يغاث الناس

وكان مولده على ما نقلته من خط والدي في سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، وكان هو يخفي تاريخ مولده بالكلية . وقرأت عليه مختصراً في علم البيان للرماني ، وآخر في العلم المذكور للقيرواني ، وكان بيني وبينه صحبة واجتماعات كثيرة ، وكتب إني يستدعيني إليه جذين البيتين وقال : لا يعززا بثالث وهما :

ممكن أن يزورني أوحد الشا م وعهدي بــه عهودي راعي أو لــه شاغل فأسعى إليــه مع ضعف القوى كسعي يراعي

وتوفي (.....) المحرم سنة تسع وثمانين وستمائة قتيلا بالمدرسة المذكورة وهو مستمر على تدريسها ، وكان مجرداً من الأهل والزوجة ، خنقه ابن سعد الدين أسعد المنشيء الفارقي ، وسعد الدين المذكور ابن اخت الشيخ رشيد الدين ، وذلك بسبب ذهب كثير اطلع عليه أنه في حاصله ، ودفن من يومه بسفح قاسيون رحمه ، الله تمالى .

وكان مدرس الحنفية الشيخ صدر الذين سليمان الحنفي قاضي القضاة بالديار المصرية –كان – العالم المشهور ، وكان قد استعفى من الحكم بمصر واختار المقام بمصر ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، ولي منه إجازة بجميع مصنفاته ومسموعاته . ثم لما توفي مجد الدين عبد الرحمن بن الصاحب كمال الدين ابن العديم الحلبي بدمشتي بالحوسق المعروف بهم المطل على الوادي ، غربي زاوية الحريري في ( . . . . . . . . . ) ودفن بالتربة التي أنشأها تجاه الحوسق المذكور في ( . . . . . . . . . . . . . . ) القبلة على طريق المزة ، وكان قاضي القضاة لمذهبه بدمشق عند وفاته ، وحضرت جنازته ، وكان صاحبنا ، ولي منه إجازة كالأولى : وكان مولده ( . . . . . . . . . . . . . . . ) ودفن بتربته المعروفة بجبل الصالحيين بالقرب من رباط الناصر وحضرت بخنازته ، وكان مولده ( . . . . . . . . . ) ودفن بتربته المعروفة بجبل الصالحيين بالقرب من رباط الناصر وحضرت بخنازته ، وكان مولده ( . . . . . . . . . ) وهو من أهل حوران ، رحمه الله تعالى .

وكبارها يومئذ بدمشق المحروسة ، حماها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين .

[163] [ولما نزل الملك السعيد من قلعة الجبل انتهى رأي أكابر الأمراء على أن يقيموا أخاه سيف الدين سلامش ، وكان صغيراً ، تقدير عمره دون عشر سنين ، وأن يكقبوه بالملك العادل فوضعوه مكانه في السلطنة ، وأن يكون أتابك العساكر ومتولي التدبير الأمير سيف الدين قلاون الصالحي المعروف بالألفي الكبير ، فجرى الأمر على ذلك ، واستمر هذا الحال كذلك إلى أواخر شهر رجب من السنة ، فاستقل الأمير سيف الدين قلاون المذكور بالسلطنة وركب بأبهتها في حادي عشرين رجب المذكور، ولقب بالملك المنصور، وخلفه الأمراء والناس ، ودخل أهل جميع المالك في طاعته ، ولم يبق إلا الملك السعيد بالكرك. ثم ان الأمراء أرسلوا إلى الملك السعيد بالكرك أخوة سلامش المذكور وعامة أهل بيت الملك الظاهر ، فانقطعت مملكتهم من الديار المصرية وغيرها ، ولم يبق ألا قلعة الكرك وما هو مضاف إليها، والله متولي الأمور، وبشيئته ولم يبق كل مقدور ] .

[وكان سبب وفاة الملك السعيد أنه خرج إلى الصيد فتقنطر بــــه الفرس ، فحمل إلى قلعة الكرك فبقي يويمات قلائل مريضاً ، ثم توفي في التـــــــاريخ المذكور] .

١ انفردت النسخة ل بما بين معقفين .

٢ زيادة من المختار .

### 004

# أبو علي التنوخي

القاضي أبو على المحسن ُ بن أبي القاسم على بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم ابن تميم التَّنُوخي – وقد سبق ذكر أبيه في حرف العين وإبراد شيء من أخباره وشعره ٬ – وذكرهما الثعالبي في باب واحد وقد م ذكر الأب ، ثم قال في حق أبي علي المذكور : « هلال ذلك القَمَر ، وغصن هاتيك الشجر ، والشاهد العدل بمجد أبيه وفضله ، والفرع المسند لأصله ، والنائب عنه في حياته ، والقائم مقامه بعد وفاته . وفيه يقول أبو عبد الله بن الحجاج الشاعر :

إذا ذ'كر القضاة وهم شيوخ تخيرت الشَّباب على الشيوخ ومن لم يرض لم أصفعه إلا بحضرة سيَّدي القاضي التنوخي

وله كتاب « الفرج بعد الشدة » وذكر في أوائل هذا الكتاب أنه كان على العيار في دار الضرب بسوق الأهواز في سنة ست وأربعين وثلثائة ، وذكر بعد ذلك بقليل أنه كان على القضاء بجزيرة ابني عمر ، وله ديوان شعر أكبر من ديوان أبيه ، وكتاب « نشوار المحاضرة » وله كتاب « المستجاد من فعكلت الأحواد » .

وسمع بالبصرة من أبي العباس الأثرم وأبي بكر الصولي والحسين بن محمد بن

٥٥٧ - ترجمته في تاريخ بغداد ١٣ : ١٥٥ واليتيمة ٢ : ٣٤٦ ومعجم الأدباء ١٧ : ٩٢ والجواهر المضية ٢ : ١٥١ والمنظم ١١٨ وعبر الذهبي ٣ : ٢٧ والنجوم الزاهرة ٤ : ١٦٨ والشذرات ٣ : ١١٢ .

۱ انظر ج ۳: ۳۲۲.

٢ وذكر . . . عمر : سقط من س ن لي ت .

٣ ل ر : نشوان .

يحيى بن عنمان النسوي وطبقتهم ، ونزل ببغداد وأقام بها ، وحدث إلى حين وفاته وكان سماعه صحيحا ، وكان أديباً شاعراً أخبارياً ، وكان أول سماعه الحديث في سنة ثلاث وثلاثين وثلثائة ، وأول ما تقلقد القضاء من قبل أبي السائب عتب بن عبيد الله بالقصر وبابل وما والاهما في سنة تسع وأربعبين ، ثم ولاه الإمام المطيع لله القضاء بعسكر مكرم وإيدج ورامهرمز ، وتقلد بعد ذلك أعالاً كثيرة في نواح مختلفة .

ومن شعره في بعض المشايخ وقد خرج يستسقي وكان في السماء سحاب ، فلما دعا أصبحت السماء ، فقال أبو على التنوخي :

خرجنا لنستسقي بينمن دعسائه وقد كادهند ب الفيم أن يُلحف الأرضا فلم ابتسدا يدعو تكشفت السا فا تم إلا والغام قد انفضسا

ولبعضهم في المعنى وهو أبو الحسين سليمان بن محمد بن الطراوة النحوي الأندلسي المالقي " في هذا المعنى :

خرجوا ليستسقوا وقد نجمت غربية قَمَين بها السَّحُ حق إذا اصطفوا لدعوتهم وبدا لأعينهم بها رشح كُشِفَ السحاب إجابة مم فكأنهم خرجوا ليستصحوا

ومن المنسوب إليه أعني القاضي التنوخي؛ :

قل للمليحة في الخار المذهمَب أفسد ت نسك أخي التقي المترهب نور الخار ونور خدك تحتب عَجَبًا لوجهيك كيف لم يتلكهُب

١ ل س لي : الفسوي ؛ ر : الغسولي ؛ بر : القسموي .

٢ المختار ؛ بر : يلحق .

٣ ل ر والمختار : المالكي ؛ وانظر ترجمة ابن الطراوة في المقتضب من التحفة : ١١ والمغرب
 ٢ : ٢٠٨ والتكملة لابن الأبار (رقم : ١٩٧٩) وبغية الوعاة : ٢٦٣ والنفح ٣ : ٣٨٤ وبغية الملتمس رقم : ٢٩٠ .

<sup>﴾</sup> أعني القاضي التنوخي : زيادة من ر ل ؛ وهي زيادة لازمة .

وجمعت بين المذهبين فلم يكن للحسن عن ذهبيها من مذهب وإذا أتَت عين لتسرق نظرة والله الشعاع لها اذهبي لا تذهبي

وما ألطف قوله « اذهبي لا تذهبي » . وقد أذكرتني هذه الأبيات في الخار المذهب حكاية وقفت عليها منذ زمان بالموصل ، وهي أن بعض التجار قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه حمل من الخُمُر السود ، فلم يجد لها طالباً ، فكسدت عليه وضاق صدره ، فقيل له : ما ينفتقه الك إلا مسكين الدارمي ، وهو من مجيدي الشعراء الموصوفين بالظرف والخلاعة ، فقصده فوجده قد تزهد وانقطع في المسجد ، فأتاه وقص عليه القصة ، فقال : وكيف أعمل وأنا قد تركت الشعر وعكفت على هذه الحال؟ فقال له التاجر : أنا رجل غريب ، وليس لي بضاعة سوى هذا الحل ، وتضرع إليه ، فخرج من المسجد وأعاد لباسه الأول وعمل هذين البيتين وشهرهما وهما :

قل للمليحة في الحمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد قد كان شمَّر للصلاة ثيابَهُ حتى قعدت له بباب المسجدا

فشاع بين الناس أن مسكيناً الدارمي قد رجع إلى ما كان عليه ، وأحب واحدة ذات خماراً أسود ، فباع واحدة ذات خماراً أسود ، فباع التاجر الحمل الذي كان معه بأضعاف ثمنه ، لكثرة رغباتهم فيه ، فلما فرغ منه عاد مسكين إلى تعده وانقطاعه .

وكتب القاضي أبو على التَّنْهُوخي المذكور إلى بعض الرؤساء في شهر رمضان:

نلت في ذا الصّيام ما تَشْتَهيه وكفاك الإله ما تَتَقيهِ أنت في الناس مثل ُ شهرك في الأشهر ، بَل مثل ُ ليلةِ القَد ر فيه

١ زاد في ن بيتاً ثالثاً وهو :

ردي عليه ثيابــه ووقاره لا تقتليه بحق آل محمد ولذلك قال قبل الأبيات : وعمل هذه الأبيات الثلاثة وأشهرهم .

وله أشياء فائقة .

وكانت ولادته ليلة الأحد لأربع بقين من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثلثائة بالبصرة . وكانت وفاته ليلة الاثنين ، لخس بقين من المحرم سنة أربع وغانين وثلثائة ببغداد ، رحمه الله تعالى .

(164) وأما ولده أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي فكان أديبا فاضلا له شعر لم أقف منه على شيء ، وكان يصحب أبا العلاء المعري وأخذ عنه كثيراً ، وكان يروي الشعر الكثير ، وهم أهل بيت كلهم فضلاء أدباء ظرفاء ، وكانت ولادة الولد المذكور في منتصف شعبان سنة خس وستين وثلمائة بالبصرة ، وتوفي في يوم الأحد مستهل المحرم سنة سبع وأربعين وأربعائة ، رحمه الله تعالى، وكانت بينه وبين الخطيب أبي زكرياء التبريزي مؤانسة واتحاد بطريق أبي العلاء المعري وذكره الخطيب في «تاريخ بغداد » وعَدد شيوخه الذين روى عنهم ، المعري وذكره الخطيب في «تاريخ بغداد » وعدد شيوخه الذين روى عنهم ، وفاته كانت ليلة الاثنين ثاني المحرم ، ودفن يوم الاثنين في داره بدرب التل ، وفاته كانت ليلة الاثنين ثاني المحرم ، ودفن يوم الاثنين في داره بدرب التل ، وإن ملى على جنازته ، وإن أول سماعه كان في شعبان سنة سبعين ، وكان قد وإنه صلى على جنازته ، وإن أول سماعه كان في شعبان سنة سبعين ، وكان قد وبن متحفظاً في الشهادة محتاطاً صدوقاً في الحديث ، وتقلد قضاء نواح عدة ، منها المدائن وأعمالها ودورنجان والبردان وقرميسين وغير ذلك .

وقد سبق الكلام على الثنوخي .

والمحسن : بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة ، وبعدها

وإليه كتب أبو العلاء المعري قصيدته التي أولها :

## هاتِ الحديثَ عن الزوراء أو هييتاً

۱ تاریخ بغداد ۱۲ : ۱۱۵ . ۲ ر وهامش لَ : أُذربیجان .

٣ شروح السقط : ١٥٩٣ ، وعجز البيت : وموقد النار لا تكرى بتكريتا ؛ وكان أبو القاسم هذ. قد حمل إلى أبي العلاء وهو ببغداد جزءاً من شعر تنوخ فخلفه المعري حين عاد إلى بلده عند =

# الإمام الشافعي

الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عنان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ؛ القرشي المطلبي الشافعي ، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف المذكور ، وباقي النسب إلى عدنان معروف ؛ لقي جده شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع ، وكان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر ، فأسر وفد كى نفسه ثم أسلم ، فقيل له : لم لم تسلم قبل أن تفدي نفسك ؟ فقال :

وكان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين ، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم، واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة والعربية والشعر – حتى إن الأصمعي مع جكللة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهُذَكين – ما لم يجتمع في غيره ، حتى قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست الشافعي ؛ وقال أبو عبيد الله بن سكام : ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي ؛ وقال عبد الله بن أحمد القاسم بن سكام : ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي ؛ وقال عبد الله بن أحمد

<sup>=</sup> عبد السلام البصري خازن دار العلم ، ثم خشي أن يكون عبد السلام قد غفل عن رد الجزء إلى صاحبه فكتب إلى أبي القاسم هذه القصيدة .

ههه - تكاد مصادر ترجمته لا تحصر ، ولكن نشير منها إلى طبقات السبكي (ج١) ؛ وطبقات الشيرازي : ٧١ ومعجم الأدباء ١٧ : ٢٨١ وحلية الأولياء ٩ : ٣٦ وتاريخ بغداد ٢ : ٥٩ وطبقات الحنابلة ١ : ٢٨٠ والفهرست : ٢٠٩ والديباج : ٢٢٧ وترتيب المدارك ١ : ٢٨٢ وطبقات ابن هداية الله : ٢ وحسن المحاضرة ١ : ١٢١ وتذكرة الحفاظ : ٣٦١ وتهذيب التهديب ٩ : ٢٥ وغاية النباية ٢ : ٥٩ وصفة الصفوة ٢ : ١٤٠ ؛ وقد ألفت في سيرته كتب كثيرة .

ابن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي ؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له ، فقال: يا بني ، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالمافية للبدن ، هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض ؟ وقال أحمد: ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له ؛ وقال يحيى بن معين: كان أحمد بن حنبل ينهانا عن الشافعي ، ثم استقبلته يوماً والشافعي راكب بغلة وهو يمشي خلفه ، فقلت ؛ يأ أبا عبد الله ، تنهانا عنه وتمشي خلفه ؟ فقال: اسكت ، لو لزمت البغلة انتفعت. وحكى الخطيب في « تاريخ بغداد » عن ابن عبد الحكم قال: لما حملكت أم الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض عصر ، ثم وقع الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض عصر ، ثم وقع أقل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان .

وقال الشافعي: قدمت على مالك بن أنس وقد حفظت « الموطأ » فقال لي: أحضر من يقرأ لك ، فقلت : أنا قارىء ، فقرأت عليه الموطأ حفظا ، فقال : إن يَكُ أحد يفلح فهذا الفلام . وكان سفيان بن عيينة إذا جهاءه شيء من التفسير أو الفتيا التفت إلى الشافعي فقال : سلوا هذا الفلام . وقال الحميدي : سعمت زنجي بن خالد بي يعني مسلما بيقول للشافعي : أفت يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي ، وهو ابن خمس عشرة سنة ° . وقال محفوظ بن أبي توبة البغدادي : رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في المسجد الحرام ، فقلت : يوبة البغدادي : رأيت أحمد بن عنينة في ناحية المسجد يحد ث ، فقال : إن هذا يفوت وذاك لا يفوت . وقال أبو حسان الزيادي : ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحداً من أهل العلم تعظيم أ للشافعي ، ولقد جاءه يوماً فلقيه وقد ركب

١ ن : فوقم .

٢ منها : ثبتت في ن وحده .

۳ ن ر والمختار : الزنجي .

<sup>۽</sup> ن : آن والله .

ه علق الخطيب ( ٢ : ٢٤ ) على ذلك بقوله : وليس ذلك بمستقيم لأن الحميدي كان يصغر عن إدراك الشفعي وله تلك السن ؛ والحميدي المذكور هو عبد الله بن الزبير الحميدي .

محمد بن الحسن' ، فرجع محمد إلى منزله وخلا به يومه إلى الليل ، ولم يأذن لأحد علمه .

والشافعي أو"ل من تكلم في أصول الفقه وهو الذي استنبطه ، وقال أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته و تمكنه فقد كذب ، كان منقطع القرين في حياته ، فلما مضى لسبيله لم يُعْتَضُ منه . وقال أحمد بن حنبل: ما أحمد بمن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منئة". وكان الزعفراني يقول: كان أصحاب الحديث ر قوداً حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا . ومن دعائه: اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير ؟ وهو مشهور بين العلماء بالإجابة ، وأنه مجرب . وفضائله أكثر من أن تعدد .

ومولده سنة خمسين ومائة ، وقد قيل إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة " ، وكانت ولادته بمدينة غزة ، وقيل بعسقلان ، وقيل باليمن ، والأول أصح ، وحمل من غزة إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وقرأ القرآن الكريم، وحديث رحلته إلى مالك بن أنس مشهور فلا حاجة إلى التطويل فيه ، وقدم بفداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام بها سنتين ، ثم خرج إلى مكة ، ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهراً ، ثم خرج إلى مصر ، وكان وصوله إليها في سنة تسع وتسعين ومائة ، وقيل سنة إحدى ومائتين ، ولم يزل بها إلى أن توفي يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين ، ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى ، وقبره يزار بها بالقرب من المقطم ، رضى الله عنه .

قال الربيع بن سليمان المُرادي: رأيت هلال شمبان وأنا راجع من جنازته؟ وقال: رأيته في المنام بعد وفاته فقلت: يا أبا عبد الله ، ما صنع الله بك؟ فقال: أجلسني على كرسي من ذهب ، ونثر علي اللؤلؤ الرطب. وذكر الشيخ

١ ن : وَلَقَدَ جَاءُهُ يُومُّا الشَّافِعِي فَلَقِي مُعْمِدُ بَنِ الْحَسِنُ وَقَدْ رَكِبٍ .

٢ ومن دعائه . . . مجرب : سقط من ن لي س بو .

٣ بهامش المختار : ولا يصح ، بل ولد في السنة التي توفي به .

أبو إسحاق الشيرازي في كتاب وطبقات الفقياء » ما مثاله : وحكى الزعفراني عن أبي عثمان ابن الشافعي قال : مات أبي وهو ابن ثمان وخمسين سنة ' .

وقد اتفق العلماء قاطمة من أهل الحديث والفقه والأصول؟ واللغبة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورَعِهِ ونزاهة عِرَّضه وعفـــة نفسه وحسن سبرته وعلو" قدره وسيخائه .

وللإمام الشافعي أشمار كثيرة ، فمن ذلك ما نقلته من خط الحافظ أبي طاهر السُّلُّـفي رحمه الله تعالى :

إن الذي رُزْقَ اليَسار ولم يُصبُ حمداً ولا أُجِراً لَـغَـرُ موفق الجد يُدُنى كلّ أمر شاسع والجــد يفتح كل باب مغلق وإذا سمعت بأن مجدوداً حوى عوداً فأثمر في يديه فصدِّق ماء ليشربه فغاض فحقتَّق " لو كانَ بالحيل الغنى لوجدتنى بنجوم <sup>4</sup> أقطار -الساءِ تَعَلَّقي لكن من رُزْقَ الحجا حُرْمَ الغنى ضِدَّانِ مفترقسانِ أَيُّ تَفْرُقُ ومنَ الدليل على القضاءِ وكونه ﴿ بؤسُ اللَّبِيبِ وطنبُ عَيشَ الأَحْقَ ا

وإذا سمعت بأن محروما أتى ومن المنسوب إلىه أيضاً :

ماذا يخبرُ ضَيفُ بيتكُ أهلهُ إن سِيلَ كيف معادُه ومعاجُّهُ

1 وذكر الشيخ . . . سنة: سقط من ن لي س ت بر والمختار، وانظر طبقات الشيرازي: ٧٢ .

۲ ر : العلم والفقه وألحديث .

٣ هذا البيت مقدم على الذي قبله في ر مع تبادل في القافيتين .

٤ ل : بتخوم .

ه لم ترد الأبيات في ر والمختار ؛ وعلق عليها بهامش س بقوله : حاش لله أن ينسب مثل هذا الشعر . للإمام الشافعي أو إلى غيره من أثمة المسلمين ، وقد أنشده ابن السمعاني في المذيل لشخص يعرف بكنية غريبة لا استحضره الآن ، ورد على حضرة الصاحب ابن عباد فلم ير منه برأ فكتبه إليه فجاءه واعتذر إليه وبره .

ورقيت ُ في درج العُلا فتَضايقت عمّا أُريد ُ شعـابُه وفجاجه ولَـتُخبرَن مُ خصاصتي بتَـمَلـُتي والماءُ يُخْبرُ عن قـَـذاهُ زُجاجه تربي على روضِ الربا أزهارُهُ ويرفُ في نادي النبَّدي ديباجه والشاعر' المنطيق' أسود' سالخ والشعر' منه لعابُ، ومُجاجه وعداوة الشعراء دالة معضل" ولقد يَهُون على الكريم علاجه

أيقول ُ جاوز ْتُ الفراتَ ولم أنكل مريًّا لديَّه وقد طَعَيَت مُواجِه ومن المنسوب إليه أيضاً :

ومن البرِّ مــا بكون ُ عقـُوقا

رامَ نَـَفُعاً فضَر من غيرِ قـَصدٍ ومن المنسوب إلى الشافعي :

كلما أدبني الده ر' أراني نقص عقلي وإذا ما از ْدَدْت علماً زادني علماً يجهلي

وهو القائل :

ولوالا الشِّعر العلماء ينزري لكنت اليوم أشعر من لبيد وقال الشافعي رضي الله عنه : تزوجت امرأة من قريش بمكة ، وكست أمازحها فأقول:

> ومن البَليَّةِ أن تح بُ فلا يحيُّكُ من تحيَّهُ فتقول هي :

ويَصُدُ عَنْكَ بُوجِهِ وَتَلْجُ أَنْتَ فَلَا تَغَبُّهُ ١٠

وأخبرني أحد المشايخ الأفاضل أنه عمل في مناقب الشافعي ثلاثة عشر تصنيفًا.

١ وقال الشافعي . . . تغبه : سقط من من ت .

ولما مات رئاه خلق كثير، وهذه المرثية منسوبة إلى أبى بكر محمد من دُرَيْد صاحب المقصورة ، وقد ذكرها الخطيب في « تاريخ بغداد » وأولها :

[بملتفتيـــه للمشيب طوالــمُ زواجِرُ عن ورد التصابي روادعُ ا تصرُّفه طَـوْعُ العنان وربمــا دعاه الصَّا فاقتاده وهو طائع ومن لم يَزَعْهُ لبُّه وحياؤُهُ فليس له من شيب فيَوْديه وازع هل النافر المدعو للحظ واجع أم النصح مقبول أم الوعظ نافع أم الهَمِكُ للغمومُ بالجمع عالم بأن الذي يُوعي من المال ضائع وأن قصاراه على فرط ضَنتُه فراقُ الذي أضحى له وهو جامع ويخمل ذكر المرء ذي المال بعده ولكنَّ جمعَ العلم للمرء رافع [١ ألم تر آثار ابن إدريس بعداء ُ دلائليا في المشكلات لوامم معالمُ يَفْنَى الدَّهرُ وهي خوالدٌ وتنخفضُ الأعلامُ وهي فوارع مناهج فيها للهدى مُتَصَرَّف موارد فيها للرشاد شرائع ظواهِر ُها حُكم ُ ومُستبطّناته الله على حكم التفريق فيه جوامع لرأي ابن إدريسَ ابن عم محمد ضياة إذا ما أظلمَ الخطب ساطيع إذا المفطعات المشكلات تشابهت سكما منه نور في دجاهن لامع أبى الله إلا رَفْعَسه وعُلوه وليسَ لما يُعْليه ذو العرش واضم من الزينغ إن الزينع للمرء صارع ولاذ َ بآثار الرسولِ فحكمُ لله في الناس ِ تابع [بطىء عن الرأي المخوف التباسه إليه إذا لم يخش لبسا مسارع وأنشا له منشيه من خيرِ معدن ِ خلائقَ هنَّ الباهراتُ البوارع ۗ "

توخّــی الهدی واستنقذته بد التقی وعوَّلَ في أحكامه وقضائيه على ما قضى في الوحي والحق ناصع

١ ما بين معقفين زيادة من ر ؟ وفي النسخ « فمها قوله » بدل « أولها » - كما في المختار - .

٣ البيتان زيادة من ر ؟ وموضعهما في النسخ ۲ بر لي ن ت ، والمختار : ومستنبطاتها . الأخرى «ومنها».

تسَر بكل بالتقوى وليدا وناشئا وخُص بلب الكيل مُذْ هُو يافع وهذاب حق لم تنشير بفضيلة إذا التمست إلا إليه الأصابع فمن يك علمُ الشافعي إمامَهُ فمرتَعُهُ في ساحة العلم واسِع سلام على قبر تَضَمَّنَ جِسْمَه وجادت عليه المدُّجيناتُ الهَوامــم لقد غيبَت أثراؤ ، جسم ماجد جليل إذا التفت عليه الجامع لئن فعَعَتْنَا الحادثاتُ بشخصه لهن لل حكن فيه فواجيع

فأحكامُه فسنا بدور" زواهر" وآثار هُ فينا نجوم طوالع

وقمد يقول القائل : إن ابن دُرَيْد لم يدرك الشافعي ، فكيف رثاه ؟ لكنه يجوز أن يكون رئاه بعد ذلك ، فيا فيه بنُصُّد ، فقد رأينا مثل هذا في حق غيره ، مثل الحسين ، رضي الله تعالى عنه ، وغيره .

### 009

## محمد بن الحنفة

أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، الممروف بابن الحنفية ؛ أمه الحنفية خَوْلَة ' بنت جعفر بن قيس بن سلمة بن ثعلبة بن يَرْ بُوع بن ثعلبة ابن الدول بن حنيفة بن لُجَّم ، ويقال بل كانت من سي اليامة ، وصارت إلى على رضى الله عنه ، وقيل بل كانت سندية سوداء ، وكانت أمة لبني حنيفة ولم تكن منهم ، وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق، ولم يصالحهم على أنفسهم. وذكر البغوي في كتاب «شرح السنة» في باب قتال مانمي الزكاة أن طائفة

٨٥٥ – ترجمته في طبقات ابن سعد ه : ٩١٠ وأنساب الأشراف ه : ٢١٤ – ٢٢٣ ، ٢٦٠ ـ ٢٧٣ وحلية الأوليـ. ٣ : ١٧٤ وطبقات الشيرازي: ٦٣ والبدء والتاريخ ٥ : ٥٧ والمدارف: ٢١٦ وصفة الصفوة ٢ : ٤٢ .

ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وعادوا إلى مــا كانوا عليه من الجاهلية ، واتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم، ورأى أبو بكر رضي الله عنه سبي دراريهم ونسائهم ، وساعده على ذلك أكثر الصحابة ، واستولد على رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن علي الذي يدعى محمد بن الحنفية ، ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يُسبى .

وأما كنيته بأبي القاسم فيقال إنها رخصة من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وإنه قال لعلي رضي الله عنه : سيولد لك بعدي غلام وقد نتحلته اسمي وكنيتي ولا تحل لأحد من أمتي بعده . وممن يسمتى محمداً ويكنى أبا القاسم : محمد بن أبي بكر الصديق ، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف ، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب ، ومحمد بن حاطب بن أبي بكتَعَة ، ومحمد بن الأشعث بن قيس .

وكان محمد المذكور كثير العلم والورع وقد ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في « طبقات الفقهاء » ". وكان شديد القو "ة وله في ذلك أخبار عجيبة ، منها ما حكاه المبرد في كتاب « الكامل » أن أباه علياً ، رضي الله عنه ، استطال در عا كانت له ، فقال : لينقص منها كذا وكذا حلقة ، فقبض محمد إحدى يديه على ذيلها والأخرى على فضلها ، ثم جَذَبَها فقطع من الموضع الذي حده أبوه. وكان عبد الله بن الزبير إذا حُد ث بهذا الحديث غضب واعتراه إفكل ، وهو الرعدة ، لأنه كان يحسده على قو "ته ، وكان ابن الزبير أيضاً شديد القوى .

ومن قو"ته أيضاً ما حكاه المبرد" في كتابه أن ملك الروم في أيام معاوية وجه إليه : إن الملوك قبلك كانت تشراسل الملوك منا ، ويجهد بعضهم أن

١ المختار : اجتمعوا .

۲ وذكر البغوي . . . لا يسبى : سقط من س ن لي ت بر .

٣ انظر طبقات الشير ازي : ٦٢ .

١ الكامل ٣ : ٣٦٦ .

ه الكامل : بإحدى . . . وبالأخرى ، وهو موافق لما في ن .

۲ الكامل ۲: ۱۱۶ .

يُغْرِب على بعض ، أفتأذن في ذلك ؟ فأذن له ، فوجه إليه برجلين أحده الطويل فقد طويل جسيم ، والآخر أيد "، فقال معارية لعمرو بن العاص : أما الطويل فقد أصبنا كفؤه ، وهو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه ، وأما الآخر الأيد فقد احتجنا إلى رأيك فيه ، فقال عمرو : هاهنا رجلان كلاهما إليك بعيض " : محد بن الحنيفة وعبد الله بن الزبير ، فقال معاوية : من هو أقرب إلينا على كل حال ، فلما دخل الرجلان وجه إلى قيس بن سعد بن عبادة يعلمه ، فدخل قيس ، فلما مثل بين يدي معاوية نزع سراويله ، فرمى بها إلى العلج فلبسها فبلغت ثنند و ته من المارق مغاوبا ، فقيل إن قيساً لاموه في ذلك ، وقيل له : فبلغت ثنند و ته التبذل بحضرة معاوية ؟ هلا وجهت إليه غيرها ؟ فقال :

أردت لكيا يعلم الناس أنها سراويل' قيس والوفود' شهود' وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل' عادي نسَه ' غود وإني من القوم الماين سيد ومسا الناس إلا سيد ومسود وبنة جميع الحلق أصلي ومنصبي وجسم به أعلو الرجال مديد

ثم وجه معاوية إلى محمد بن الحنفية فعضر ، فخبر بما دعي له ، فقال : قولوا له إن شاء فليجلس وليعطني يده حتى أقيمه أو يقعدني ، وإن شاء فليكن القائم وأنا القاعد ، فاختار الرومي الجلوس فأقامه محمد ، وعجز الرومي عن إقعاده ، ثم اختار أن يكون محمد هو القاعد ، فجذبه محمد فأقعده ، وعجز الرومي عن إقامته ، فانصرفا مغلوبين .

وكانت راية أبيه يوم صفين بيده ، ويحكى أنه توقف أول يوم في حَمَّلُها لكونه قتال المسلمين ، ولم يكن قبل ذلك شهد مثاله ، فقال له على رضي الله عنه : هل عندك شك في جيش مقدمه أبوك ؟ فحملها . وقيل لمحمد : كيف كان

۱ س : مر من .

٣ الثندوة : ما أسود حول الحلمة .

٣ روالمختار : يوم الحمل .

<sup>؛</sup> رنت بر؛ مثله .

أبوك يُقحِمك المهالك ويولجك المضايق دون أخويك الحسن والحسين ؟ فقال : لأنها كانا عينيه ، وكنت يديه ، فكان يقي عينيه بيديه .

ومن كلامه : ليس مجكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بُدّاً حتى يجعل الله له فرجاً .

ولما دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعه أهل الحجاز بالخلافة دعا عبد الله بن العباس ومحد بن الحنفية رضي الله عنها إلى البيعة ، فأبيا ذلك وقال : لا نبايعك حتى تجتمع لك البلاد، ويتفق الناس، فأساء جوارهم وحصرهم وآذاهم، وقال لهم ا : لئن لم تبايعا أحرقتكما بالنار ، والشرح في ذلك يطول .

وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وتوفي رحمه الله في أول المحرم سنة إحدى وثمانين للهجرة ، وقيل سنة ثلاث وثبانين ، وقيل سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين بالمدينة ، وصلى عليه أبان بن عثان بن عفان ، وكان والي المدينة يومئذ ، ودفن بالبقيع ، وقيل إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فهات هناك ، وقبل إنه مات بعلاد أيلة .

والفرقة الكنيسانية تعتقد إمامته وأنه مقيم بجبل رَضُوَى، وإلى هذا أشار كُنْسَيِّر عزة بقوله من جملة أبيات ، وكان كيساني الاعتقاد :

وسيبط لا يذوق الموت حَتَى يقودَ الخيلَ يقدمها اللواءُ تَغَيَّب لا يُرى فيهم زماناً برَضُورَى عند مَ عَسَل وماءً

وكان المختار بن أبي عُبُيد الثقفي يدعو الناس إلى إمامة محمد بن الحنفية ، ويزعم أنه المهدي ، وقال الجوهري في كتاب «الصحاح »: كيسان لقب

١ كذا في جميع النسخ ما عدا بر ، بصيغة الجمع .

۲ س لي ل : والله إن لم .

٣ نسب البيتان لكثير في أكثر المصادر (عيون الأخبار ٢ : ١٤٤ والشعر والشعراء : ٣٢٤ والأغاني ٩ : ١٤٤ ومروج الذهب ٣ : ٨٨ وغيرها) وقال أبو الفرج في الأغاني ٧ : ٣٨٨ الأبيات للسيد الحميري وأضدف : وهذه الأبيات يعينها تروى لكثير .

٤ الصحاح ٢: ٩٧٠ (كيس).

الختار المذكور ، وقال غيره : كيسان مولى علي رضي الله عنه . والكيسانية يزعمون أنه مقيم برضوى في شعب منه ولم يمت ، دخل إليه ومعه أربعون من أصحابه ، ولم يُوقَدَف لهم على خبر وهم أحياء يرزقون ، ويقولون إنه مقيم في هذا الجبل بين أسد ونمر ، وعنده عينان نتضاختان تجريان عسلا وماء ، وإنه يرجم إلى الدنيا فيملؤها عدلاً .

وكان محمد يخضب بالحناء والكتم وكان يتختم في اليسار، وله أخبار مشهورة، رضي الله عنه ، وانتقلت إمامته إلى ولده أبي هاشم عبد الله ومنه إلى محمد بن علي والد السفاح والمنصور ، كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى؟ .

ورَضُوى : بفتح الراء وبعدها ضاد معجمة وبعد الواو ألف؛ قال ابن جرير الطبري في تاريخه الكبير في سنة أربع وأربعين ومائة : رضوى جبل جهينة ، وهو في عمل ينبع ، وقال غيره : بينها مسيرة يوم واحد ، وهو من المدينة على سبع مراحل مُيامنة طريق المدينة ومياسرة طريق اللبر لمن كان مُصعداً إلى مكة وهو على ليلتين من البحر ، والله أعلم . ومن رضوى تحمل حجارة المسن إلى سائر الأمصار ، قاله ابن حوقل في كتابه « المسالك والمالك » " .

وذكر أبو اليقظان عنى كتاب « النسب » أن ابن الحنفية له ابن اسمه الهيثم " وكان مُؤَخَدًا عن مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يقدر أن يدخله، والأخيذ في اللغة : الأسير ، والأخذ ت سبضم الهمزة سرقية كالسحر ، فكانه كان مسحوراً .

١ وكان المختار . . . عدلا : سقط من ن س لي ت بر .

٢ إلى هنا تنتهي الترجمة في ن س لي ت بر .

٣ صورة الأرض : ٤٠ ؛ وقد وقعت هذه العبارة « من رضوى . . . والممالك » في آخر الترجمة في ر .

٤ قين إن اسمه عامر بن حمنص ولقبه سحيم ولذلك يقال في الرواية عنه : حدثنا أبو اليقظان وإذا قيل سحيم بن حفص وعامر بن أبي محمد وعامر بن الأسود وسحيم بن الأسود وعبيد الله بن حفص وأبو إسحاق فكل ذلك يشير إليه (انظر الفهرست : ٩٤).

ه المختار : اسمه القاسم .

## محمد الباقر

أبو جعفر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ، الملقب الباقر ؛ أحد الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية ، وهو والد جعفر الصادق – وقد تقدم ذكره .

كان الباقر عالماً سيداً كبيراً ، وإنما قيل له الباقر لأنه تبَقَد في العلم ، أي توسم ، والتبقر : التوسم ، وفيه يقول الشاعر :

يا باقر العلمِ لأهـل ِ التقى وخيرَ مَنْ لَـبِّي على الأجبُل ِ

ومولده يوم الثلاثاء ثالث صفر سنة سبع وخمسين للهجرة ، وكان عمره يوم قتل جده الحسين ، رضي الله عنه ، ثلاث سنين ، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه . وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة ومائة ، وقيل في الثالث والعشرين من صفر سنة أربع عشرة ، وقيل سبع عشرة ، وقيل ثمان عشرة بالحُمينية . ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن علي رضي الله عنهم ، في القبة التي فيها قبر الماس رضى الله عنه .

وقد تقدم الكلام على الحميمة في ترجمة علي بن عبد الله بن العباس .

<sup>•</sup> ٣ هـ – انظر الأثمة الإثنا عشر : ٨١ ومصادر ترحمته في الصفحة المقابلة .

۱ أنظر ج ۱ : ۳۲۷ .

## محمد الجواد

أبو جعفر محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر المذكور قبله ، المعروف بالجـواد ، أحد الأثمة الاثني عشر أيضاً . قدم إلى بغداد وافداً على المعتصم ، ومعه امرأته أم الفضل ابنة المأمون ، فتوفي بها ، وحملت المرأته إلى قصر عمها المعتصم فجعلت مع الحرم .

وكان يروي مسنداً عن آبائه إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فقال لي وهو يوصيني : يا علي ، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ، يا علي ، عليك بالدُّ لِحَة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ، يا علي اغنه باسم الله فإن الله بارك لأمتي في بكورها . وكان يقول : من استفاد أخا في الله فقد استفاد بيتاً في الجنة .

وقال جعفر بن مجمد بن مزيد ' : كنت ببغداد فقال لي محمد بن منده بن مهريزد : هل لك أن أدخلك على محمد بن علي الرضا ؟ فقلت : نعم ، قال : فأدخلني عليه ، فسلمنا وجلسنا ، فقال له : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاطمة رضي الله عنها أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، قال : ذلك خاص بالحسن والحسين رضي الله عنها . وله حكايات وأخبار كثيرة .

وكانت ولادته يوم الثلاثاء خامس شهر رمضان ، وقيل منتصفه ، سنة خمس وتسعين ومائة . وتوفي يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين، وقيل تسع عشرة ومائتين ببغداد ، ودفن عند جده موسى بن جعفر ، رضي الله عنهم أجمعين ، في مقابر قريش ، وصلى عليه الواثق بن المعتصم .

١٠٥ - ترجمته في الأثمة الاثنا عشر : ١٠٣ ومصادر ترجمته مثبتة على الصفحة المقاملة .
 ١ بر : مرثد ؛ ن : يزيد .

# أبو القاسم المنتظر

أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد المذكور قبله ؟ ثاني عشر الأنمة الاثني عشر على اعتقاد الامامية ، المعروف بالحرية ، وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم والمهدي ، وهو صاحب السرّ داب عندهم، وأقاويلهم فيه كثيرة ، وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى . كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خس وخسين وماثتين ، ولما توفي أبوه - وقد سبق ذكره ' - كان عمره خمس سنين ، واسم أمه خمط ، وقيل نرجس ، والشيعة يقولون : إنه دخل السرداب في دار أبيه وأمنه تنظر إليه ، فلم يعد مخرج إليها ، وذلك في سنة خمس وستين وماثتين ، وعمره يومئذ تسم سنين .

وذكر ابن الأزرق في « تاريخ مَيّافارقين » أن الحجة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ومائتين، وقيل في ثامن شعبان سنة ست وخمسين، وهو الأصح ، وأنه لما دخل السرداب كان عمره أربع سنين، وقيل خمس سنين، وقيل إنه دخل السرداب سنة خمس وسبعين ومائتين وعمره سبع عشرة سنة ، والله أعلم أى ذلك كان ، رحمه الله تعالى .

٣٣٥ - انظر الأثمة الاثنا عشر : ١١٧ والصفحة المقابلة .
 ١ انظر ج ١ : ٩٩ .

## الزهــري

أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرَة الزهري أحد الفقهاء والمحدثين ، والأعلام التابعين بالمدينة ، وأى عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم ، وروى عنه جماعة من الأئة: منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري . وروي عن عمرو بن دينار أنه قال : أي شيء عند الزهري ؟ أنا لقيت ابن عمر ولم يلقه ، وأنا لقيت ابن عباس ولم يلقه ، فقدم الزهري مكة فقال عمرو: احملوني إليه ، وكان قد أقعد، فعمل إليه ، فلم يأت إلى أصحابه إلا بعد ليل ، فقالوا له : كيف رأيت ؟ فقال : والله ما رأيت مثل هذا الفتى القرشي قط . وقيل لمكحول : من أعلم من رأيت ؟ قال : ابن شهاب ، قيل له : ثم من ؟ قال : ابن شهاب ، قيل له : ثم من ؟ قال : ابن شهاب ، قيل له : ثم من ؟ قال : ابن شهاب ، قيل له : عبد العزيز رضي الله عنه إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب ، فإنكم لا تجدون أحداً عبد العزيز رضي الله عنه إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب ، فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضة منه .

وحضر الزهري يوماً مجلس هشام بن عبد الملك وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكروان فقال له هشام : أي شهر كان يخرج العطاء فيه لأهل المدينة ؟ فقال الزهري: لا أدري، فسأل أبا الزناد عنه فقال : في المحرم ، فقال هشام للزهري: يا أبا بكر ، هذا علم استفدته اليوم ، فقال : مجلس أمير المؤمنين أهل أن يستفاد منه العلم . وكان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله ، فيشتغل بها عن

٣٦٥ - ترجمته في المعارف : ٧٧٤ وحلية الأولياء ٣ : ٣٦٠ وطبقات الشيرازي : ٣٣ ومعجم المرزباني : ٤٥ و وسفة الصفوة ٢ : ٧٧ وميزان الاعتدال ٤ : ٤٠ و تهذيب التهذيب ٩ : ٤٤ وغاية النهاية ٢ : ٢٦٢ والشذرات ١ : ١٦٢ .

كل شيء من أمور الدنيا ، فقالت له امرأته يوماً : والله لـَهـَذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر .

وكان أبو جده عبد الله بن شهاب شهد مع المشركين بَدُرا، وكان أحد النفر الذين تعاقدوا يوم أحد للل رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلُنُكُ أو ليقتلُنُ أو ليقتلُنُ أو ليقتلُنُ وونه ؛ وروي أنه قيل للزهري : هل شهد جدك بدراً ؟ فقال : نعم، ولكن من ذلك الجانب ، يعني أنه كان في صف المشركين . وكان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير ، ولم يزل الزهري مع عبد الملك ثم مع هشام بن عبد الملك ، وكان بزيد بن عبد الملك قد استقضاه .

وتوفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة ، وقيل ثلاث وعشرين ، وقيل خمس وعشرين ومائة ، وهو ابن اثنتين — وقيل ثلاث — وسبعين سنة ؛ وقيل مولده سنة إحدى وخمسين للهجرة ، والله أعلم ، ودفن في ضيعته أدامي َ — بفتح الهمزة والدال المهملة وبعد الألف مم مفتوحة وياء مفتوحة أيضا — وقيل : أدمي ، مثل الأول لكنها بغير ألف ، وهي خلف شخب وبدا ، وهما واديان — وقيل قريتان — بين الحجاز والشام في موضع هو آخر عمل الحجاز وأول عمل فلسطين . وذكر في كتاب « التمهيد » في موضع هو آخر عمل الحجاز وأول عمل فلسطين . وذكر في كتاب « التمهيد » حَزْرة زوجة جرر ، فقال من أبيات :

نعم القرين وكنت عِلْقَ مَضِنّة وارى بنَعْف بليَّة الأحجارُ

وقبره على الطريق ليدعو له كل من يمر عليه ، رضي الله عنه .

والزهرى : بضم الزاي وسكون الهاء وبعدها راء ، هذه النسبة إلى زهرة ابن كلاب بن مرة ، وهي قبيلة كبيرة من قريش ، ومنها آمنة أمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلق كثير من الصحابة وغيرهم ، رضي الله عنهم .

وشَغُب : بفتح الشين المعجمة وسكون الغين المعجمة وبعدها ياء موحدة .

١ س ن ت لي بر : وقيل خمس ومائة .

٢ هنا تنتهي الترجمة في ت .

وبُدا : بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وبعدها ألف ، وفيهــــا يقول كثــر عزة ا :

وأنت التي حبّبت شغبا إلى بدا إلى وأوطاني بلاد سواها إذا ذر فيت عيناي أعتل بالقذى وعزة لويدري الطبيب قداهما وحكت عيناي أعتل بالقذى بهذا وعزة لويدري الطبيب قداهما وحكت بهذا حلة ثم أصبحت بهذا وطان كلاها وهذا الشعر يدل على أنها واديان والا قريتان والله أعلم.

#### 075

## محمد بن أبي ليلي

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار – ويقال داود بن بلال بن أحيحة ابن الجُلاح الانصاري الكوفي – وقد سبق ذكر أبيه في حرف العين ؟ كان عمد المذكور من أصحاب الرأي ، وتولى القضاء بالكوفة وأقام حاكما ثلاثا وثلاثين سنة ، ولي لبني أمية ثم لبني العباس وكان فقيها مفنتنا ، وقال : لا أعقل من شأن أبي شيئا غير أبي أعرف أنه كانت له امرأتان ، وكان له حبان أخضران ، فينبذ عند هذه يوما وعند هذه يوما. وتفقه محمد بالشعبي ، وأخذ عنه سفيان الثورى ، وقال الثورى : فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة . وقال محمد المذكور :

١ وردت الأبيات في ياقوت ٣ : ٣٠٣ والمغانم المطابة : ٢٠٥ وحماسة التبريزي ٣ : ١٤١ وشواهد المغنى : ١٥٨ .

٥٦٤ - ترجمته في طبقات ابن سعد ٦ : ٣٥٨ والمعارف : ٤٩٤ وطبقات الشيرازي : ٨٤ والفهرست : ٢٠٢ والوافي ٣ : ٢١٦ وتذكرة الحفاظ : ١٧١ وميزان الاعتدال ٣ : ٣١٣ وغاية النهاية ٢ : ١٦٥ و تهذيب التهذيب ٩ : ١٠٣ والشذرات ١ : ٢٢٤ .

۲ انظر ج ۲ : ۱۲۹ . ۳ ل س ن : فيبيت .

دخلت ُ على عطاء فجعل يسألني، فانكر بعض ُ مَن ُ عنده وكلَّمه في ذلك فقال: هو أعلم مني .

وكانت بينه وبين أبي حنيفة رضي الله عنه وكشمة يسيرة ، وكان يجلس للحكم في مسجد الكوفة ؟ فيحكى أنه انصرف يوماً من مجلسه ، فسمم امرأة تقول لرجل : يا ابن الزانيين ، فأمر بها فأخذت ورجع إلى مجلسه ، وأمر بهما فضربت حدين وهي قائمة . فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال : أخطأ القاضي في هذه الواقعة في ستة أشياء : في رجوعه إلى مجلسه بعد قيامه منه ، ولا ينبغي له أن يرجع بعد أن قام منه، وفي ضربه الحد في المسجد، وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد ، وفي ضربه المرأة قائمة ، وإنما تضرب النساء قاعدات كاسيات ، وفي ضربه إياها حدين ، وإنما يجب على القاذف إذا قذف جماعة بكلمة واحدة حد واحد ، ولو وجب أيضاً حدان لا يُوالي بينهما ، بل يضرب أولًا ثم يثرك حتى يبرأ من ألم الأولِّ ، وفي إقامة الحد علمها يغير طالب " . فبلغ ذلك محمد كن أبي ليلي ، فسيّر إلى والي الكوفة وقال : هاهنا شاب يقال له أبو حنيفة يُعارضني في أحكامي ويُفق بخلاف حكمي ويشنع على بالخطأ ، فأريد أن تزجره عن ذلك ، فبعث إليه الوالي ومنعه عن الفتيا ، فيقال إنه كان يوماً في بيته وعنده زوجته وابنه حماد وابنته ، فقالت له ابنته : إني صائمة وقمد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهــر عليه أثر الدم ، فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق ؟ فقال لها : سلى أخاك حماداً فإن الأمير منعني من الفتيا. وهذه الحكاية معدودة في مناقب أبي حنيفة وحسن تمسكه بامتثال إشارة رب الأمر، فإن إجابته طاعة ، حتى إنه أطاعه في السر، ولم يردُّ على ابنته جواباً ، وهذا غاية ما يكون من امتثال الأمر .

١ س ن ل لي ت بر : قعوداً كاسين .

٢ لي : من الألم الأول .

٣ في هامش ن تعليق يستفاد منه أن الممترض على حكم ابن أبي ليلي هو امرأة مجنونة يقال لها أم
 عمران .

<sup>۽</sup> ت بر ؛ ويشيع .

وكانت ولادة محمد المذكور سنة أربع وسبعين للهجرة ؛ وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة بالكوفة ، وهو باق على القضاء ، فجعل أبو جعفر المنصور ابن أخيه مكانه ، رضى الله عنه .

## 070

## محمد بن سيرين

أبو بكر محمد بن سيرين البصري ؛ كان أبوه عبداً لأنس بن مالك، رضي الله عنه ، كاتب نه على أربع بن ألف درهم ، وقيل عشرين ألفا ، وأدتى المكاتبة . وكان من سبي مي أسان ، ويقال من سبي عين التمر . وكان أبوه سيرين من أهل جَر جَرايا ، وكنيته أبو عمرة ، وكان يعمل قدور النحاس ، فجاء إلى عين التمر يعمل بها ، فسباه خالد بن الوليد رضي الله عنه في أربعين غلاماً مختنين ، فأنكرهم ، فقالوا : إنا كنا أهل مملكة ، ففرقهم في الناس . وكانت أمه صفية مولاة أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، طيبها ثلاث من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودَعَون لها ، وحضر إملاكها ثمانية عشر بَد ربّا فيهم أبي ابن كعب يدعو وهم يؤمنون . وروى محمد المذكور عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمران بن حصين وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم ، وروى عنه قنادة بن دعامة وخالد الحذاء وأبوب السختياني وغيرهم من الأثمة ،

٥٦٥ - ترجمته في طبقات ابن سعد ٧ : ١٩٣ وحلية الأولياء ٢ : ٢٦٣ والمعارف : ١٤٦ وطبقات الشيرازي : ٨٨ وتاريخ بغداد ٥ : ٣٣١ وصفة الصفوة ٣ : ١٦٤ والواني ٣ : ١٤٦ و وهناني ٢ : ١٤٨ .
 و هنانيب الهذيب ٦ : ٢١٤ والشذرات ١ : ١٣٨ .

١ ﻟﻴ ﻟ ﺱ ﻥ ﺑﺮ : ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ .

كذا في ن ؟ ل س : مختين ؟ لي بر : محنثين ؟ تاريخ بغداد : محتفين؟ المطبوعة المصرية :
 مجنبين ؛ وسقطت اللفظة من المختار .

وهو أحد الفقهاء من أهل البصرة ، والمذكور بالورع في وقته .

وقدم المدائن على عبيدة السلماني وقال: صليت معه ، فلما قضى صلاته دعا بغداء، فأتي بخبز ولبن وسمن فأكل وأكلنا معه، ثم جلسنا حتى حضرت العصر، ثم قام عبيدة فأذن وأقام، ثم صلى بنا العصر ولم يتوضأ لا هو ولا أحد بمن أكل معنا فما بن الصلاتين.

وكان محمد المذكور صاحب الحسن البصري ثم تهاجرا في آخر الأمر ، فلما مات الحسن لم يشهد ابن سيرين جنازتَه . وكان الشعبي يقول : عليكم بذلك الرجل الأصم ، يعني ابن سيرين ، لأنه كان في أذنه صَمَم ". وكانت له اليد الطول في تعبير الرؤيا . وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثان ؛ وتوفي تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشر ومائة بالبصرة ، بعد الحسن البصري بمائة يوم ، رضى الله عنها .

وكان بزازاً ، وحُبس بدَين كان عليه ، وولد له ثلاثون ولداً من امرأة واحدة عربية الله ولم يبق منهم غير عبد الله ، ولما مات كان عليه ثلاثون ألف درهم ديناً فقضاها ولده عبد الله ، فها مات عبد الله حتى قُـُومً ماله بثلثائة ألف درهم.

وكان محمد المذكور كاتب أنس بن مالك بفارس. وكان الأصمعي يقول: الحسن البصري سيد سَمْح وإذا حدّث الأصم بشيء – يعني ابن سيرين – فاشدد يديك ، وقتادة حاطب ليل. قال ابن عوف: لما مات أنس بن مالك أوصى أن يصلي عليه ابن سيرين ويفسله ، قال : وكان ابن سيرين محبوسا ، فأتوا الأمير – وهو رجل من بني أسد – فأذن له ، فخرج فغسله وكفنه وصلى عليه في قصر أنس بالطّقة ، ثم رجع فدخل كما هو إلى السجن ، ولم يذهب إلى أهله .

قلت : وذكر عمر بن شبة في كتاب « أخبار البصرة » أن الذي غَــــُلَ أنس بن مالك هو قطن بن مدرك الكلابي والي البصرة ، وكذلك قـــــال أبو المقظان ،

١ زاد في المطبوعة المصرية : وإحدى عشرة بنتاً ؛ ولم ير ذلك في النسخ الخطية .

٢ قال ابن عوف . . . اليقظان : ورد في ر ، وبشيء يسير من الإيجاز في المختار .

ومَيْسان : بفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهملة وبعد الألف نون ، وهي بُليدة بأسفل أرض البصرة . وعين التمر : قد سبق الكلام عليها .

### 770

# ابن أبي ذئب

أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، واسمه هشام ، بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ورد بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي بن غالب بن فيهر بن مالك بن النتضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن صَعَد بن عدنان الالقرشي العامري المدني؛ أحد الأنمة المشاهير ، وهو صاحب الإمام مالك رضي الله عنه وكانت بينها ألفة أكيدة ومودة صحيحة . ولما قدم مالك على أبي جعفر المنصور سأله : مَن بقي بلدينة من المشيخة ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، ابن أبي ذئب وابن أبي سلمة وابن أبي سبرة . وكان أبوه قد أتى قيصر فسمي به ، فحبسه حتى مات في حبسه . وتوفي أبو الحارث المذكور في سنة تسع وخسين ، وقيل ثمان وخمسين ومائة وتوفي أبو الحارث المذكور في سنة تسع وخسين ، وقيل ثمان وخمسين ومائة بالكوفة ، رضي الله عنه ؛ ومولده في المحرم سنة إحدى وثمانين للهجرة ، وقيل بناذ ، وهي سنة سمل الجحاف .

والحِسْل : ولد الضب ، وجمعه حُسْول .

ولؤي : مَن هَمَزه قال هو تصغير لأى ، وهو الثور ، ومن لم يهمزه قال هو تصغير لوكى الرمل ؛ والفيهر : الحَجَر ، والله أعلم .

٣٠٥ - ترجمته في المعارف: ٨٥٤ وطبقات الشيرازي: ٦٧ والواني ٣: ٢٢٣ وميزان الاعتدال
 ٣٠٠ وتذكرة الحفاظ: ١٩١ وتهذيب التهذيب ٩: ٣٠٣ والشذرات ١: ٢٤٥ .
 ١ بن نصر . . . عدنان : سقط من كل النسخ ما عدا ر .

## محمد بن الحسن الحنفي

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد ، الشيباني بالوَلاء الفقيه الحنفي ؛ أصله من قرية على باب دمشق في وسط الغُوطــة اسمها حـرَسْتا، وقدم أبوه من الشام إلى العراق ، وأقام بواسط فولد له بها محمد المذكور ، ونشأ بالكوفة ، وطلب الحديث ، ولقي جماعة من أعلام الأئمة ، وحضر مجلس أبي حنيفة سنتين ، ثم تفقه على أبى يوسف صاحب أبى حنيفة .

وصنف الكتب الكثيرة النادرة؛ منها « الجامع الكبير » و « الجامع الصغير » و غيرهما . وله في مصنفاته المسائل المشكلة خصوصاً المتعلقة بالعربية . ونشر علم أبي حنيفة ، وكان من أفصح الناس ، وكان إذا تكلم خيل لسامعه أن القرآن نزل بلغته . ولما دخل الإمام الشافعي رضي الله عنه بغداد كان بها ، وجرى بينها مجالس ومسائل مجضرة هارون الرشيد . وقال الشافعي : ما رأيت أحدا يُسال عن مسألة فيها نظر إلا تبينت الكراهة في وجهه ، إلا محمد بن الحسن ؛ وقال أيضاً : حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير . وقال الربيع بن سليان العبرادي : كتب الشافعي إلى محمد بن الحسن وقد طلب منه كتباً له لينسخها ، فتأخرت عنه :

قل لمن لم تَرَ ع ين من رآه مثلَه ُ ومن كأن من رآ ه قد رأى من قبلَه العلم ينهى أهله أن ينعوه أهلَه لعله يَنذ ُلُه للهاهه لعلها

٣٦٥ - ترجمته في الفهرست : ٢٠٣ وتاريخ بغداد ٢ : ١٧٢ وطبقات الشيرازي : ١٣٥ و المعارف :
 ٥٠٠ و الجواهر المضية ٢ : ٢٤ ولسان الميزان ٥ : ١٣١ و الشذرات ١ : ٣٢١ .

١ كذا في أكثر المصادر ٢ وفي هامش نسخة شهيد على من طبقات الشير ازي : صوابه « فل للذي » .

فأنفذ إليه الكتب من وقته . ورأيت هذه الأبيات في ديوان منصور بن إسماعيل الفقيه المصري – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وقد كتبها إلى أبي بكر بن قاسم . والذي ذكرناه أولاً حكاه الشيخ أبو إسحياق الشيرازي في «طبقات الفقهاء» . وروي عن الشافعي أنه قال: ما رأيت سميناً ذكياً إلا محمد ابن الحسن . وكان الرشيد قد ولاه قضاء الرقة ثم عزله عنها ، وقدم بفداد .

وحكى محمد بن الحسن قال: أتوا أبا حنيفة في امرأة ماتت وفي جوفها ولد يتحرك ، فأمرهم فشقوا جوفها واستخرجوا الولد وكان غلاماً ، فماش حتى طلب العلم وكان يتردد إلى مجلس محمد بن الحسن ، وسمي ابن أبي حنيفة .

ولم يزل محمد بن الحسن ملازماً للرشيد حتى خرج إلى الري خَرْجَته الأولى، فخرج معه، ومات بـر نَبَويْه قرية من قرى الري في سنة تسع وثمانين ومائة. ومولده سنة خمس وثلاثين ، وقبل إحدى وثلاثين ، وقبل اثنتين وثلاثين ومائة. وقال السمعاني : مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد بالري، رحمها الله تعالى ، وقبل إن الرشيد كان يقول : دفنت الفقه والعربية بالري . ت

ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة الفَرّاء صاحب النحو واللغة .

وقد تقدم الكلام على الشيباني .

وحَرَسُتا : بفتح الحاء المهملة والراء وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها ألف مقصورة .

ورَ نَبُوَيْهِ ° : بفتح الراء وسكون النون وفتح الباء الموحدة والواو وبمدها ياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها هاء ساكنة .

١ أنظر ص : ١٣٦ والأبيات في ترتيب المدارك ١ : ٣٩٤ والجواهر المضية .

٢ تـ ل لي س ن بر : أتي .

٣ ن : وأخرجوه ؛ لي : وأخرجوا الولد .

<sup>؛</sup> س ن بر : سبع .

ه هذا الضبط لم يرد إلا في ر .

## محمد بن علي العباسي

أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي ، وهو والد السفاح والمنصور الخليفتين – وقد تقدم ذكر والده في حرف العينا – ، قال ابن قتيبة ٢ : كان محمد المذكور من أجمل الناس وأعظمهم قدراً ، وكان بينه وبين أبيه في العمر أربع عشرة سنة ؛ وكان علي يخضب بالسواد ومحمد يخضب بالحمرة ، فيظن من لا يعرفها أن محمداً هو على .

[قال يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج بن يوسف الثقفي ، سمعت الحجاج الم يقول : بينا نحن عند عبد الملك بن مروان بدُومَة الجندل في منتزه له ومعه قائيف يحادثه ويسائله ، إذ أقبل علي بن عبد الله بن العباس ومحمد ابنه ، فلما رآه عبد الملك مقبلاً حرك شفتيه وهمس بها وانتقع لونه وقطع حديثه ، قال الحجاج : فوثبت نحو علي لأرده ، فأشار إلى عبد الملك أن كنف عنه ، وجاء علي فسلم فأقعده إلى جانبه ، وجعل يمس ثوبه ، وأشار إلى محمد أن اقعد ، وكلمه وساءله ، وكان علي حلو المحادثة ، وحضر الطعام فأتي بالطست ، ففسل يده وقال : أد ن الطست من أبي محمد ، فقال : أنا صائم ، ثم وثب ، فأتبعه عبد الملك بصره حتى كاد يخفى عن عينيه ، ثم التفت إلى القائف فقال : أتعرف هذا ؟ فقال : وما هي ؟ قال : هذا ؟ فقال : لا ، ولكن أعرف من أمره واحدة ، قال : وما هي ؟ قال : إن كان الفتى الذي معه ابنه فإنه يخرج من عقبه فراعنة علكون الأرض ولا يناويهم مناو إلا قتلوه ، قال : فار بَد الملك ، ثم قال : زعم راهب يناويهم مناو إلا قتلوه ، قال : فار بَد "لون عبد الملك ، ثم قال : زعم راهب يناويهم مناو إلا قتلوه ، قال : فار بَد "لون عبد الملك ، ثم قال : زعم راهب

٩٨٥ - ترجمته في الوافي ٤ : ١٠٣ والشذرات ١ : ١٦٦ وله ذكر في تاريخ الطبري (حوادث ١٦٦٠ وله ذكر أي تاريخ الطبري (حوادث ١٢٦٠١٠٠) وابن خلدون ٣ : ١٧٢، وق. وضعت ما انفردت به ر بين معقفين .

۱ انظر ج ۲ : ۲۷۴ .

٢ المعارف : ١٢٤ .

إيليا - ورآه عندي - أنه يخرج من صلبه ثلاثة عشر ملكاً ، وصفهم بصفاتهم]. وكان سبب انتقال الأمر إليه أن محمد بن الحنفية – وقد سبق ذكره – كانت الشيعة تعتقد إمامته بعد أخيه الحسين، رضى الله عنه، فاما توفي محمد بن الحنفية انتقل الأمر إلى ولده أبي هاشم ــوقد سبق ذكره أيضاً في ترجمة أبيه ١ ــوكان عظيم القدر، وكانت الشيعة تتوالاه ، فحضرته الوفاة بالشام في سنة ثمان وتسعين للهجرة ولا عقب له ، فأوصى إلى محمد بن على المذكور وقاله له : أنت صاحب هذا الأمر، وهو في ولدك، ودفع إليه كتبه وصرف الشيعة نحوه. ولما حضرت محمداً المذكور الوفاة بالشام أوصى إلى ولده إبراهيم المعروف بالإمام ؛ فلما ظهر أبو مسلم الخراساني بخراسان دعا الناس إلى مبايعــة إبراهيم بن محمد المذكور ، فلذلك قيل له « الإمام ». وكان نصر بن سيار نائب مروان بن محمد آخر ملوك بني أمنة يومئذ بخراسان ، فكتب إلى مروان يعلمه بظهور أبي مسلم يدعو لبني العماس ، فكتب مروان إلى نائمه بدمشق بأن يحضر إبراهم من الجممة موثقاً ، فأحضره وحمله إلىه وحبسه مروان بن محمد آخر ملوك بني أمنة بمدينة حران ٢ فتحقق أن مروان يقتله ، فأوصى ۚ إلى أخيه السفاح ، وهو أول من ولي الخلافة من أولاد العباس ٬ هذه خلاصة الأمر ٬ والشرح فيه تطويل ٌ وبقي إبراهيم في الحبس شهرين ، ومات ، وقيل قتل .

وكانت ولادة محمد المذكور سنة ستين للهجرة ، هكذا وجدته منقولاً ، وهو يخالف ما تقدم من أن بينه وبين أبيه في العمر أربع عشرة سنة ، فقد تقدم في تاريخ أبيه أنه ولد في حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أو في ليلة قتل علي ، على الاختلاف فيه ، وكان قتل علي في رمضان سنة أربعين ، فكيف يكن أن يكون بينها يكن أن يكون بينها عشرون سنة . [وذكر ابن حمدون في كتاب « التذكرة » أن محمداً المذكور مولده في سنة اثنتين وستين للهجرة] ؛ وتوفي محمد المذكور في سنة ست وعشرين ،

١ المختار : كما سبق في ترجمته .

٢ ل س ن ت لي : فلما حبسه مروان . . . وتحقق . . . أوصى .

٣ ل : يطول .

وقيل اثنتين وعشرين ومائة ، وفيها ولد المهدي بن أبي جعفر المنصور ، وهو والد هارون الرشيد، وقيل سنة خمس وعشرين ومائة بالشراة ، [وقال الطبري في تاريخه : توفي محمد بن علي مستهل ذي القعده سنة ست وعشرين ومائمة ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ] رحمه الله تعالى .

وقد تقدم الكلام على الشراة في ترجمة أبيه ا علي بن عبد الله .

وقال الطبري في تاريخه ": في سنة ثبان وتسعين للهجرة قدم أبو هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية على سليان بن عبد الملك بن مروان فأكرمه ، وسار أبو هاشم يريد فلسطين ، فأنفذ سليان مَن قعد له على الطريق بلبن مسموم ، فشرب منه أبو هاشم فأحس بالموت ، فعدل إلى الحُمَيْمة واجتمع بمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس وأعلمه أن الخلافة في ولده عبد الله بن الحارثية - قلت : وهو السفاح - وسلم إليه كتب الدعاة وأوقفه على ما يعمل بالحُمَيمة ، هكذا قال الطبري ، ولم يذكر إبراهيم الإمام ، وجميع المؤرخين اتفقوا على إبراهيم إلا أنه ما تم له الأمر ، والله أعلم .

## 079

## البخاري

أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف يَزُوبِه [وقال ابن ماكولا: هو يزدزبه] الجُعْفي بالولاء ، البخاري الحافظ

١ إلى هنا تنتمي الترجمة في جميع النسخ ما عدا ر .

عذا النص نقل في المختار عند الحديث السابق عن أبي هاتم .

۲۷۱ - ترجمته في تاريخ بغداد ۲ : ٤ - ۳٦ وطبقت السبكي ۲ : ۲ وطبقات الحنابلة ۱ : ۲۷۱ والواني ۳ : ۲۳۲ وتذكرة الحفاظ : ۵۵۰ وتهذيب التهذيب ۹ : ۷۶ والشذرات ۲ : ۱۳۴ .

الإمام في علم الحديث ، صاحب الجامع الصحيح والتــــاريخ ؛ رحَل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصار ، وكتب بخراسان والجب ال ومدن العراق والحجاز والشام ومصر ، وقدم بغداد ، واجتمع إليه أهلهـا واعترفوا بفضله وشهدوا بتفرُّده في علم الرواية والدراية ؛ وحكى أبو عبدالله الحبيدي في كتاب « جذوة المقتبس » والخطيب في « تاريخ بغداد » أن البخاري لما قدم بغداد سمع به أصحاب ُ الحديث ، فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونهــــا وأسانيدها وجعلوا مَـتنَ هذا الإسناد لإسناد آخر ، ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث ، وأمروهم إذا حضروا المجلس يُلقُون ذلـك على البخاري ، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلسَ جماعة من أصحاب الحديث من الفرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البفداديين ، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه واحد من العشرة ، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث ، فقال البخاري: لا أعرفه ، فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه ؛ فما زال يلقي عليــه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته ، والبخاري يقول : لا أعرفه ؛ فكان الفقهاء ٢ من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : الرجل فهم ، ومن كان منهم ضدُّ ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم . ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة ، فقـــال البخاري : لا أعرفه ؛ فسأله عن آخر فقال : لا أعرفه ؛ فلم يزل يلقي عليــه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته ، والبخاري يقول : لا أُعرِفْ ﴾ ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة ، والبخاري لا يزيدهم على قوله : لا أعرفه ؛ فلما علم البخاري أنهم فرغوا التفت إلى الأولُّ منهم فقال: أما حديثك الأوَّل فهو كذا ، وحديثك الثاني فهو كذا، إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين كذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها ، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل.

۱ الجذوة : ۱۲۸ وتاريخ بغداد ۲ . ۲۰ .

٣ الجذوة : العلماء ؛ المختار : الفهماء .

وكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكبش النطاح؛ ونقل عنه محمد بن يوسف الفرَبْري أنه قال: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وعنه أنه قال: صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة ، خرجته من سمّائة ألف حديث ، وجعلته حجة فيا بيني وبين الله عز وجل . وقال الفرَبْري: سمع صحيح البخاري تسعون ألف رجل ، فها بقي أحد يروي عنه غيري. وروى عنه أبو عيسى الترمذي .

وكانت ولادته يوم الجمعة بعد الصلاة ، لثلاث عشرة ، وقيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ، وقال أبو يعلى الخليلي في كتاب « الإرشاد » : إن ولادته كانت لاثنتي عشرة ليله خلت من الشهر المذكور . وتوفي ليلة السبت بعد صلاة العشاء ، وكانت ليلة عيد الفطر ، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر ، سنة ست وخمسين ومائتين بختر تنك ، رحمه الله تعالى . وذكر ابن يونس في « تاريخ الغرباء » أنه قدم مصر وتوفي بها ، وهو غلط ، والصواب ما ذكرناه هاهنا رحمه الله تعالى . وكان خالد بن أحمد بن خالد الذهلي أمير خراسان قد أخرجه من بخارى إلى خَر ْتَنك ، ثم حج خالد المذكور فوصل إلى بغداد فحبسه الموفق بن المتوكل أخو المعتمد الخليفة ، فهات في حبسه .

وكان شيخًا نحيف الجسم ، لا بالطويل ولا بالقصير . [وقد اختلف في اسم جده ، فقيل إنه يزذبه – بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الزاي وكسر الذال المعجمة وبعدها باء موحدة ثم هاء ساكنة ، وقال أبو نصر بن ماكولا في كتاب «الإكال» ت : هو يَزْدزبه – بدال وزاي وباء معجمة بواحدة – والله أعلم ، وقال غيره : كان هذا الجدّ مجوسياً مات على دينه ، وأول من أسلم منهم المغيرة ، ووجدته في موضع آخر عوض يزذبه الأحنف ولعل يزذبه كان أحنف الرّجل، والله أعلم ] .

١ ألمختار : عند .

٢ انظر قصة هذا الأمير مع البخاري في تاريخ بغداد. ٢ : ٣٣ .

۳ الاکمال ۱ : ۲۵۹ وقیه : بردزیه .

والبخاري: بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة وبعد الألف راء ، هذه النسبة إلى بخارا ، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر ، بينها وبين سَمَر ْقَـَنـْدَ مسافة ثمانية أيام .

وخَرْتَنْكُ : بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح التاء المثناة من فوقها وسكون النون وبعدها كاف ، وهي قرية من قرى سَمَرْقَنَنْد .

وقد سبق الكلام على الجُمْفي ؟ ونسبة البخاري إلى سعيد بن جعفر الجعفي والي خراسان ، وكان له عليهم الولاء فنسبوا إليه .

### 04.

## أبن جرير الطبري

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، الطّبّبري ، وقيل يزيد بن كثير ابن غالب ؛ صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير ، كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله ، وكان من الأئمة المجتهدين ، لم يقلد أحداً ، وكان أبو الفرج المعافى بن زكرياء النهرواني المعروف بابن طرارا على مذهب وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى — .

وكان ثقة في نقله ، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتهـــا ، وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء » \* في جملة المجتهدين ، ورأيت في بعض

۱ انظر ج ۱ : ۱۲۳ .

۲۵ - ترجمته في تاريخ بغداد ۲ : ۱۹۲ ومعجم الأدباء ۱۸ : ٤٠ وتذكرة الحفاظ : ۷۱۰ وعيران الاعتدال ٣ : ٩٩٨ وطبقات السبكي ٣ : ١٣٥ ولسان الميزان ٥ : ١٠٠ وغاية النهاية ٢ : ١٠٦ والشذرات ٢ : ٣٦٠ .

٢ طبقات الفقهاء : ٩٢ .

المجاميع هذه الأبيات منسوبة إليه ، وهي :

إذا أعْسَرْتُ لم يَعْلَمَ شقيقي وأستغني فيستغني صديقي حيائي حافظ لي ماءَ وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقي ولو أني سمَحْت ليبذل وجهي لكنت إلى الغني سَهْلَ الطريق

وكانت ولادته سنة أربع وعشرين ومائتين ، بآمل طبرستان ؛ وتوفي يوم السبت آخر النهار ، ودفن يوم الأحد في داره ، في السادس والعشرين من شوال سنة عشر وثلثائة ببغداد ، رحمه الله تعالى ، ورأيت بمصر في القرافة الصغرى عند سَفْح المقطم قبراً يُزار ، وعند رأسه حجر عليه مكتوب « هذا قبر ابن جرير الطبري » والناس يقولون : هذا صاحب التاريخ ، وليس بصحيح ، بل الصحيح أنه ببغداد ، وكذلك قال ابن يونس في « تاريخ مصر » المختص بالغرباء: إنه توفي ببغداد ، وأبو بكر الخوارزمي الشاعر المشهور ابن أخته \_ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ؛ وقد سبق الكلام على الطبري .

العلام ن التعليق التالي : هو الإمام البارع في أنواع العلوم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، له كتاب التاريخ المشهور وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله ، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة ، قال الخطيب : سمعت علي بن عبد الله السمسار يحكي أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة . توفي في وقت المغرب ليلة اثنين ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلثمائة وكان مولده في آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين ؛ واجتمع عليه من لا يحصيهم عدداً إلا الله تعالى ، وصلي على قبره عدة شهور ليلا ونهاراً ، وزاره خلق كثير من أهل الدرس والأدب ورثاه ابن الأعرابي وابن دريد وغيرهما ؛ والطبري نسبته إلى طبرستان ، وأما الطبراني فإن نسبته إلى طبرية .

## محمد بن عبد الحكم

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين [ابن لكيت بن رافع] المصري الفقيه الشافعي ؛ سمع من ابن وَهُب وأشهب من أصحاب الإمام مالك ، فلما قدم الإمام الشافعي ، رضِّي الله عنه ، مصر صحبه وتفقه به، وحمل في المحنة إلى بغداد إلى القاضي أحمد بن أبي دُواد الإيادي ــ المقدم ذكره ٢ ــ فلم يُجبِب إلى ما طلب منه فرد إلى مصر ؛ وانتهت إليه الرياسة بمصر .

وكانت ولادته سنة اثنتين وغانين ومائة . وتوفي يوم الأربعاء لليلة خلت من ذي القعدة ، وقيل منتصفه ، سنة ثمان وستين ومائتين، وقبره فيما يذكر مع قبر الشافعي ؛ وقال ابن قانع : توفي سنة نسع وستين بمصر ، رحمه الله تعالى .

روى عنه أبو عبد الرحمن النسائي في سُنتَنه . وقال المُزَنى : كنا نأتي الشافعي نسمع منه ، فنجلس على باب داره ، ويأتي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيصعد إليه؛ ويُطيل المكث ، وربا تغدّى معه ثم نزل ، فيقرأ علينا الشافعي ، فإذا فرغ من قراءته قرب إلى محمد دابته فركبها ، وأتبعه الشافعي

٥٧١ - ترجمته في طبقات الشير ازي : ٩٩ و الواني ٣ : ٣٣٨ و الانتقاء : ١١٣ و ميز ان الاعتدال ٣ : ٢١١ والسيباج المذهب : ٢٣٠ وطبقات السبكي ١ : ٢٢٢ وحسن المحاضرة ١ : ١٠٤ والشنارات ٢ : ١٥٤ وطبقت الحسيبي : ٧ وطبقات العبادي : ٢٠ وعبر الذهبي ٢ : ١٨.

۱ زیادة من ر .

۲ انظر ج ۱ : ۸۱.

۳ ج ۳ : ۲۵ (الترجمة رقم : ۳۲۳).

<sup>:</sup> المختار : فيصعد .. .

ه ل س : ينزل .

بصرَهُ ، فإذا غاب شخصه قال : وددت لو أن لي ولداً مثله وعليّ ألف دينار لا أحد لها قضاء .

وحكي عن محمد المذكور أنه قال: كنت أترد در إلى الشافعي ، فاجتمع قوم من أصحابنا إلى أبي ، وكان على مذهب الإمام مالك – وقد سبق ذكره في العبادلة ( – فقالوا : يا أبا محمد ، إن محمداً ينقطع إلى هذا الرجل ويترد و إليه فيرى الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصحابه ، فجعل أبي يلاطفهم ويقول : هو حكث ويحب النظر في اختلاف أقاويل الناس ومعرفة ذلك ، ويقول لي في السر : يا بني ، الزم هذا الرجل ، فإنك لو جاوزت هذا البلد فتكلمت في مسألة فقلت فيها : قال أشهب ، لقبل لك : من أشهب ؟ قال : فلزمت الشافعي ، وما زال كلام والدي في قلبي حتى خرجت إلى العراق فكلمني القداضي بحضرة جلسائه في مسألة فقلت فيها : «قال أشهب عن مالك » فقال : ومن أشهب ؟ وأقبل على جلسائه في مسألة فقال لبعضهم كالمنكر : مدا أعرف أشهب ولا أبلق . وأخباره كثيرة الله والخباره كثيرة الله والخباره كثيرة الله والمناس والمناس

وذكره القُضاعي في كتاب «خطط مصر» قال: ومحمد هذا هو الذي أحضره أحمد بن طولون في الليل إلى حيث سقايته بالمعافر لما توقف الناس عن شرب مائها والوضوء به، فشرب منه وتوضأ، فأعجب ذلك ابن طولون، وصرفه لوقته ووجّه إليه بصِلة، والناس يقولون: إنه المزني، وليس بصحيح، والله أعلم.

<sup>.</sup> T1: T = 1

٢ إلى هنا تنتهي الترجمة في س ل لي ت بر .

### الترميذي

أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر ' الترمذي الفقيه الشافعي ؛ لم يكن الفقهاء الشافعية في وقته أرأس منه ولا أورع ولا أكثر تقللا ' وكان يسكن بغداد ' وحدث بهاعن يحيى بن بكير المصري ويوسف بن عدي وكثير بن يحيى وغيرهم . وروى عنه أحمد بن كامل القاضي وعبد الباقي بن قانع وغيرهما. وكان ثقة من أهل العلم والفضل والزهد في الدنيا . قال أبو الطيب أحمد بن عثان السمسار والد أبي حَفْص عمر بن شاهين: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا » فالنزول كيف يبقى فوقه علو ؟ فقال أبو جعفر : النزول معقول والكيف مجهول ' والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة .

وكان من التقلل في المطعم على حالة عظيمة فقراً وورعاً وصبراً على الفقر ؟ أخبر محمد بن موسى بن حماد أنه أخبره أنه تَقَوَّتَ في سبعة عشر يوماً خمس حبات ، أو قال ثلاث حبات ، قال: قلت: كيف عملت؟ فقال: لم يكن عندي غيرها فاشتريت بها لفتا ، فكنت آكل كل يوم واحدة . وذكر أبو إسحاق الزجاج النحوي أنه كان يُجرى عليه في كل شهر أربعة دراهم ، وكان لا يسأل أحداً شبئاً .

وكان يقول: تفقهت على مذهب أبي حنيفة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة عام حججت فقلت: يا رسول الله ، قد تفقهت بقول أبي حنيفة ، أفآخذ به ؟ قال: لا ، فقلت: آخذ بقول مالك بن أنس ؟ فقال:

٧٧٥ - ترجمته في طبقات الشيرازي : ١٠٥ وتاريخ بغداد ١ : ٣٦٥ والوافي ٢ : ٧٠ وطبقات الحسيبي : ١٠ السبكي ١ : ٢٨٨ وعبر الذهبي ٢ : ٣٠٠ والشذرات ٢ : ٢٢٠ وطبقات الحسيبي : ١٠ وطبقات العبادي : ٥٠ .
 ١ ر والمختار : بخمس . . . بثلاث .

خذ منه ما وافق سنتي ، قلت : فآخذ بقول الشافعي ؟ فقال : ما هو بقوله ، إلا أنه أخذ بسنتي ورَدَّ على من خالفها ، قال : فخرجت في أثر هذه الرؤيا إلى مصر ، وكتبت كتب الشافعي . وقال الدارقطني : هو ثقة مأمون ناسك ، وكان يقول : كتبت الحديث تسعا وعشرين سنة . وكانت ولادته في ذي الحجة سنة مائتين ، وقيل سنة عشر ومائتين . وتوفي لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين ، ولم يغير شَيْبَه ، وكان قد اختلط في آخر عمره اختلاطاً عظيماً ، رحمه الله تعالى .

وقال السمعاني في نسبة الترمذي : هذه النسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بكثخ الذي يقال له جَيحون ، والناس مختلفون في كيفية هذه النسبة : بعضهم يقول بفتح التاء ثالث الحروف، وبعضهم يقول بضمها ، وبعضهم يقول بكسرها ، والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم ، والذي كنا نعرفه قديماً كسر التاء والميم جميعا ، والذي يقوله المتنوق وأهل المعرفة " بضم التاء والميم ، وكل واحد يقول معنسًى لما يد عيم ، هذا كله كلام السمعاني ، والله أعلم بالصواب . وسألت من رآها : هل هي في ناحية خوارزم أم في ناحية ما وراء النهر ؟ فقال : بل هي في حساب ما وراء النهر في ذلك الجانب .

ا لأنسب ١٠

ج الأنساب و المتوقون و از او الستنون .

٣ ر : وأهر العلم والمعرفة .

## ابن الحداد المصري

أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني ، المعروف ببن اخداد ، الفقيه الشافعي المصري ؛ صاحب كتاب « الفروع » في المذهب وهو كتاب صغير الحجم كثير الفائدة ، دَقتَّق في مسائله غاية التدقيق ، واعتنى بشرحه جماعة من الأغة الكبار: شرحه القفتال المروزي شرحاً متوسطاً ليس بالكبير، وشرحه القاضي أبو الطيب الطبري في مجلد كبير ، وشرحه الشيخ أبو على الستنجي شرحاً تاماً مستوفى أطال فيه ، وهو أحسن الشروح .

وكان ابن الحداد المذكور قد أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي ، وقال ساحبنا عماد الدين بن باطيش في كتابه الذي وضعه على « المهذب » وفي طبقات الفقهاء: إنه من أعيان أصحاب إبراهيم المُزَني، وقد وهم فيه ، فإن ابن الحداد ولد في السنة التي توفي فيها المزني. وقال القضاعي في كتاب «خطط مصر » إنه ولد في السنة الذي مات فيه المزني رحمه الله تعالى ، فكيف يمكن أن يكون من ولد في اليوم الذي مات فيه المزني رحمه الله تعالى ، فكيف يمكن أن يكون من أسحابه ؟ وإنما نبهت على ذلك لئلا يض ظان أن هذا غلط ، وذلك الصواب ، ونسب إليه أيضاً الأبيات الذالية التي ذكرتها في ترجمة ظافر الحداد الإسكندري، وقد سبق الكلام عليها في ترجمة ظافرا .

وكان ابن الحداد فقيها محققاً غَـوَّ اصاً على المعاني؛ تولى القضاء بمصر والتدريس وكانت الملوك والرعايا تـُكرمه وتعظمه وتقصده في الفتاوى والحوادث ، وكان

٥٧٣ – ترجمته في طبقت الشيرازي: ١١٤ وطبقات السبكي ٢: ١١٢ والوافي ٢: ٦٩ والنجوم
 لا أهرة ٣: ٣٠٢ وحسن حصرة ١:٢٦: وطبقات الحسيمي: ٣١ والشارات ٢: ٣١٧ و وحر مذهبي ٢: ٣١٤ وصقت العبدي: ٣٥ .

<sup>. : 2 . . - 1</sup> 

٢ ت : متحققً .

۳ د : تعضه وتکرمه .

يقال في زمنه: عجائب الدنيا ثلاث: غضب الجلاد، ونظافة السهاد، والرد على ابن الحداد. وكانت ولادته لست بقين من شهر رمضان، سنة أربع وستين ومائتين؛ وتوفي سنة خمس وأربعين وثلثائة، وقال السمعاني: سنة أربع وأربعين، والله أعلم بالصواب. وحدث عن أبي عبد الرحمن النسائي وغيره رحمم الله أجمعين ؛ وذكر القضاعي في كتاب «خطط مصر» أن ابن الحداد المذكور توفي عند منتصر فه من الحج، سنة أربع وأربعين وثلثائة بمنية حرب على باب مدينة مصر، وقيل في موضع القاهرة.

وكان متصرفاً في علوم كثيرة من علوم القرآن الكريم والفقه والحديث والشعر وأيام العرب والنحو واللغة وغير ذلك ، ولم يكن في زمانه مثله ، وكان عبباً إلى الخاص والعام ، وحضر جنازته الأمير أبو القاسم أنوجور ابن الإخشيد وكافور وجماعة من أهل البلد ، وله تسع وسبعون سنة وأربعة أشهر ويومان ، رحمه الله تعالى .

والحداد : بفتح الحاء المهملة وتشديد الدال ثم دال بعد ألف ، وكان أحد أجداده يعمل الحديد ويبيعه فنسب إليه .

١ المختار : ممنشية حرب .

۲ ر : يوم وفاته .

٣ وذكر القضاعي . . . تعالى : ورد أي ن ر ، وبإيجاز يسير أي المختار .

## أبو بكر الصيرفي

أبو بكر محمد بن عبد الله ، المعروف بالصّيْرَ في ، الفقيه الشافعي البغدادي ؛ كان من جملة الفقهاء ، أخذ الفقه عن أبي العباس بن سُرَيج ، واشتهر بالحِذْق في النظر والقياس وعلوم الأصول، وله في أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله ، حكى أبو بكر القفال في كتابه الذي صنفه في الأصول أن أبا بكر الصير في كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، وهو أول من انتدب من أصحابنا للشروع في علم الشروط ، وصنف فيه كتاباً أحسن فيه كل الإحسان . وتوفي يوم الخيس لمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين وثلمائة ، رحمه الله تعالى .

والصَّيْرَ في: بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وبعدها فاء ، هذه النسبة مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم ، وإنما قصدت بذكرها ضبطها وتقييدها ، فقد رأيت كثيراً من الناس ينطقون بكسر الصاد والراء .

١١٤ والواني الفهرست : ٢١٣ وتاريخ بغداد ه : ٤٤٩ وطبقات الشير ازي : ١١١ والواني ٣ : ٣٤٦ والشدرات ٣ : ٣٤٦ وطبقات العبادي : ٢٩ وعبر الذهبي ٢ : ٢٣١ والشدرات ٢ : ٣٠٥ وحسن المحاضرة ١ : ١٣٥ وطبقات الحسيبي : ١٨ ؛ وقد تأخرت هذه الترجمة في ر عن الترجمة التالية .

١ ر : هي مشهورة لمن ؛ ن : إلى من .

## القفال الشأشي

أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل ، القَفَال الشاشي الفقيه الشافعي ؛ إمام عصره بلا مدافعة ، كان فقيها محدثا أصوليا لغويا شاعراً ، لم يكن عـــا وراء النهر للشافعين مثله في وقته ، رحل إلى خراسيان والعراق والحجاز والشام والثَّغور ، وسار ذكره في البلاد ، وأخذ الفقه عن ان سُرَيج ، وله مصنفات كثيرة ، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء ، وله كتاب في أصول الفقه ، وله شرح الرسالة ، وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده ، وروى عن محمد بن جرير الطبري وأقرانه ، وروى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو عبد الله ابن مَنْدَهُ وأبو عبد الرحمن السلمي وجماعة كثيرة . وهو والد القاسم صاحب كتاب « التقريب » الذي ينقل عنه في « النهاية » و « الوسيط » و « البسيط » . وقد ذكر، الغزالي في الباب الثاني من كتاب الرهن ، لكنه قال : أبو القاسم ، وهو غلط ، وصوابه : القاسم . وقال العجلي في « شرح مشكلات الوجيز والوسيط » في الباب الثالث من كتاب التيمم: إن صاحب « التقريب » هو أبو بكر القفال، وقيل إنه ابنه القاسم ، ثم قال : فلهذا يقال : صاحب « التقريب » على الإبهام. بلدرسة العادلية بدمشق الحروسة كتاب « التقريب » في ست مجلدات ، وهي من حساب عشر مجلدات ؛ وكتب عليه بأنه تصنيف أبي الحسن القاسم ان أبي بكر القفال الشاشي ، وقد كانت النسخة المذكورة للشيخ قطب الدين مسعود

۵۷۵ - ترجمته في لفهرست : ۲۱۰ وطبقات لشبر زي : ۱۱۲ والوائي : : ۱۱۲ وسبب : (الشاشي) وطبقات الحسيبي : ۲۷ وصبقات الحسيبي : ۲۷ وصبقات العبادي : ۲۶ وعبر الذهبي ۲ : ۳۳۸ .

١ التيرازي: فقه.

النيسابوري – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وعليها خطه بأنه وقَـَفَهِ ' ، وهذا «التقريب » غير «التقريب » الذي لسُلَم الرازي ، فإني رأيت خلقً كثيراً من الفقهاء يعتقدونه هو ، فلهذا نبهت عليه ، و «التقريب » الذي لان القفال قليل الوجود ، والذي لسُلَم موجود بأيدي الناس ، وهذا «التقريب » هو الذي تخرج به فقهاء خراسان .

وقد وقع الاختلاف في وفاة القفال المذكور، فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء » توفي في سنة ست وثلاثين وثلثائة ، وقال الحاكم أبو عبد الله المعروف بابن البَيِّع النيسابوري : إنه توفي بالشاش ، في ذي الحجة سنة خمس وستين وثلثائة ، وقال : كتبت عنه وكتب عني ، ووافقه على هذا ابن السمعاني في كتاب « الأنساب » وزاد فقال : وكانت ولادته في سنة إحدى وتسعين ومائتين ؛ وقال أعني ابن السمعاني في كتاب « الذيل » : إنه توفي سنة ست وستين وثلثائة ، رحمه الله تعالى ، وكذا قاله في كتاب « الأنساب » أيضاً في ترجمة الشاشي، والقول الأول قاله " في ترجمة القفال، والله أعلم بالصواب. والشاشي : نسبة إلى الشاش – بشينين معجمتين بينها ألف – وهي مدينة وراء نهر سينحون ، خرج منها جماعة من العلماء ، وهذا القفال غير القفال المروزي – وقد سبق ذكر ذلك في العبادلة ، وهو متأخر عن هذا .

١ قمت ... وقفهِ . الغادت بـ

۲ انظر ص : ۱۱۲ .

<sup>-</sup> ن: قله أيضاً.

<sup>۽</sup> انظر ج ٣٠٠٠ . .

## أبو الحسن الماسرجسي

أبو الحسن محمد بن علي بن سَهْل بن مصلح ، الماسَرجِسي الفقيه الشافعي ؛ أحد أثمة الشافعيين بخراسان، وأعرفهم بالمذهب وترتيبه وفروع المسائل، تَفَقّه بخراسان والعراق والحجاز ، وصحب أبا إسحاق المروزي وتفقه عليه وخرج معه إلى مصر ولزمه إلى أن مات ثم رجع إلى بغداد ، وكان يَخلُفُ علي بن أبي هريرة في مجالسه بعد قيامه عنها ، ثم انصرف إلى خراسان سنة أربيع وأربعين وثلثائة ، ودرس بنيسابور وعنه أخذ فقهاؤها ، وعليه تفقه القاضي أبو الطيب الطبري . وسمع من خاله المؤمل بن الحسن بن عيسى الماسَرجسي ، وسمع بمصر من أصحاب المزني ويونس بن عبد الأعلى الصدفي . وقال الحاكم أبو عبد الله ابن البَيِّع: عقدت له مجلس الإملاء في دار السنة في رجب سنة إحدى وثمانين وثلثائة ؛ وتوفي عشية الأربعاء ، ودفن في عشية الخيس سادس جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وثلثائة ، وعمره ست وسبعون سنة . وقال الشيخ أبو إسحاق في « الطبقات » ا : سنة ثلاث وثمانين ، رحمه الله تعالى .

والماسر جسي: بفتح الميم وبعد الألف سين مفتوحة مهملة وراء ساكنة ثم جميم مكسورة بعدها سين ثانية ، هذه النسبة إلى ماسرجس ، وهو اسم لجد أبي علي الحسن بن عيسى بن ماسر جس النيسابوري، كان نصرانيا فأسلم على يد عبد الله بن المبارك ، وأبو الحسن الفقيه المذكور ابن بنت أبي علي المذكور ، فنسب إليه ، ونسبة الكل إلى ماسرجس المذكور .

٧٧٥ – ترجمته في الوافي ٤ : ١١٥ واللباب (الماسرجسي) والشذرات ٣ : ١١٠ وحسن المحاضرة ١ : ١٢٦ وطبقات الحسيبي : ٣٣ وطبقات العبادي : ١٠٠ وعبر الذهبي ٣ : ٢٦ .

١ طبقات الشير ازي : ١١٦ .

## أبو عبد الله الختن

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إبراهيم الأستراباذي، وقيل الجرجاني، المعروف بالختَن، الفقيه الشافعي ؛ كان فقيها فاضلا ورعا مشهوراً في عصره، وله وجوه حسنة في المذهب ، وكان مقدماً في الأدب ومعاني القرآن والقراءات ، ومن العلماء المبرزين في النظر والجدل. سمع أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي وأقرانه ببلده ، وورد نيسابور سنة سبع وثلاثين وثلثائة فأقام بها إلى آخر سنة تسع ، م دخل أصبهان فسمع مسند أبي داود من عبد الله بن جعفر ، ودخل العراق وكتب بعد الأربعين وأكثر ، وكان كثير السماع والرحلة ، وشرح كتاب وثانين وثلثائة ، وهو ابن خمس وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .

٧٧٥ – ترجمته في طبقات الشيرازي : ١٢١ والوافي ٢ : ٣٣٨ وطبقات السبكي ٢ : ١٤٣ و والشذرات ٣ : ١٢١ وعبر الذهبي ٣ : ٣٣ .

### 044

# أبو سهل الصعلوكي

أبو سهل محمد بن سليان بن محمد بن سليان بن هارون بن موسى بن عيسى بن إبراهم بن بشر الحنفي العجلي المعروف بالصعاوكي ، الأصبهاني أصلا ومولداً النيسابوري داراً ، الفقيه الشافعي المفسر المتكلم الأديب النحوي الشاعر العروضي الكاتب ؛ ذكره الحاكم أبو عبد الله في تاريخه فقال : حبر زمانه ، وفقيه أصحابه وأقرانه ، صحب أبا إسحاق المروزي وتفقه عليه وتبحر في العلوم ، ثم خرج إلى العراق ودخل البصرة ودرس بها سنين ، إلى أن استدعي إلى أصبهان فاقام بها وثلاثين وثلثائة ، وجلس لمأتم عمه ثلاثة أيام ، وكان الشيخ أبو بكر ابن إسحاق يخضر كل يوم فيقمد معه ، وكذلك كل رئيس وقاض ومنفت من الفريقين ؛ فلما فرغ من العزاء عقدوا له بحلس النظر ، ولم يبق موافق ولا مخالف إلا أقر بفضله وراءه وحضره المشايخ مرة بعد أخرى يسألونه أن ينقل مَن خَلَّفهم وراءه بأصبهان ، فأجاب إلى ذلك ، ودرس وأفتى ، وعنه أخذ فقهاء نيسابور . وكان الصاحب ابن عباد يقول : أبو سهل الصعلوكي لا نرى مئله ولا يرى مثل نفسه . وسئل أبو الوليد عن أبي بكر القفال والصعلوكي فقال : ومن يقدر يكون مثل الصعلوكي ؟

وكانت ولادته سنة ست وتسعين ومائتين، وسمع الحديث سنة خمس وثلثائة، وحضر مجلس أبي علي الثقفي للتفقه سنة ثلاث عشرة . وتوفي في آخر سنة تسع وستين وثلثائة بنيسابور ، وحملت جنازته إلى ممدان الحسين ، فقدم السلطان

٧٨ - ترجمته في طبقات الشيرازي : ١١٥ والوافي ٣ : ١٢٤ واليتيمة ؛ : ١٩، وطبقات السبكي
 ٢ : ١٦١ والشذرات ٣ : ٦٩ وطبقات الحسيبيني : ٢٩ وطبقات العبادي : ٩٩ وعبر الذهبي
 ٢ : ٣٥٢ .

ولده أبا الطيب للصلاة عليه نسلى ، ودفن في لمسجد الذي كان يدرس فيه ، رحمه الله تعالى ؛ وقد تقدم ذكر ابنيه ِ أ في حرف السين والكلام على الصعاوكي .

## 049

# أبو الطيب ابن سلمة

أبو الطيب محمد بن المفتضَّل بن سلّمة كن عاصم الضبي البغدادي الفقيسة الشافعي ؛ كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم ، أخذ الفقه عن أبى العباس ابن سُريج ، وكان موصوفاً بفرط الذكاه ، ولهذا كان أبو العباس يُقبّل عليه كلّ الإقبال ويميل إلى تعليمه غاية الميل ، وصنف كتباً عديدة ؛ وتوفي في المحرم سنة ثان وثلثائة ، وهو غض الشباب ، رحمه الله تعالى ، وله في المذهب وجوه حسنة .

وسَلَمَة : بفتح السين المهملة واللام والميم .

(165) وأبوه أبو طالب المفضّ بن سكمة بن عاصم الضبي اللغوي صاحب التصانيف المشهورة في فنون الأدب ومعاني القرآن ، وكان كوفي المذهب مليح الخط ، لقي ابن الأعرابي وغيره من العلماء ، واستدرك على الخليل في كتاب «البارع «العين » وخطأه ، وعمل في ذلك كتاباً ، وله من التصانيف كتاب «البارع في علم اللغة » وكتاب «الفاخر » وكتاب «العود والملاهي » وكتاب «جلاء الشبه » وكتاب «الصيف » وكتاب «ضياء القلوب في معاني القرآن » نيف الشبه » وكتاب «الصيف » وكتاب «ضياء القلوب في معاني القرآن » نيف

١ ٿـ سر ن : اُبيه ؛ وانظر ج ٧ : ٣٥٠ .

٧٩ - ترحمنه في المنهرست : ٢١٤ وصبقات بشير ازي : ١٠٩ وتاريخ بغداد ٣ : ٨٣ و التذرات
 ٢٠ : ٢٥٣ وصبقات العبادي : ٧٢ وصبر النهبي ٣ : ١٣١ .

٣ كان : سقطت من نال لي والمختدر .

٣ ترجمته في الناه الرواة ٣ : ٥٠٥ وفي احاسية مصادر أخرى .

وعشرون جزءاً ، وكتاب « الاشتقاق » وكتاب « الزرع والنبات » وكتاب « خلق الإنسان » وكتاب « ما يحتاج إليه الكاتب » وكتاب « المقصور والممدود» وكتاب « المدخل إلى علم النحو » وروى عنه أبو بكر الصُّولي وزعم أنسه سمع عنه في سنة تسعين ومائتين .

(166) وجده سَلَمَة ُ بن عاصم ٔ صاحب الفراء وراویته ، وهم أهل بیت کلهم علماء نبلاء مشاهیر ، رحمهم الله تعالى .

وكان المفضل المذكور متصلاً بالوزير إسماعيل بن بلبل فقيل له " : إن ابن الرومي الشاعر – المقدم ذكره أ – قد هجاه ، فشق ذلك على الوزير " ، وحرم ابن الرومي في المفضل أبياتاً وهي " :

لو تلفُّفت في كساء الكسائي وتَفرَّيت فروة الفـرَّاءِ وتَخللت بالخليــل وأضحى سيبويه لديك رَهْنَ سباء وتكونت من سواد أبي الأسود شخصاً يكنى أبا السوداء لأبى الله أن يَعُدُدُك أهل العلم إلا من جملة الأغبيــاء

١ وكان كوفي . . . النحو : سقط من س ل لي بر والمختار .

٢ ترجمته في انباه الرواة ٢ : ٩٥ والمصادر الأخرى في الحاشية ؛ ولسلمة كتاب «معاني القرآن »
 قال فيه ابن الأنباري : كتاب سلمة أجود الكتب .

٣ رن: فنقل إليه.

٤ ج٧: ٨٥٧ .

و : فشق عديه ذلك أي على الوزير .

۶ دیوان ابن الرومی ۱ : ۸۷ .

# أبو بكر النيسابوري

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ؟ كان فقيها عالما مُطلعاً ، فكره الشيخ أبو إسحاق في «طبقات الفقهاء » ( وقال : صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها ، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف ، ولا أعلم عمن أخذ الفقه ؛ وتوفي بمكة سنة تسع أو عشر وثلثائة ، رحمه الله تعالى ؛ ومن كتبه المشهورة في اختلاف العلماء «كتاب الاشراف » وهو كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة ، وهو من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها ، وله كتاب «المبسوط » أكبر من «الاشراف » ، وهو في اختلاف العلماء ونقل مذاهبهم أيضاً ، وله كتاب «الإجماع » وهو صغير .

<sup>• 🗚 🕳 -</sup> ترجمته في الفهرست : ٢١٥ والوافي ١ : ٣٣٦ وتذكرة الحفاظ : ٧٨٧ وطبقات السبكي ٢ : ٢٣٦ ولسان الميزان ه : ٧٠٥ وطبقات العبادي : ٣٧ .

١ طبقات الشيرازي : ١٠٨ .

٢ هذا هو تاريخ وفاته كما ذكره الشير ازي ، وقال السبكي، قال شيخنا الذهبي : وهذا ليس بشيء
 لأن محمد بن يحيى بن عمار لقيه سنة ست عشرة وثلاثمائة .

#### 110

## أبو زيد المروزي

أبو زيد خمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد ، المروزي الفاشاني الفقيه الشافعي؟ كان من الأنمة الأجلاء ، حسن النظر مشهوراً بالزهد حافظاً للمذهب ، وله فيه وجوه غريبة . أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي، وأخذ عنه أبو بكر القفال المروزي ، ودخل بغداد وحدث بها ، وسمع منه الحافظ أبو الحسن الدارقطني ومحمد بن أحمد بن القاسم المحاملي ، ثم خرج إلى مكة فجاور بها سبع سنين ، وحدث هناك بصحيح البخاري عن محمد بن يوسف الفر بري ، قال الخطيب : وأبو زيد أجل من روى هذا الكتاب . وقال أبو بكر البزار ا : عادلت الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة فيا أعلم أن الملائكة كتبت عليه ، يعني خطيئة . وقال أحمد المن بن محمد الحاتمي الفقيه : سمعت أبا زيد المروزي يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا بمكة ، وكأنه يقول لجبريل عليه السلام : يا روح الله اصحبه إلى وطنه " .

وكان في أول أمره فقيراً لا يقدر على شيء فكان يعبر الشتاء بلا جبة مع شدة البرد في تلك البلاد ، فإذا قيل له في ذلك يقول : بي علة تمنعني من لبس المحشو ، يعني به الفقر . وكان لا يشتهي أن يطلع أحداً على باطن حاله ، ثم أقبلت عليه الدنيا في آخر عمره وقد أسن وتساقطت أسنانه فكان لا يتمكن

۸۱ حـ ترجمته في تاريخ بعد د ۱ : ۳۱۴ و سقات الشيرازي : ۱۱۵ و لبصائر ۱ : ۰۹٪ و المنتظم ۷ : ۱۱۲ و الوافي ۲ : ۷۱ و ضبقات انسبكي ۲ : ۱۰۸ و اشذرات ۳ : ۲٪ و طبقات احسيبي : ۳۰ و طبقات العبادي : ۹۳ و عبر الذهبي ۲ : ۳۹۰ .

١ 'لمختار : أخباز ؛ يي : البزاز . وانظر سِصبر المنتبه ١ : ١٤٨ .

۲ ر ن ۰ أدو احسن أحمه .

ه وڏن حسن . . وصله ۽ سقيد من سڀ يو راٽ جر

من المضغ وبطلت منه حاسة الجماع فكان يقول مخاطبًا للنعمـــة : لا بارك الله فىك ! أُقبِلت حين لا ناب ولا نصاب .

وقد أذكرتني هذه الحكاية أبياتاً لبعض الفضلاء وقد أثـنري وصــــارت له نعمة وهو في عَشْر الثانين ، وهي :

ما كنتُ أرجُوهُ إذ كنت ان عشرينا ملككته بعد أن جاوزت سنعنا تطيف بي من بني الأتراك أغنزلة مثل الغصون على كنشان يبرينا وخُرَّدٌ من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حُورَ الجنة العينا يغمزنني بأساريع مُنعَمَّة تكاد تنقض من أطرافها لينا يُردُن إحياء ميت لا حراك به فكنف يحين منا صار مدفونا قالوا أنينك طول الليل يُقتلقنا فها الذي تشتكى ؟ قلت الثانينا

وتوفي يوم الخيس ثالث عشر رجب سنة إحدى وسبعين وثلثائة بمرو ، رحمه الله تعالى؛ وقد تقدم الكلام على نسبة المروزي والفاشاني فلا حاجة إلى الإعادة.

### 270

# أبو كر الأودني

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر بن ورقاء الأودني الفقيه الشافعي ، إمام أصحاب الشافعي في عصره ؟ ذكره الحاكم أبو عبد الله بن البيِّم النيسابوري في « تاريخ نيسابور » وقال : حج ثم انصرف وأقام بنيسابور عندنا مدة وكان

١ ل لي ت س : فيقول .

۲ ن : وتسعين .

٨٨٠ – ترجمته في الأنساب ١ : ٣٨٣ و لواني ٣ : ٣١٦ والشذرات ٣ : ١١٨ وطبقات الحسيبيي: ٣٣ ، وطبقات العبادي : ٩٣ وعبر الذهبي ٣ : ٣١ .

من أزهد الفقهاء وأبكاهم على تقصيره . وتوفي في شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلثاثة ببخارا ، ودفن بكلاباذ رحمه الله تعالى .

والأودني: بضم الهمزة وسكون الواو وفتح الدال المهملة وبعدها نون ، هذه النسبة إلى أودنة ، وهي قرية من قرى بخارا ، هكذا قاله السمعاني ، والفقهاء يحرفونه فيقولون « الأودي » وسمعت بعض مشايخنا في زمن الاشتغال بالعلم يقول: هو « الأودني » ، بفتح الهمزة والله أعلم. [ثم وجدت في كتاب أبي بكر الحازمي الذي سماه « ما اتفق لفظه وافترق مسماه » ما يدل على أنه بفتح الهمزة ، فإنه جعله مع أردن ونظائره مما أوله بفتح الهمزة ، ثم قال: وأما أودن – بعد الهمزة واو ساكنة ثم دال مهملة وآخره نون – فقرية من قرى بخارا ، وعادته في هذا الكتاب أنه إذا ذكر مكاناً على مثل هذه الصورة ثم ذكر بعده مثله تركه على حاله ، وإن اختلف في الحركة ذكر وجه المخالفة ، ولم يذكر هاهنا ضمة الهمزة ، فدل على أنه مثل الأول] ٢

وله وجوه في المذهب ، وذكره صاحب « الوسيط ٣٠ في مواضع عديدة . وكلاباذ : بفتح الكاف وبعد اللام ألف باء موحدة مفتوحة وبعد الألف ذال معجمة ، وهي محلة ببخارا .

(167) وإليها ينسب الحافظ المتقن أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن الحسين ابن علي بن رستم الكلاباذي أحد أغة الحديث وكان ثقة ، وتوفي لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة غان وتسمين وثلثائة ، ومولده سنة ستين وأربعائة ، رحمه الله تعالى . قلت : هكذا ذكره الحافظ أبو سعد ابن السمعاني في تاريخ وفالكلاباذي ومولده وهو غلط ، فإنه أخر تاريخ المولد عن تاريخ الوفاة ، وكشفته

١ ر : الأودي .

۲ انفردت به ر .

٣ س : البسيط .

غ في اللبب : وكانت ولادته سنة ستين ، دون ذكر للفظة «وأربعمائة» وقال الذهبي (تذكرة الخفاظ : ١٠٢٧) مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة عن خمس وسبعين سنة (ولعل سبعين مصحفة عن تسمين).

من جهات عديدة فلم أجد مَن ذكره ، فتركته على حاله ، والظاهر أن الأمر بالعكس ، والله أعلم .

### 015

# أبو بكر الفارسي

أبو بكر محمد بن أحمد بن على بن شاهو يه الفارسي الفقيه الشافعي ؛ ذكره الحاكم أبو عبد الله في « تاريخ نيسابور » وقال : أقام بنيسابور زماناً ، ثم خرج إلى بخارا ثم انصرف إلى نيسابور ، ورجع إلى بلاد فارس فولي القضاء بها ، ثم رجع إلى نيسابور وحدث بها ، وتوفي في سنة اثنتين وستين وثلثمائة بنيسابور، رحمه الله تعالى . وله في المذهب وجوه بعيدة تفرد بها ، ولم نرها منقولة عن غيره ، ولم أعلم عمن أخذ الفقه الله .

وشاهَوَيْهُ: بالشين المعجمة وبعد الألف هاء مفتوحة ثم واو مفتوحة ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة ، وهو اسم عجمي مركب ، فالشاه الملك ، وأمـــا ويه فقد قال الجوهري في كتاب « الصحاح »: سيبويه ونحوه من الأسماء اسم بني مع صوت فجعلا اسماً واحداً.

وأما فارس فإنها كورة عظيمة قصبتها شيراز ، وشهرتها تغني عن ضبطها .

٨٣ - ترجمته في طبقت الشيرازي: ١٤٤ والوافي ٢: ٤٤ وطبقات السبكي ٢: ١١٢ (موضع ترجمة سقطت) والجواهر المضية ٢: ١٨ .

آخر الترجمة في النسخ ما عدا ر ، واقتصر في المختار بعد هذا على تحديد « فارس » .

### ٥٨٤

## القضاعي

أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القنضاعي الفقيه الشافعي ، صاحب كتاب « الشهاب » ؛ ذكره الحافظ ابن عساكر في « ناريخ دمشق » وقال: روى عنه أبو عبد الله الحميدي، وتولى القضاء بمصر نيابة المن من جهة المصريين ، وتوجّه منهم رسولاً إلى جهة الروم ، وله عدة تصانيف : منها كتاب « الشهاب » وكتاب « مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأخباره » وكتاب « الإنباء عن الأنبياء » و « تواريخ الحلفاء » وله كتاب « خطط مصر » .

وذكره الأمير أبو نصر ابن ماكولا في كتاب « الإكال » وقال : كان مفنناً في عدة علوم . وتوفي بمصر ليلة الخيس السادس عشر من ذي القعدة سنة أربع وخمسين وأربعائة ، وصلي عليه يوم الجمعة بعد العصر في مصلي النجار . وقد تقدم ذكره في ترجمة الظاهر بن الحاكم العبيدي صاحب مصر ، وأنه كان يعلم عن وزيره الأقطع الجر مجرائي .

وذكر السمعاني في كتاب « الذيل » في ترجمة الخطيب أبي بكر أحمد بن علي ابن ثابت الحافظ صاحب « تاريخ بغداد » أنه حج سنة خمس وأربعين وأربعائة

٨٤ - ترجمته في طبقات السبكي ٣ : ٢٢ والواني ٣ : ١١٦ والشذرات ٣ : ٢٩٣ وحسن المحاضرة
 ١ : ١٦٩ والرسالة المستطرفة : ٧٦ .

۱ نیابة : سقطت من س ت .

۲ ن: على .

٣ ل لي ش بر : السابع عشر .

<sup>؛</sup> انظر ج ۲ : ۰۷ ؛ .

وحج تلك السنة أبو عبد الله القضاعي المذكور ، وسمع الخطيب منه ، رحمه الله تعالى .

والقضاعي: بضم القاف وفتح الضاد المعجمة وبعد الألف عين مهملة ، هذه النسبة إلى قسُضاعة ، ويقال : هو من حمير ، وهو الأكثر والأصح ، واسمه عمرو بن مالك ، وينسب إليه قبائل كثيرة، منها كلب وبلِي وجهينة وعُذْرَة وغيرهم .

(168) والنجار صاحب المصلتى هو: عمران بن موسى النجار مولى غافق، وقبل إن النجار المذكور هو أبو الطيب محمد بن جعفر البغدادي النجار، ويُعرف بغُندَر، وتوفي سنة ثمان وخمسين وثلثمائة قبل دخول القائد جوهر مصر، رحمه الله تعالى.

### ٥٨٥

## المسعودي الفقيه

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود بن أحمد ، المسعودي الفقيه الشافعي ؛ إمام فاضل مبر ز ورع من أهل مرو ، تفقه على أبي بكر القفال المروزي وشرح «مختصر» المزني وأحسن فيه وروى قليلاً من الحديث عن أستاذه القفال ، وحكى عنه الفزالي في كتاب « الوسيط ه في الأيمان في الباب الثالث فيا يقع به الحيث مسألة لطيفة فقال : فرع – لو حلف لا يأكل بيضاً ، ثم انتهى إلى رجل فقال : والله لآكلن ما في كمك ، فإذا هو بيض ، فقد سئل القفال عن

١ هذ تنتهني الترجمة في ت .

٥٨٥ – ترجمته في طبقات السبكي ٣ : ٧٧ وطبقات الحسيبي : ٢٦ (باسم : محمد بن عبد الملك) ؛
 واقتصر في المختار على ذكر المسألة الفقهية الواردة في الترجمة .

٢ اختلفت النسخ في اسمه ففي ل : أبو عبد الله ابن مسعود بن أحمد ؛ لي بر : محمد بن مسعود بن أحمد ؛ ن : محمد بن أحمد المسعودي .

هذه المسألة وهو على الكرسي فلم يحضره الجواب وفقال المسعودي تلميذه: يتخذ منه الناطف ويأكله ، فيكون قد أكل ما في كمه ولم يأكل البيض ، فاستحسن ذلك منه ، وهذه الحيلة من لطائف الحيل . وتوفي المسعودي المذكور سنة نيف وعشرين وأربعائة بمرو ، رحمه الله تعالى ؛ ونسبته إلى جده مسعود .

### FAO

# أبو عاصم العبادي

القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد ، العبّادي الهروي الفقيه الشافعي؛ تفقه بهراة على القاضي أبي منصور الأزدي، وبنيسابور على القاضي أبي عمر البسطامي ، وصار إماماً متقناً دقيق النظر . تنقل في البلاد ولقي خلقاً كثيراً من المشايخ وأخذ عنهم ، وصنف كتباً نافعة : منها «أدب القضاء» و « المبسوط » و « الهادي إلى مذهب العلماء » و كتاب «الرد عسلى السمعاني » وله كتاب لطيف في طبقات الفقهاء " ، وعنه أخذ أبو سعد الهروي صاحب كتاب « الأشراف » في أدب القضاء وغوامض الحكومات وسمم الحديث ورواه . وتوفي في شوال سنة ثمان وخمسين وأربعائة ؛ وكانت ولادته في سنة خمس وسبعين وثلثمائة ، رحمه الله تعالى .

والعبّادي : بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف دال مهملة ، هذه النسبة إلى جده عَبّاد المذكور . وقد تقدم الكلام على الهروي .

٩٨٩ – ترجمته في الواني ٢ : ٨٦ و الشذرات ٣ : ٣٠٦ و طبقات الحسيبي : ٥٦ و لم تر د هذه الترجمة في المختار .

١ وكتاب الرد على السمعاني : سقط من ر . ٢ هو الذي نشير إليه باسم طبقات العبادي .

### 011

## الخسضري

أبو عبد الله محمد بن أحمد الخضري المروزي الفقيه الشافعي ؛ إمام مرو ومقدم الفقهاء الشافعية ، صحب أبا بكر الفارسي ، وكار من أعيان تلامذة أبي بكر القفال الشاشي ، وأقام بمرو ناشراً فقه الشافعي ، وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان وله في المذهب وجوه غريبة نقلها الخراسانيون عنه ، وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه صحح دلالة الصبي على القبنة ، قال الخضري : معناه أن يدل على قبلة تـُشاهد في الجامع ، فأما في موضع الاجتهاد فلا يقبل .

وذكر أبو الفتوح العجلي في أول كتاب النكاح من كتاب «شرح مشكلات الوجيز والوسيط » أن الشيخ أبا عبد الله الخضري سئل عن قد لامة ظفر المرأة: هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها ، فأطرق الشيخ طويلا ساكتا ، وكانت ابنة الشيخ أبي علي الشبوي تحته ، فقالت له : لم تتفكر وقد سمعت أبي يقول في جواب هذه المسألة : إن كانت من قلامة أظفار اليدين جاز النظر إليها وإن كانت من أظفار الرجلين لم يجز، وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة ، بخلاف ظهر القدم ، ففرح الخضري وقال : لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة لكانت كافية ؛ انتهى كلام العجلي .

قلت أنا : هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظر ، فإن أصحابنا قالوا: اليدان لميستا بعورة في الصلاة ، أما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فها نعرف بينهما فرقاً ، فلمنظر .

٥٨٧ - ترجمته في طبقات السبكي ٢ : ١٢٥ والواني ٢ : ٧٧ والشذرات ٣ : ٨٢ (وفيات ٣٧٣ وقال : أو في التي قبلها) . وطبقات الحسيبي : ٣٦ وطبقات العبادي : ٩٦ .

١ ت ل س لي ن بر . المروزي . ٢ ر : الشيخ الخضري .

وكانت له معرفة بالحديث أيضاً وكان ثقة. وتوفي في عشر الثبانين والثلثبائة ، رحمه الله تعالى .

والخِضْري: بكسر الخاء المعجمة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء ، هذه النسبة إلى بعض أجداده ، واسمه الخضر ، هذا عند من يكسر إلخاء ويسكن الضاد من الخِضْر ، وهي إحدى اللغتين ، فأما من يقول الخَضِر – بفتح الخاء وكسر الضاد – كما قالوا في النسبة إلى غرة غري ، وهو باب مطرد لا يخرج عنه شيء .

والشَّبُّوي : بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وضمها وسكون الواو، هذه النسبة إلى شَبُّويه ، وهو اسم بعض أجداد الشيخ أبي علي المذكور وكان فقيها فاضلاً من أهل مروا ، رحمه الله تعالى .

## ٥٨٨

### الغزالي

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ؛ الملقب حجــــة الإسلام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي ؛ لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله؟

۱ ر : العلم ـ

٥٨٨ - ترجمته في طبقت البسكي ٤ : ١٠١ و تبيين كذب المفتري : ٢٩١ - ٣٠٦ و الطباب ( الغزالي ) و المنتظم ٩ : ١٦٨ و Histories ( المنتخب الثاني : ٢٠) و طبقات الحسيبي : ٦٩ . وقد جمع الأستاذ عبد الكريم العثمان بعض ما جاء في كتب المتقدمين عنه في كتاب سماه « سيرة الغزالي » ( دار الفكر – دمشق ) ، وفي كتاب المنقذ من الضلال جانب من سيرته ، و الدراسات المعاصرة عنه كثيرة ، انظر مثلا : الحقيقة في نظر الغزائي للدكتور سليمان دنيا ( دار المعارف – مصر) و الغزائي لكار ادوفو ، ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة ١٩٥٩ ) وكتاب مهرجان الغزائي في دمشق و الغزائي لمعبد الرحمن بدوي ( القاهرة ١٩٥١ ) ، و مراجع أخرى تكاد تعز على الحصر في مختلف اللغات .

اشتغل في مبدأ أمره بطوس على أحمد الراذكاني ' ، ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس إمام الحرمين أبي المعالي الجُنُو يني ، وجد في الاشتغال حق تخرج في مدة قريبة ، وصار من الأعيسان المشار إليهم في زمن أستاذه ، وصنف في ذلك الوقت ، وكان أستاذه يتبجح به ، ولم يزل ملازماً له إلى أن توفي في التاريخ المذكور في ترجمته ، فخرج من نيسابور الى العسكر ، ولقي الوزير نظام الملك فأكرمه وعظمه وبالغ في الإقبال عليه ، وكان بحضرة الوزير جماعة من الأفاضل، فجرى بينهم الجدال والمناظرة في عدة مجالس ، فظهر عليهم واشتهر أسمه وسارت بذكره الركبان .

ثم فوض إليه الوزير تدريس مدرسته النظامية بمدينة بغداد ، فجاءها وباشر إلقاء الدروس بها، وذلك في جمادى الأولى سنة أربع وغانين وأربعائة ، وأعجب به أهل العراق وارتفعت عندهم منزلته ، ثم ترك جميع ما كان عليه في ذي القعدة سنة غان وثبانين وأربعائة ، وسلك طريق الزهد والانقطاع وقصد الحج وناب عنه أخوه أحمد في التدريس] فلما رجع توجه الى الشام فأقام بمدينة دمشق مدة يذكر الدروس في زاوية الجامع في الجانب الغربي منه ، وانتقل منها الى البيت المقدس ، واجتهد في العبادة وزيارة المشاهد والمواضع المعظمة ، منها الى البيت المقدس ، واجتهد في العبادة وزيارة المشاهد والمواضع المعظمة ، شم قصد مصر وأقام بالإسكندرية مدة ، ويقال إنه قصد منها الركوب في البحر الى بلاد المغرب على عزم الاجتماع بالأمير يوسف بن تاشفين صاحب مراكش ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – فبينا هو كذلك بلغه نعي يوسف بن تاشفين المذكور ، فصرف عزمه عن تلك الناحة .

ثم عاد الى وطنه بطوس واشتفل بنفسه وصنف الكتب المفيدة في عدة فنون منها ما هو أشهرها كتاب «الوسيط» و «البسيط» و «الوجيز» و «الخلاصة» في الفقه ، ومنها «إحياء علوم الدين» وهو من أنفس الكتب وأجملها ، وله في أصول الفقه «المستصفى» فرغ من تصنيفه في سادس الحرم

١ نحبة إلى الراذكة وهي بعيدة بنواحي طوس ؛ وفي المختار ؛ الزادكاني .

٢ ن : حتى توني .

٣ زيادة من ن بر . ٤ ر ن : وأجله .

سنة ثلاث وخمسمائة ' وله « المنحول والمنتحل في علم الجدل » وله « تهافت الفلاسفة » و « على النظر » و « معيار العلم » و « المقاصد » و « المضنون به على غير أهله » و « المقصد الأقصى ' في شرح أسماء الله الحسنى » و « مشكاة الأنوار » و « المنقذ من الضلال » و « حقيقة القولين » و كتبه كثيرة وكلها نافعة .

ثم ألزم بالعود إلى نيسابور والتدريس بها بالمدرسة النظامية ، فأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودات ، ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في وطنه ، واتخذ خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره ، ووزع أوقاته على وظائف الخير : من ختم القرآن ومجالسة أهل القلوب والقعود للتدريس ، إلى أن انتقل إلى ربه . ويروى له شعر ، فمن ذلك ما نسبه إليه الحافظ أبو سعد السمعاني في « الذيل » وهو قوله :

حَلَّتُ عَقَارِبُ صدغه في خَدِّه قمراً فجل بها عن التشبيه ولقد عهدناه يَحلُ ببرجها فمن العجائب كنف حلت فله

ورأيت هذين البيتين في موضع آخر لغيره والله أعلم . ونسب إليه العاد الأصبهاني في « الخريدة ٣ هذين البيتين ، وهما :

هبني صبوت كما ترون بزعمكم وحظيت منه بلثم خد أزهرِ إني اعتزلت فلا تلوموا إنه أضحى يقابلني بوجه أشعر(ي)

ونسب إليه البيتين اللذين قبلها .

وكانت ولادته سنة خمسين وأربعهائة ، وقيل سنة إحدى وخمسين بالطابران ، وتوفي يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسهائة بالطابران ،

١ فرغ . . . وخمسمائة : سقط من النسخ جبيعاً . ٢ ن : الأسنى .

٣ ل ن بر : في كتاب الحريدة .

<sup>؛</sup> بالطابران زيادة من ر والمختار .

ه ل ن لي س ت بر : بطوس .

ورثاه الأديب أبو المظفر محمد الأبيوردي الشاعر المشهور – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – بأبيات فائية من جملتها :

مضى وأعظم مفقود فجعت ُ ب مَن لا نظير له في الناس ِ يخلف و وقتل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي تمام من جملة قصيدة مشهورة:

عجبت ُ لصبري بعده وهو ميت وكنت امرءًا أبكي دماً وهو غائب ُ على أنها الأيام قـــد صرن كلها عجائب َ حتى ليس فيهـا عجائب ُ

ودفن بظاهر الطابران ، وهي قصبة طوس ، رحمه الله تمالى .

وقد تقدم الكلام على الطّوسي والفزالي في ترجمة أخيه أحمد الزاهد الواعظ المذكور في حرف الهمزة ؟ والطّابَرانُ ، بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وراء مهملة وبعد الألف الثانية نون ، وهي إحدى بلدتي طوس ، كما تقدم في ترجمة أحمد أيضاً .

### 019

## المستظهري

أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الأصـــل الفارقي المولد ، المعروف بالمستظهري ، الملقب فخر الإسلام الفقيه الشافعي ؛ كان فقيه وقته ، تفقه أولاً بمَيّافار قِينَ على أبي عبد الله محمد بن بيان الكازروني ، وعلى القاضي

۱ انظر ج۱ : ۹۸ .

٨٩٥ - ترجمته في الوافي ٢ : ٨٣ و المنتظم ٩ : ١٧٩ و طبقات السبكي ٤ : ٧٥ و عبر الذهبي ٤ :
 ١٣ و الشذرات ٤ : ١٦ و طبقات الحسيسي : ٧٧ .

۲ ن ر : ابن بنان ؛ وسقط من س ـ

أبي منصور الطوسي صاحب أبي محمد الجُوَيني إلى أن عزل عن قضاء ميافارقين ، ثم رحل أبو بكر إلى بفداد ، ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ، رحمه الله تعالى، وقرأ عليه وأعاد عنده ، وقرأ كتاب « الشامل » في الفقه على مصنفه أبي نصر ابن الصباغ ، رحمه الله تعالى ، ودخــــل نيسابور صحبة الشيخ أبي إسحاق ، وتكلم في مسألة بين يدي إمام الحرمين فأحسن فيها ، وعاد إلى بغداد. وذكره الحافظ عبد الغافر الفارسي في « سياق تاريخ نيسابور » وتعين في الفقه بالعراق بعد أستاذه أبي إسحاق ، وانتهت إليـــه رياسة الطائفة الشافعية . وصنف تصانيف حسنة ، من ذلك كتاب « حلية العلماء » في المذهب ، ذكر فيه مذهب الشافعي ، ثم ضم إلى كل مسألة اختلاف الأئمة فيها ، وجمع من ذلك شيئًا كثيرًا وسماه « المستظهري » لأنه صنفه للإمام المستظهر بالله ، وصنف أيضاً في الخلاف. وتولى التدريس بالمدرسة النظامية عدينة بغداد ، سنة ا أربع وخسمائة إلى حين وفاته ، وكان قد وليها قبله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر ان الصباغ صاحب « الشامل » وأبو سعد المتولى صاحب « تتمة الإبانة » وأبو حامد الغزالي ــ وقد سبق ذكر ذلك في ترجمة كل واحد منهم ــ فلما انقرضوا تولاها هو . وحكى لي بعض المشايخ من علماء المذهب أنه يوم ذكر الدرس ، وضع منديله على عينيه وبكي كثيراً ، وهو جالس على السُّدَّة التي جرت عــادة المدر"سين بالجلوس علمها وكان منشد :

خلت الديار' فسد'ت' غيرَ مُسوَّد ِ ومِنَ العناءِ ۗ تفرُّدي بالسؤدد

وجعل يردد هذا البيت ويبكي ، وهذا إنصاف منه واعتراف لمن تقدمــــه بالفضل والرجحان عليه ، وهذا البيت من جملة أبيات في « الحماسة »، .

۱ ر : في شعبان سنة .

٢ ر والمختار : وأنشد .

٣ ر والمختار : ألبلاء ؛ ن : الشقاء .

عند يقوت (البقيع) منسوباً لعمرو بن النعمان البياضي .

ومدحه تلميذه أبو المجد حمدان بن كثير البالسي ا بقصيدة يقول فيها :

يا كعبة الفضل أفتينالم لم يُجبِب شَرْعًا على قُـصَّادِك الإحرام ولم تضمخ زائر يك بطيب ما تُلقيه وهُو على الحجيج حَرام

وقد سبق في مرثية أبي العلاء المعري مثل هذا المعنى .

وكانت ولادته في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعائة بميافارقين . وتوفي في يوم السبت خامس عشري شوال سنة سبع وخمسائة ببغداد ، ودفن في مقبرة باب أبرز ، مع شيخه أبي إسحاق في قبر واحد ، وقيل دفن إلى جانبه ، رحمها الله تعالى .

### 09.

# أبو نصر الأرغياني

أبو نصر محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأرغياني الفقيه الشافعي؟ قدم من بلده إلى نيسابور واشتغل على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني وبرع في الفقه، وكان إماماً مفنتنا ورعاً كثير العبادة . وسمع الحديث من أبي الحسن علي ابن أحمد الواحدي صاحب التفاسير ، وروى عنه في تفسير قوله تعمالي ﴿ إِني الجَهِدُ رَبِحَ يُوسِفَ ﴾ (يوسف : ٩٤) أن ربح الصبا استأذنت ربها عز وجل أن تأتي بريح يوسف على نبينا وعليها أفضل الصلاة والسلام قبل ان يأتيه البشير

١ ن : ابني ؛ ر والمختار : اليانسي ، وقد سقط هذا النص حتى آخر البيتين من النسخ ما عدا :
 ن ر والمختار .
 ٢ كذا في المختار ، ر ، وفي النسخ الأخرى : بإب شيراز .

٣ إلى جانبه : كذا ني ز والمختار ؛ وفي سائر النسخ : بجنبه .

 <sup>•</sup> ٥٩ – ترجمته في الو في ٣ : ٣٤٨ و الأنساب ١ : ١٦٨ و المنتظم ١٠ : ٥٠ وطبقات السبكي ٤ :
 ٧١ وطبقات الحسيبي : ٧٨ : و الترجمة موجزة كثيراً في المختار .

بالقميص ، فأذن لها فأتته بذلك ، فلذلك يستروح كل محزون بريح الصبا ، وهي من ناحية المشرق: إذا هبت على الأبدان نعمتها ولينتها، وهيجت الأشواق إلى الأوطان والأحباب، وأنشد:

أيا جَبَلَي ْ نَعْيَانَ بالله خَلِيًا نسمَ الصَّبا يَخْلُص إلي نسيمها فان الصَّبا ربح إذا ما تنسَّمت على نَفْس مهموم تجلَّت مومها

وكانت ولادته في سنة أربع وخمسين وأربعائة؛ وتوفي ليلة الرابع والعشرين من ذي القعدة ، سنة ثمان وعشرين وخمسمائة بنيسابور ، و و فن بظاهرها بموضع يقال له « الحيرة » على الطريق ، رحمه الله تعالى .

والفتاوى المستخرجة من كتاب «نهاية المطلب » المنسوبة إلى الأرغياني أشك فيها : هل هي له أم لأبي الفتح سهل بن علي الأرغياني – المقدم ذكره ٢ – فإني بعيد العهد بالوقوف عليها ، وذكرت في ترجمة أبي الفتح أنها له ، ثم حصل ٢ لي الشك ، والله أعلم .

وقد تقدم الكلام على نسبة الأرغياني في ترجمة أبي الفتح المذكور .

ثم إني ظفرت بالفتاوى المذكورة ، فوجدتها لأبي نصر المذكور ، لا لأبي الفتـح .

۱ ن ر : يتروح .

٢ أنظر ج٢ : ٢٤٤ والحاشية رقم : ٤ .

٣ ن : فحصل . ﴿

### محمد بن يحيى

أبو سعد محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوري ، الملقب محيى الدين ، الفقيه الشافعي ؛ أستاذ المتأخرين وأوحدهم علماً وزهداً ، تفقه على حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ، وأبي المظفر أحمد بن محمد الخوافي – المقدم ذكره ا – وبرع في الفقه وصنف فيه وفي الخلاف ، وانتهت إليه رياسة الفقهاء بنيسابور ، ورحل إليه الناس من البلاد ، واستفاد منه خلق كثير صار أكثرهم سادة وأصحاب طرق في الخلاف ؛ وصنف كتاب « المحيط في شرح الوسيط » و « الانتصاف في مسائل الخلاف » وغير ذلك من الكتب .

ذكره الحافظ عبد الفافر الفارسي في «سياق تاريخ نيسابور » وأثنى عليه ، وقال : كان له حظ في التذكير ، واستمداد من سائر العلوم ، وكان يدرس بنظامية نيسابور ، ثم درس بمدينة هراة في المدرسة النظامية ؛ ومن جملة مسموعاته ما سمعه من الشيخ أبي حامد أحمد بن علي بن محمد بن عبدوس بقراءة الإمام أبي نصر عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم القشيري ، في سنة ست وتسعين وأربعائة ، وحضر بعض فضلاء عصره درسه وسمع فوائده ، وحسن إلقائه ، فأنشده :

رفات الدين والإسلام يحيا بمحيي الدين مولانا ابن يحيى كأن الله ربَّ العرش يلقي عليه حين يلقي الدرس وَحْيا

ورأيت في بعض المجاميع بيتين منسوبين إليه ، ثم وجدت في ترجمة الشيخ شهاب الدين أبي الفتح محمد بن محمود بن محمد الطوسي الفقيه الشافعي نزيل مصر ،

**٥٩١ –** ترجمته في طبقات السبكي £ : ١٩٧ والشذرات £ : ١٥١ وعبر الذهبي £ : ١٣٣ . ١ انظر ج١ : ٩٦ . قال : وأنشدني الإمام أبو سعد محمد بن يحيى النيسابوري لنفسه وهما :

وقالوا يصير الشعر في الماء حية إذا الشمس لاقتَتُهُ فها خلته صدقا فلما ثوى صدغاه في مساء وجهه وقد لتَسَعا قلبي تيقنته حقا

وكانت ولادته سنة ست وسبعين وأربعائة بطئر َيْشِيث . وتوفي شهيداً في شهر رمضان ، سنة ثمان وأربعين وخمسائة ، قتلته الغز كما استولوا على نيسابور في وقعتهم مع السلطان سنجر السلجوقي – كما تقدم ذكره في ترجمته ٢ – أخذته ودَست في فيه التراب حتى مات . وحكى ابن الأزرق الفارقي في تاريخه أن ذلك كان في سنة ثلاث وخمسين ، والأول أصح . وكما مات رثاه جماعة من العلماء ، من جملتهم أبو الحسن على بن أبي القاسم البيهقي ، قال فيه :

يا سافكاً دم عالم متبحر قد طار في أقصى المالك صيتُه ُ تالله قل لي يا ظلوم ولا تخف من كان محيي الدين كيف تميته ؟

رحمه الله تعالى .

(169) وتوفي شهاب الدين الطوسي المذكور ، في العشرين من ذي القعدة سنة ست وتسعين وخمسائة بمصر [ودفن بالقرافة ، ومولده سنة اثنتين وعشرين وخمسائة ، وكان مدرساً بمدرسة منازل العز بمصر، وقدم إلى مصر من مكة سنة تسع وسبعين وخمسائة ونزل خانقاه « سعيد السعداء » بالقاهرة].

وطريشيث : بضم الطاء المهملة وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر الثاء المثلثة وسكون الياء المثناة الثانية وبعدها ثاء مثلثة ، وهي ناحية كبيرة من العاماء وغيرهم .

١ ثم وجدت . . . لنفسه : سقط من النبيخ ما عدا ر ، ووقع فيها بعد إيراد البيتين .

۲ انظر ج۲: ۲۲۸.

٣ إلى هذا انتهت الترجمة في المختار .

<sup>۽</sup> انفردت به ر .

#### البروي

أبو منصور محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله البروي الفقية الشافعي ؟ أجد الأنمة المشار إليهم بالتقدم في الفقه والنظر وعلم الكلام والوعظ ، وكان حلوا العبارة ذا فصاحة وبراعة ، تفقه على الفقيه محمد بن يحيى المذكور قبله ، وكان من أكبر أصحابه ، وصنف في الخلاف تعليقة جيدة ، وهي مشهورة ، وله جدل مليح مشهور سماه « المقترح في المصطلح » وأكثر اشتفال الفقهاء به ، وقد شرحه الفقيه تقي الدين أبو الفتح مظفر بن عبد الله المصري المعروف بالمقترح شرحاً مستوفى وعرف به ، واشتهر باسمه لكونه كان يحفظه فلا يقال له إلا التقي المقترح المقترد المقترح المقترح المقترح المقترح المقترد المترد المقترد المقتر

ودخل البروي بفداد سنة سبع وستين وخسمائة فصادف قبولاً وافراً من العام والخاص ، وتولى المدرسة البهائية قريباً من النظامية وكان يذكر بها كل يوم عدة دروس ، ويحضر عنده الخلق الكثير ، وله حلقة المناظرة بجامع القصر ، ويحضر عنده المدرسون والأعيان ، وكان يجلس للوعظ بالمدرسة النظامية ، ومدرسها يومئذ أبو نصر أحمد بن عبد الله للشاشي ، وكان يظهر عليه من الحركات ما يدل على رغبته في تدريس النظامية ، وكان ينشد في أثناء مجلسه مشيراً إلى موضع التدريس أبيات المتنى ، وهي أوائل قصيد ،

٩٩٥ - ترجمته في الوافي ١ : ٢٧٩ والمنتظم ١٠ : ٢٣٩ وطبقات السبكي ٤ : ١٨٢ وعبر الذهبي
 ٤ : ٢٠٠٠ والشذرات ٤ : ٢٣٤ ؟ وقد أهملت هذه الترجمة في المختار .

٢ : حسن . ٢ ر : المعتز ، و هو كذلك عند الصفدى .

۳ ر: مشبعاً.

٤ ر : إلا شرح التقى المصري ، وهو موافق لما عندي الصفدي .

ه ل ن : قصيدة ، وانظر ديوانه : ه ه .

بكيت يا رَبْعُ حتى كدت أبكيكا وجدت بي وبدمعي في مفانيكا فعم صباحاً لقد هَيتجنت لي شَجناً واردد تحيتنا إنا محيّوكا بأي حكم زمان صرت متخذاً ريم الفكل بدلاً من ريم أهليكا

فكان الناس يفهمون منه ذلك ، وكان أهلا له ، ووعد به فأدركته المنية ؟ وكانت ولادته يوم الثلاثاء خامس عشر ذي القعدة سنة سبع عشرة وخمسائلة بطوس ؟ وتوفي يوم الخيس بين الصلاتين اسادس عشر رمضان سنة سبع وستين وخمسائة ببغداد ، وصلي عليه يوم الجمعة يجامع القصر الخليفة المستضيء بأمر الله ودفن في ذلك النهار في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بباب أبرز ، وحمها الله تعالى .

وذكر الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» أن أبا منصور البروي المذكور قدم دمشق في سنة خمس وستين وخمسمائة ونزل في رباط السميساطي ، وقرىء عليه شيء من أماليه .

والبروي : بفتح الباء الموحدة والراء وبعدها واو ٢ ، لا أعلم هذه النسبة الى أي شيء هي ، ولا ذكرها السمعاني ، وغالب ظني أنها من نواحي طوس ؟ والله أعلم .

١ بين الصلاتين : سقط من س ت .

٢ في الشذرات : والبروي بفتح المعجمة وتشديد الراء المضمومة نسبة إلى برويه ، جد ( لعلها : جده ).

### 095

## ابن الخل

أبو الحسن محمد بن المبارك ، وكنيته أبو البقاء ، ابن محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن الحل ، الفقيه الشافعي البغدادي ؛ تفقه على أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المعروف بالمستظهري – المقدم ذكره – وبرع في العلم ، وكان يجلس في مسجده الذي بالرحبة شرقي بفداد لا يخرج عنه إلا بقدر الحاجة يفتي ويدرس ، وكان قد تفرد بالفتوى بالمسألة السيرينجية ببغداد وصنف كتابا سماه «توجيه التنبيه » على صورة الشرح لكنه مختصر ، وهو أول من شرح «التنبيه » لكن ليس فيه طائل ، وله كتاب في أصول الفقه . وسمع الحديث من أبي عبد الله الحسين بن أبي طلحة النعالي وأبي عبد الله الحسين البسري وغيرها . وروى عنه الحافظ أبو سمد السمعاني وغيره ، وسمعت بعض الفقهاء ينقل عنه أنه كان يكتب خطا جيداً منسوباً وأن الناس كانوا يحتالون على أخذ خطه في الفتاوى من غير حاجة إليها بل لأجل الخط لا غير ، فكثرت عليه الفتاوى وضيقت عليه أوقاته ، ففهم ذلك منهم ، فصار يكسر القلم ويكتب جواب الفتوى به ، فأقصروا عنه . [وقيل إن صاحب الخط المليح هو أخوه ، والله أعلم] " .

وتوفي سنة اثنتين وخمسين وخمسائة ببفداد ونقل إلى الكوفة ودفن بها ، رحمه الله تعالى .

(170) وكان أخوه أبو الحسين أحمد بن المبارك فقيها فاضلا وشاعراً ماهراً،

٥٩٣ - ترجمته في الوافي ٤ : ٣٨١ والمنتظم ١٠ : ١٧٩ وطبقات السبكي ٤ : ٩٦ وعبر الذهبي
 ٤ : ١٥٠ والشذرات ٤ : ١٦٤ ، وقد اقتصر في المختار على ما ورد في هذه الترجمة عن أحمد
 ابن المبارك أخي المترجم به .

١ ل ن : الثعالبي ، وهو خطأ .

۲ ر : السري ، وهو خطأ .

۳ انفردت به ر .

ذكره العاد الأصبهاني في كتاب « الخريدة » وأثنى عليه ، وأورد له مقاطيم شعر ودوبيت ، فمن ذلك أبيات في بعض الوعاظ وهي :

ومن الشقاوة أنهم ركنوا إلى نزغات ذاك الأحمق التمتام شيخ يُبهرجُ دينه بنفاقه ونفاقــُـهُ منهم على أقوام وإذا رأى الكرسيُّ تاه بأنفه أي أن هذا موضعي ومقامي ويدق صدراً ما انطوى إلا على غل يواريه بكف عظام ويقول أيش أقول من حَصَر به لا لاز دحام عبارة وكلام

## [وله دوبيت :

هذا ولهي وكم كتمت الولها صوناً لوداد من هوى النفس لها يا آخرَ محنى ويا أو لهـا آياتُ غرامي فيك مَنْ أو ّلهَا وله أيضاً:

ساروا وأقامَ في فؤادي الكَمَدُ لم يلقَ كما لقيت منهم أحــدُ شوق ٌ وجو ًى ونار ُ وجد ٍ تَقِد ُ مالي جلد ، ضعفت ُ ما لي جلد ُ

وله أيضاً:

ما ضر" حداة عيسهم لو رفقوا لم يبق غداة بينهم لي رمق ا قلب " قلِق" وأدمـــع تستبق الوهي جلدي من الفراق الفرق [١

وكانت ولادته سنة اثنتين وثمانين وأربعهائة؛ وتوفي سنة اثنتين ــ أو ثلاث ــ وخمسين وخمسائة ، رحمه الله تعالى .

۱ انفرد*ت به* ر .

# محيي الدين بن زكي الدين

أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن محمد [أبي المعالي مجمد الدين] بن يحيى [أبي الفضل زكي الدين] بن علي بن عبد العزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن الوليد بن القاسم بن عبد الرحمن بن أبان بن [أمير المؤمنين] عثان بن عفان ، رضي الله عنه ، القرشي ، الملقب محيي الدين ، المعروف بابن زكي الدين ، المدمشقي الفقيه الشافعي ؛ كان ذا فضائل عديدة من الفقه والأدب وغيرهما ، وله النظم المليح والحطب والرسائل ، وتولى القضاء بدمشق في شهر ربيع الأول ، سنة ثمان وثمانين وخسمائة ، يوم الأربعاء العشرين من الشهر المذكور ، هكذا وجدته بخط القاضي الفاضل : وكذلك أبوه [زكي الدين] وجده [بحد الدين ، وجد أبيه زكي الدين أيضاً وهو أول من ولي من بيتهم] ولاداه [زكي الدين أبو العباس الطاهر ومحيي الدين] كانوا قضاتها . وكانت له عند السلطان المذكور مدينة حلب ، يوم السبت ثامن عشر صفر ، سنة تسع وسبعين السلطان المذكور مدينة حلب ، يوم السبت ثامن عشر صفر ، سنة تسع وسبعين وخسائة ، أنشده القاضي محيي الدين المذكور قصيدة بائية ، أجاد فيها كل الإجادة ، وكان من جملتها بيت هو متداول بين الناس ، وهو :

وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب

٩٩٤ - ترجمته في الوأني ٤ : ١٦٩ وطبقات السبكي ٤ : ١٩٩ وعبر الذهبي ٤ : ١٠٥ والشذرات
 ٤ : ٣٣٧ ؛ وسقطت الترجمة من ت .

١ ما بين معقفين زيادات من ر والمختار ، ولم يرد في المطبوعة المصرية .

٢ ر : وبقية النسب معروف ؟ الأموي القرشي .

٣ ن : العليا ؛ ر : المكانة المكينة والمنزلة العالية .

١ قد مر هذا في ترجمة عماد الدين صاحب سنجار ج ٢ : ٣٣١ .

فكان كما قال ، فإن القدس فتحت لثلاث بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين وخسمائة ، وقيل لمحيي الدين : من أين لك هذا ؟ فقال : أخذته من تفسير ابن برّجان في قوله تعالى : ﴿ أَلَم عَلَبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ﴾ ( الروم : ١ – ٣ ) . ولما وقفت أنا على هذا البيت وهذه الحكاية لم أزل أتطلب تفسير ابن برجان حتى وجدته على هذه الصورة ، لكن كان هذا الفصل مكتوباً في الحاشية بخط غير الأصل ، ولا أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو ملحق به ٢ ، وذكر له حساباً طويلاً وطريقاً في استخراج ذلك حتى حرره من قوله ﴿ بضع سنين ﴾ .

ولما ملك السلطان صلاح الدين حلب ، فوّض الحكم والقضاء بها [في ثالث عشر ربيع الآخر من السنة] إلى القاضي محيي الدين المذكور ، فاستناب بها زين الدين بنا أبا الفضل بن البانياسي .

ولما فتح السلطان القدس الشريف تطاول إلى الخطابة يوم الجمعة كل واحد منهم خطبة بليغة ، من العلماء الذين كانوا في خدمته حاضرين ، وجهز كل واحد منهم خطبة بليغة ، طمعاً في أن يكون هو الذي يعين لذلك ، فخرج المرسوم إلى القاضي محيي الدين أن يخطب هو ، وحضر السلطان وأعيان دولته ، وذلك في أول جمعة صليت بالقدس بعد الفتح ، فلما رقي المنبر استفتح بسورة الفاتحة ، وقرأها إلى آخرها ، ثم قال : ﴿ فَقُلُطِ عِ دَابِرُ القوم الذين ظلموا والجمد لله رب العالمين ﴾ ( الأنعام : ه ) ثم قرأ أول سورة الأنعام ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ﴾ ( الأنعام : ١ ) ثم قرأ من سورة سبحان ﴿ وقل الحمد لله الحمد لله المناورة سبحان ﴿ وقل الحمد لله الناورة المناورة الأنعام ؛ ١ )

١ ل لي س بر: نخط الأصل.

٢ بهامش المختار : «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وقعت في القاهرة ودمشق على ثلاث نسخ من التفسير المذكور وهذا الفصل المشار إليه لكنه مكتوب على الجميع على الحاشية بعد خط الأصل . وأخبر في الشيخ تقي الدين محمد بن زين الدين الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية رحمه الله تعالى أنه رأى هذا الفصل الممين في نسختين على صورة ما ذكرناه والله أعلم » .

۳ انفردت ر بما بین معقفین .

إلى : بنا بن الفضل ؛ س لي : نبأ بن الفضل ؛ ابن البانيايسي : سقطت من النسخ ما عدا ر .

الذي لم يتخذ ولداً ﴾ الآية ( الاسراء : ١١١ ) ثم قرأ أول الكيف ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ﴾ ( الكهف : ١ ) الآيات الثلاث ، ثم قُرأ من النمل ﴿ وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ﴾ ( النمل : ٥٩ ) الآية ، ثم قرأ مَن سورة سبأ ﴿ الحَدْ لله الذي له ما في السموات ﴾ ( سبأ : ١ ) الآية ، ثم قرأ من سورة فاطر ﴿ الحمد لله فاطر السموات والأرض ﴾ ( فـــاطر : ١ ) الآيات ، وكان قصده أن يذكر جميع تحميدات القرآن الكريم ؛ ثم شرع في الخطبة ؛ فقال : الحد لله معز" الإسلام بنصره ؛ ومذل" الشرك بقهره ، ومُصرّ ف الأمور بأمره ، ومديم النعم بشكره ، ومستدرج الكفار ، بكره ، الذي قدر الأيام دولًا بعدله ، وجعل العاقبة للمتقين بفضله ، وأفاء على عباده من ظله ، وأظهر دينه على الدين كله ، القاهر فوق عباده فلا يمانع ، والظاهر على خليقته فلا ينازع ، والآمر بما يشاء فلا يراجع ، والحاكم بما يريد فلا يدافع ، أحمده على إظفاره وإظهاره ، وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره ، وتطهير بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره ، حَمْدَ من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رافع الشك، وداحض الشيرك، وراحض الإفك، الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى ، وعرج به منه إلى الساوات العلا إلى سدرة المنتهى؛ عندها جنة المأوى ، ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وعلى خليفته أبي بكر الصديق السابق إلى الإيمان ، وعلى أمـــير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان ، وعلى أمير ـ المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن ، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأوثان ، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم

۱ ر : الكفر .

۲ ن: اجهاره.

كذا في جميع النسخ ؛ وزاد في متن ر : قلت وصوابه : مدحض الشرك لأنه رباعي والثلاثي منه
 لازم فليس له مفعول .

أيها الناس ، أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليسا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة ، من الأمة الضالة ، وردها إلى مقرها من الإسلام، بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبًا من مائة عام، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه ، وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه ، ورفع قواعده بالتوحيد ، فإنه بني عليه وشيد بنيانه بالتمجيدا ، فإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بين يديه ، فهو موطن ' أبيكم إبراهيم ، ومعراج نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ، وقبلتكم التي كنتم تصاون إليها في ابتداء الإسلام ، وهو مقر الأنبياء ، ومقصد الأولياء ، ومدفن الرسل ومهبط الوحي ، ومنزل به ينزل الأمر والنهي ، وهو في أرض المحشر وصميد المنشر٬ وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين ، وهو المسجد [الأقصى] " الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليــه وسلم بالملائكة المقربين، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم ، وروحه عيسى الذي كرّمه برسالته وشرّفه بنبوّته ، ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته ، فقال تعالى : ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله بعيداً ﴿ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِن وَلَدُ وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنَ إِلَّهَ إِذَا لَذَهِبَ كُلِّ إِلَّهُ بَا خُلَقَ ولعلا بعضهم على بعض ، سبحان الله عما يصفون ﴾ ( المؤمنون : ٩١ ) ﴿ لقد كفر الذين قَالُوا إِن الله هو المسيح ابن مريم ﴾ ( المائدة : ١٧ ) إلى آخر الآيات الرحال بعد المسجدين إلا إليه ، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ، فلولا أنكم ممن اختاره الله من عباده ، واصطفاه من سكان بلاده ، لمـــا خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مُجار، ولا يباريكم في شرفها مُبار ، فطوبي لكم من

١ ن : بالتحميد .

۲ ن : موطیء ثری .

۳ زیادة من ر .

٤ ن : الذي لا تشد .

جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية ، والواقعات البدرية ، والعزمـــات الصديقية ، والفتوحات العُمُرية، والجيوش العثانية، والفتكات العلوية ، جددتم للإسلام أيام القادسية ، والملاحم اليرموكية ، والمنازلات الخيبرية ، والهجات الخالدية ، فجزاكم الله عن نبيَّه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء ، وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعة الأعداء ، وتقبّل منكم ما تقرّبتم به إليه من مُهَراق الدماء ، وأثابكم الجنة فهي دار السعداء ، فاقدروا رحمكم الله هذه النعمة حتى قدرها ، وقوموا لله تعالى بواجب شكرها ، فله تعـــالى المنة عليكم بتخصيصكم بهذه النعمة ، وترشيحكم لهذه الخدمة ، فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبواب السماء ، وتبلجت ً بأنواره وجوه الظلماء ، وابتهج به الملائكة المقربون ، وقَرُّ به عيناً الأنبياء والمرسلون ، فإذا " عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح على يديه البيت المقدس في آخر الزمان ، والجند الذي تقوم بسيوفهم بعد فترة من النبوة أعلام الإيمان ، فيوشك أن يفتح الله على أيديكم أمثاله ، وأن تكون التهاني لأهل الخضراء ، أكثر من التهاني لأهل الغبراء ، أليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ، ونص عليه في محكم خطابه ، فقال تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾ ( الإسراء : ١ ) أليس هو البيت الذي عظمته الملل ، وأثنت عليه الرسل ، وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من الله عز وجل ؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله تعالى لأجله الشمس على يوشع أن تغرب ، وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب ؟ أليس هو البيت الذي أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبه إلا رجلان ، وغضب الله عليهم لأجله فألقاهم في التيه عقوبة للعصيان ؟ فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بنو إسرائيل ، وقد فضلت على العـــالمين ، ووفقكم لما خذل فيه أمم كانت قبلكم من الأمم؛ الماضين ، وجمع لأجله كلمتكم

١ ن: الحيرية.

۲ ن : وسنخت .

٣ ن : فماذا لله .

٥ : من قبلكم من الأمم .

وكانت شتى ، وأغناكم بما أمضته (كان) و (قد) عن (سوف) و (حتى ) ، فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمن عنده ، وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً لأهويتكم التوحيد ونشر التقديس والتمجيد ، وما أمطتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث؛ والاعتقاد الفاجر الخبيث؛ فالآن تستغفر لكم أملاك السموات، وتصلى عليكم الصلوات المباركات ، فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة فيكم ، واحرسوا هذه النعمة عندكم ، بتقوى الله التي من تمسك بها سلم ، ومن اعتصم بعروتها انجا وعصم ، وأحذروا من اتباع الهوى ، ومواقعة الردى ، ورجـــوع القهقرى ، والنكول عن العدا ، وخذوا في انتهاز الفرصة ، وإزالة ما بقى من الغصة ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، وبيعوا عباد الله أنفسكم في رضاه إذ جملكم من خير عباده ، وإياكم أن يسترككم الشيطان ، وأن يتداخلكم الطفيان ، فيخيل لكم أن هذا النصر بسيوفكم الحداد ، وخيولكم الجياد ، وبجلادكم في مواطن الجلاد ، لا والله ما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم، فاحذروا عباد الله – بعد أن شرفكم بهذا الفتح الجليـــل ، والمنح الجزيل ، وخصكم بنصره المبين، وأعلق أيديكم بحبله المتين ـ أن تقترفوا كبيراً من مناهيه، وأن تأتوا عظيماً من معاصيه ، فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قُمُوة أنكاثا، وكالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ، والجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتكم ، وأشرف عاداتكم ، انصروا الله ينصركم ، احفظوا الله يحفظكم ، اذكروا الله يذكركم ، اشكروا الله يزدكم ويشكركم ، جدوا في حَسْم الداء، وقلع شأفة الأعداء، وطهروا بقية الأرض من هذه الأنجاس التي أغضبت الله ورسوله ٬ واقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله ٬ فقد نادت الأيام يَّا للثارات٬ الإسلامية والملة المحمدية ، الله أكبر ، فتح الله ونصر، غلب الله وقهر ، أذل الله مَن كفر، واعلموا رحمكم الله أن هذه فرصة فانتهزوها ، وفريسة فناجزوها، وغنيمة فحوزوها ، ومهمة فأخرجوا لها همكم وأبرزوها ، وسَيِّروا إليهـــا

۱ ن : الذي من تمسك به . . . بعروته .

۲ المختار : بالثارات .

سرايا عزماتكم وجهزوها ، فالأمور بأواخرها ، والمكاسب بذخائرها ، فقد أظفركم الله بهذا العدو المخذول ، وهم مثلكم أو يزيدون ، فكيف وقد أضحى قبالة الواحد منهم منكم عشرون ، وقد قسال الله تعالى : ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ (الأنفال : ٢٥) أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامره ، والازدجار بزواجره ، وأيدنا معاشر المسلمين بنصر من عنده ﴿ إِن يَصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ﴾ (آل عمران : ١٦٠) إن أشرف مقال يقال في مقام ، وأنفذ سهام تمرق عن قسي الكلام ، وأمضى قول تحل به الأفهام ، كلام الواحد الفرد العزيز العلام ، قال الله من الشيطان الرجم ، بسم الله الرحمن الرحم ﴾ (الأعراف : ٢٩٤) وقرأ أول الحشر ، ثم قال : آمركم وإياي بما أمر الله به من حسن الطاعة فأطيعوه ، وأنهاكم وإياي عما نهاكم عنه من قبح المعصية فلا تعصوه ، وأستغفر الله العظيم ولكم ولجيع المسلمين فاستغفروه .

ثم خطب الخطبة الثانية على عادة الخطباء مختصرة ثم دعا الإمام الناصر خليفة العصر . ثم قال : اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك ، الشاكر لنعمتك ، المعترف بموهبتك ، سيفك القاطع ، وشهابك اللامع ، والمحامي عن دينك المدافع ، والذاب عن حرمك المانع ، السيد الأجل ، الملك الناصر ، جامع كلمة الإيمان ، وقامع عبدة الصلبان ، صلاح الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، مطهر البيت المقدس أبي المظفر يوسف بن أيوب ، محيي دولة أمير المؤمنين ، اللهم عنم " بدولته البسيطة ، واجعل ملائكتك براياته محيطة ، وأحسن عن الدين الحنيفي جزاءه ، واشكر عن الملة المحمدية عزمه ومضاءه ، اللهم أبق للإسلام مهجته ، ووق للإيمان حوزته ، وانشر في المشارق والمفارب دعوته ، اللهم كا فتحت على يديه البيت المقدس بعد أن ظنت الظنون ، وابتلي المؤمنون ، فافتح على يديه داني الأرض وقاصيها ، وملكه صياصي الكفر ونواصيها ، فلا تلقاه على يديه داني الأرض وقاصيها ، وملكه صياصي الكفر ونواصيها ، فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مزقها ، ولا جماعة إلا فرقها ، ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها منهم كتيبة إلا مزقها ، ولا جماعة إلا فرقها ، ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها منهم كتيبة إلا مزقها ، ولا جماعة إلا فرقها ، ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها

بمن سبقها ، اللهم اشكر عن محمد صلى الله عليه وسلم سعيه ، وأنفذ في المشارق والمغارب أمره ونهيه ، اللهم وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها ، وأرجاء المهالك وأكنافها ، اللهم ذلل به معاطس الكفار ، وأرغم به أنوف الفجار ، وانشر ذوائب ملكه على الأمصار ، وابثث سرايا جنوده في سبل الأقطار . اللهم ثبت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدين ، واحفظه في بنيه وبني أبيه الملوك الميامين ، واشدد عضده ببقائهم ، واقض بإعزاز أوليائه وأوليائهم . اللهم كا أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة التي تبقى على الأيام ، وتتخلد على مر الشهور والأعوام ، فارزقه الملك الأبدي الذي لا يَنفَدُ في دار اليقين ، وأجب دعاه في قوله ﴿ رَبُّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ، وأن أعمل صالحاً ترضاه ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ ( الأحقاف : وأن أعمل صالحاً ترضاه ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ ( الأحقاف :

وكانت ولادته سنة خمسين وخمسائة بدمشق ؛ وتوفي في سابع شعبان سنة ثان وتسعين وخمسائة بدمشق ودفن من يومه بسفح جبل قاسيون ، رحمه الله تعالى .

(171) وكان والده أبو الحسن على الملقب زكي الدين على القضاء بدمشق . وكان كثير الخير والدين ، فاستعفى عن القضاء فأعفي ، فخرج إلى مكة حاجاً ، وعاد إلى بغداد في صفر سنة ثلاث وستين وخسمائة فأقام بها ، وكان عالي الطبقة في سماع الحديث ، سمع خلقاً كثيراً ، وحد ث ببغداد مدة إقامته ، وسمع عليه الناس ، ولم يزل بها إلى أن توفي يوم الحيس الثامن والعشرين من شوال سنة أربع وستين وخسمائة ، وصلي عليه بجامع القصر، ودفن بمقبرة الإمام أحمد بن حنبل ، رضي الله عنهم أجمعين ٢ .

(172) وأما ابن بَرَّجانَ المذكور "، فهو: أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي ، كان عبداً صالحاً ، وله تفسير القرآن

٠ ر : والسلاطين .

٢ هنا تنتهسي البرجمة في ن س ل لي بر .

٣ ترجمته في التكملة رقم: ١٧٩٧.

العظيم ، وأكثر كلامه فيه على طريق أرباب الآحوال والمقامات ، وتوفي سنـــة ست وثلاثين وخمسمائة بمدينة مراكش ، رحمه الله تعالى . وبَرَّجانُ : بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وبعدها جيم وبعد الألف نون.

#### 090

## السديد الساماسي

السديد محمد بن هبة الله بن عبد الله السلماسي الفقيه الشافعي ؟ كان إماماً في عصره \ ، تولى الإعادة بالمدرسة النظامية ببغداد ، وأتقن عدة فنون، وهو الذي شهر طريقة الشريف بالعراق، قيل إنه كان يذكر طريقة الشريف و « الوسيط » للغزالي و « المستصفى » من غير مراجعة كتاب. قصده الناس من البلاد، واشتغلوا عليه وانتفعوا به ، وخرجوا علماء مدرسين مصنفين ، ومن جملتهم الشيخان الإمامان : عماد الدين محمد ، وكال الدين موسى ولدا يونس – وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى – والشيخ شرف الدين أبو المظفر محمد بن علوان بن مهاجر ، وغيرهم من الأفاضل . وكان مسدداً في الفتشيا ؛ وتوفي ببغداد في شعبان سنة أربع وسبعين وخسمائة ، رحمه الله تعالى .

والسُّلَمَاسي : بفتح السين المهملة واللام والميم وبعد الألف سين ثانية ، هذه النسبة إلى سَلَمَاس ، وهي مدينة من بلاد أذربيجان، خرج منها جماعة مشاهير.

**٥٩٥** – ترجمته في طبقات السبكي ؛ : ١٩٥ ، و لم تر د هذه الترجمة في المختار . و من هنا يبدأ الاعتماد على نسخة منشــــتر و رمزها « من » .

١ ن : كان أمام عصره.

#### حف\_لة

أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم العطاري الطوسي الأصل ، المعروف بحَفَدَة ، الملقب عمدة الدين ، الفقيه الشافعي النيسابوري ؛ كان فقيها فاضلا واعظاً فصيحاً أصولياً ، تفقه بمرو على أبي بكر محمد بن منصور السمعاني والد الحافظ المشهور ، ثم انتقل إلى مروالروذ ، واشتغل على القاضي حسين بن مسعود الفراء المعروف بالبغوي صاحب «شرح السنة » و « التهذيب » و وقد سبق ذكره ، ثم انتقل إلى بخارا واشتغل بها على البرهان عبد العزيز ابن عمر بن مارة الحنفي ، ثم عاد إلى مرو وعقد له بها مجلس التذكير ، وأقام بها مدة ، ثم في فتنة الفز ، وكانت فتنة الغز سنة ثمان وأربعين وخسمائة ، كا ذكرته في ترجمة الفقيه محمد بن يحيى - خرج " إلى العراق ومنها إلى أذربيجان والجزيرة ومنها إلى الموصل ، واجتمع الناس عليه بسبب الوعظ ، وسمعوا منه الحديث ، ومن أماليه :

مَثَلُ الشافعي في العلماء مَثَلُ الشمس في نجوم السجاء قُلُ لن قاسه بفير نظير أيقاس الضياء بالظلماء

وأنشد يوماً على الكرسي من جملة أبيات :

٢٠٥ - ترجمته في المنتظم ١٠ : ٢٠٩ والوافي ٢ : ٢٠٢ وطبقات السبكي ٤ : ٦٥ وعبر الذهبي
 ٤ : ٣١٣ والشذرات ٤ : ٢٤٠ ؛ وهي موجزة كثيراً في المختمر ، اقتصرت على إيراد الأبيات الأربعة المذكورة في الترجمة .

١ انظر ج ٢ : ١٣٦ و في من بر : المعروف بالفراوي .

٧ س ن ل لي من : مدة في فترة الغز ، ر : الأغر ؛ بر : ثم في فترة الغز خرج .

٣ س ز ل لي : ثم خرج ؛ من : وخرج .

تحية صَوْبِ المزن يقرؤها الرعد على منزل كانت تحُلُ به هند' نأت فأعَر ناها القلوب صَبابَة وعارية العشاق ليس لها رد

وكانت مجالسه في الوعظ من أحسن الجالس . وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وخمسائة بمدينة تبريز ، وقيل إنه توفي في رجب سنة ثلاث وسبعين ، رحمه الله تعالى ، والله أعلم بالصواب .

وحَفَدَةُ : بفتح الحاء المهملة والفاء والدال المهملة ، ولا أعلم لمَ سمي بهذا الاسم مع كثرة كشفى عنه .

وتبديز : بكسر التاء المثناة من فوقها وسكرن الباء الموحدة وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها زاي ، وهي من أكبر مدن أذربيجان .

## 094

# نجم الدين الخبوشاني

أبو البركات محمد بن الموفق بن سعيد بن على بن الحسن بن عبد الله الخبوشاني، الملقب نجم الدين الفقيه الشافعي ؛ كان فقيها فاضلا كثير الورع ، تفقه على محمد ابن يحيى – المقدم ذكره – وكان يستحضر كتابه « الحيط في شرح الوسيط » على ما قيل ، حتى نقل عنه أنه عدم الكتاب فأملاه من خاطره ، وله كتاب « تحقيق المحيط » وهو كبير ، رأيته في ستة عشر مجلداً . وقد تقدم ذكره في في ترجمة العاضد عبد الله العبيدي صاحب مصر وما جرى له معه المعالم . ولما استقل في ترجمة العاضد عبد الله العبيدي صاحب مصر وما جرى له معه المعالم .

٥٩٧ – ترجمته في طبقت السبكي ٤ : ١٩٠ وحسن المحاضرة ١ : ١٧٠ وعبر الذهبي ٤ : ٢٩٢ و البدر و الشفرات ٤ : ٢٨٨ ( و فيات ٥٨٦ ) و النجوم الزاهرة ٦ : ١١٥ و مرآة الزمان: ١٤ ٤ و البدر السافر ، الورقة : ١٧٣ .

۱ انظر ج ۳ : ۱۱۱ .

السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى بملك الديار المصرية قرّبه وأكرمه ، وكان يعتقد في علمه ودينه ، ويقال إنه أشار عليه بعارة المدرسة الجساورة لضريح الإمام الشافعي، رضي الله عنه، فلما عمرها فوض تدريسها إليه ، وعمرها في سنة اثنتين وسبعين وخمسائة ، وفي هذه السنة بنى البيارستان في القصر بالقاهرة . ورأيت جماعة من أصحابه وكانوا يصفون فضله ودينه وأنه كان سلم الباطن قليل المعرفة بأحوال الدنيا .

وكانت ولادته في الثالث عشر المن رجب سنة عشر وخمسائة ، باستُدى خبوشان ؛ وتوفي يوم الأربعاء ثاني عشر ذي القعدة سنة سبع وثمانين وخمسائة ، بالمدرسة المذكورة ، ودفن في قبة تحت رجلي الإمام الشافعي ، وبينها شباك ، رحمها الله تعالى .

والخُبُوشاني: بضم الخاء المعجمة والباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى خُبُوشان ، وهي بُليدة بناحية نيسابور .

وأُسْتَوى : بضم الهمزة وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها أو ضمها ، ناحمة كثيرة القرى من أعمال نيسابور .

ل بر : في ثالث عشرين ؟ ن : في ثاني عشرين؟ س : في ثالث عشر (وفي الهامش : عشرين) ؟
 لي من : ثالث وعشرين .

۲ ن : ناحية كبيرة .

# القاضي كمال الدين الشهرزوري

أبو الفضل عمد بن أبي محمد عبد الله بن أبي أحمد القاسم الشهرزوري الملقب كال الدين الفقيه الشافعي – وقد سبق ذكر أبيه وجده في موضعها السيخ كال الدين ببغداد على أسعد الميهني ، وقد سبق ذكره ، وسمع الحديث من أبي البركات محمد بن محمد بن خميس الموصلي ، وتولى القضاء بالموصل وبنى بها مدرسة للشافعية ، ورباطاً بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان يتردد في الرسائل منها إلى بغداد عن عماد الدين زنكي الأتابك – المقدم ذكره الله ولما قتل عماد الدين على قلعة جَعْبَر ، كا ذكرناه في ترجمته ، كان كال الدين المذكور حاضراً في العسكر هو وأخوه تاج الدين أبو طاهر يحيى والد القاضي ضياء الدين ، فلما رجع العسكر إلى الموصل كانا في صحبته .

ولما تولى سيف الدين غازي ولد عماد الدين – وقد تقدم ذكره أيضاً – فوض الأمور كلها إلى القاضي كال الدين [وأخيه] الملوصل وجميع مملكته ، ثم إنه قبض عليها في سنة اثنتين وأربعين واعتقلها وهو ابن عم كال الدين ، وكان قاضى أبا على الحسن بن بهاء الدين أبي الحسن على وهو ابن عم كال الدين ، وكان قاضى

٣٤٠ - ترجمته في المنتظم ١٠ : ٢٦٨ و الخريدة (قسم الشام) ٢ : ٣٢٣ ومرآة الزمان ٨ : ٣٤٠ و الوافي ٣: ٣٠٠ و تاريخ ابن الدبيثي : ٥٥ و أماكن متفرقة من لباهر ، وطبقات السبكي ٤ : ٤٧ و الوافي ٣: ٣٠٠ و عبر الذهبي ٤ : ٥١٠ و الشذرات ٤: ٣٤٣ و البدر السافر ، الورقة : ١٦٠ و الزركثي ٣: ٣٠٠.
 ١ ن : الفضائل .

۲ انظر ج ۲ : ۳۲۷ ؛ وج ٤ : ۲۸ .

٣ أنظر ج ٢ : ٣٢٧ .

**<sup>؛</sup> زیادة من** ر.

ه ن: قبض عليه . . . واعتقله .

الرحبة ' ، وولاه القضاء بالموصل وديار ربيعة عوضاً عن كال الدين. ثم إن الخليفة المقتفي سيّر رسولاً وشفع في كال الدين وأخيه فأخرجا من الاعتقال وقعدا في بيوتها وعليها الترسم وحبس بالقلعة جلال الدين أبو أحمد ولد كال الدين وضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن تاج الدين .

ولما مات سيف الدين غازي في التاريخ المذكور في ترجمته رفع الترسم عنها، وحضرا إلى قطب الدين مودود بن زنكي – وقد تولى السلطنة بعد أخيه سيف الدين – وكان راكباً في ميدان الموصل، فلما قربا منه ترجلا وعليها ثياب العزاء بغير طرحات، فلما وصلا إليه ترجل لهما أيضاً، وعزياه عن أخيه وهنام بالولاية، ثم ركبوا، ووقف كل واحد منها على جانبه، ثم عادا إلى بيوتها بغير ترسم، وصارا بركبان في الخدمة.

ثم انتقل كال الدين إلى خدمة نور الدين محمود صاحب الشام في سنة خمسين وخمسائة ، وأقام بدمشق مدة ، ثم عزل زكي الدين عن الحكم ، وتولاه كال الدين في شهر صفر سنة خمس وخمسين وخمسائة ، واستناب ولده وأولاد أخيه ببلاد الشام ، وترقى إلى درجة الوزارة ، وحكم في بلاد الشام الإسلامية في ذلك الوقت ، واستناب ولده القاضي محيي الدين في الحكم بمدينة حلب ، ولم يكن شيء من أمور الدولة يخرج عنه ، حتى الولاية وشد الديوان وغير ذلك ، وذلك في أيام نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام ، وتوجه من جهته رسولاً إلى الديوان في أيام المقتفي، وسيره المقتفي رسولاً للإصلاح بين نور الدين وملك صلح الدين دمشق أقره على ما كان عليه .

وكان فقيها أديباً شاعراً كاتباً ظريفاً فكه الجالسة ، يتكلم في الخــــلاف والأصولين كلاماً حسناً ، وكان شهما جسوراً كثير الصدقة والمعروف ، وقف أوقافاً كثيرة بالموصل ونصيبين ودمشق، وكان عظيم الرياسة خبيراً بتدبير الملك،

١ ر : وكان قاضياً بالرحبة .

٢ ر : أربع و خمسين ؛ ل يي س من بر : خمس و خمسين .

٣ ن : الصلح .

لم يكن في بيته مثله ولا نال أحد منهم ما ناله من المناصب مع كثرة رؤساء بيته، وذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » .

وله نسَظتُم جيد ، فمن ذلك ما انشديي له بعض أهل بيته وهو :

ولقد أتَيْنَكُ والنجُومُ رَواصِد ﴿ والفجر ُ وهُ ۚ فِي ضمير المشرقِ وركبت ُ مِ الأهوالِ كلَّ عظيمة مِ شوقاً إليك لعلــُنــا أن نلتقي

وقال عماد الدين الكاتب الأصبهاني في « الخريدة » في ترجمة القاضي كال الدين المذكور : أنشدني لنفسه هذين البيتين في ثالث شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وقد تذكرت قول أبي يَعْلَى ابن الهَبّارية الشريف في معنى الصبح وإبطائه:

كم ليلة بيت مطوياً على حُرَق أشكو إلى النجم حتى كادَ يشكوني والصبح قد مطكل الشرق العيون؟ به كأنه حاجة في كف مسكين

ثم قال : لو قال « تقضى لمسكين » لكان أحسن فإنها تمطل [بقضائها] ثم قال : وكلاهما أحسن وأجاد .

وقيل : إنه كتب إلى ولده محيي الدين وهو بحلب ، وذكر في « الخريدة » أنها له :

عِندِي كَتَائِبُ أَشُواقٍ أُجَهَزُهَا إِلَى جَنابِكَ إِلاَ أَنهِ كَتَبُ وَلِي أَحَادِيثُ مَن نفسي أسر بها إذا ذكرتُك إلا أنها كذب وقيل: إنه لما ضعف وكبر وقلت حركتُهُ " كان ينشد في كل وقت: يا ربّ لا تُحْيِنِي إلى زَمَن مَن أكون فيه كلا على أحد

۱ ت : ولقد ذكرتك والعيون هواجع ؛ من بر : رواكد .

٣ الحريدة ٣ : ٣٢٦ .

٣ ألمختار : العبور .

<sup>؛</sup> ن : نفس .

ه ر والمختار : كبر وصعفت حركته .

خُنْ بيدي قبل أن أقول لمن ألقاه عند القيام : خذ بيدي

ولا أعلم هل هذان البيتان له أم لا ، ثم وجدت هذين البيتين من جملة أبيات لأبي الحسن محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر الواسطي – وسيأتي ذكره وذكر البيتين إن شاء الله تعالى – .

وكانت ولادته سنة اثنتين وتسعين وأربعائة ، بالموصل . وتوفي يوم الخيس سادس المحرم سنة اثنتين وسبعين وخمسائة بدمشق، ودفن من الغد يجبل قاسيون رحمه الله تعالى، وكان عمره حين توفي ثمانين سنة وأشهراً ، ورثاه ولده محيي الدين محمد ، وأوصى بولاية ابن أخيه أبي الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله الملقب ضياء الدين ، فأنفذ السلطان وصيته ، وفو ش القضاء بدمشق إلى ضياء الدين ابن المذكور ، فأقام به مدة ، ثم عرف أن ميل السلطان إلى الشيخ شرف الدين ابن عصرون – المقدم ذكره – فسأله الإقالة فأقيل وتولى شرف الدين .

(173) وكان القاضي ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن القاضي تاج الدين أبي طاهر يحيى بن عبد الله المذكور قد سمع الحديث بالإسكندرية من الحافظ أبي طاهر السلفي ، وروى عن عمارة اليمني الفقيه شيئاً من شعره . وتولى القضاء بدمشق بعد عمه كال الدين . ولما انفصل عن القضاء صار يتردد في الرسائل إلى بغداد ؛ ولما مات السلطان صلاح الدين سيره ولده الملك الأفضل نور الدين علي صاحب دمشق رسولاً إلى بغداد بهدايا وتحف ، وصار له هناك منزلة ومكانت جيدة . ثم عاد إلى دمشق وتولى نظر الأوقاف بها ، ثم فسارق دمشق وقدم الموصل وتولى القضاء بعد الشيخ عماد الدين أبي حامد محمد بن يونس – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وكانت ولاية ضياء الدين في صفر سنة ثلاث وتسعين وخسمائة ، ثم فارق بغداد باختياره على القضاء يحكم ويتصرف كاكان ، في شهر ذي الحجة سنة سبع وتسعين ، ولم يجر هذا لأحد غيره ، وعبر على الموصل ولم يدخلها ، وانتهى إلى مدينة حماة فولاه الملك المنصور ناصر الدين محمد بن تقي

١ من هنا حتى آخر الترجمة انفردت به ن ؟ وانظر ترجمة ضياء الدين في الحريدة (قسم الشام)
 ٢ : ٣٤٣ وطبقات السبكي ٤ : ٢٩٨ .

الدين عمر ملكها يومئذ القضاء بها فأقام إلى أن مات ضياء الدين بها في نصف رجب سنة تسع وتسمين وخمسائة ، ونقل إلى دمشق ودفن بها ، ومولده سنة أربع وخمسين وخمسائة بالموصل ، وقيل إن مولده في جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين ، والله أعلم ؛ وله شعر فمن ذلك :

فارقتكم ووصلت مصر فلم يقم أنس اللقاء بوحشة التوديع ِ وسررت عند قدومها لولا الذي لكم من الأشواق بين ضلوعي

(174) وأما والده تاج الدين أبو طاهر يحيى فقد ذكره القاضي عماد الدين الكاتب الأصبهاني في كتاب « الخريدة » فقال : هو أخو كال الدين ، وذكر [بعد] الثناء عليه ، أنه توفي بالموصل في سنة ست وخمسين وخمسائة ، [قال]: وأنشدني ولده ضياء الدين أبياتاً له على وزن بيت مهيار وهو :

وعطل كؤوسك إلا الكبار تجد الصفار أناساً صفارا فقال:

وسق الندامي عقيقية تضيء فتحسب في الليل نارا تدور المسرة مع كاسها وتتبعه حيثًا الكاس سارا ولا عيب فيها سوى أنها متى عرست مجمى الغم سارا ستلقى ليالي المموم الطوال فبادر ليالي السرور القصارا

قلت : وقد سبق في ترجمة عماد الدين زنكي [ذكر] عمها القاضي بهاء الدين أبي الحسن علي بن القاسم والد نجم الدين الحسين قاضي الرحبة المذكور وتاريخ وفاته، والله أعلم .

١ الخريدة (قسم الشام) ٢ : ٣٤٠ وانظر طبقات السبكي ٤ : ٣٢٣ .

#### 099

# القاضي محيي الدين ابن الشهرزوري

أبو حامد محمد بن القاضي كال الدين ابن الشهرزوري المذكور قبله ، الملقب محيي الدين ؛ وقد تقدم من ذكر رياسة أبيه وما كان عليه من علو المرتبة ما لا حاجة إلى إعادته . وكان القاضي محيي الدين قد دخل بغداد للاشتغال فتفقه على الشيخ أبي منصور بن الرزاز وتميز ، ثم أصعد إلى الشام ، وولي قضاء دمشق نبابة عن والده ، ثم انتقل إلى حلب وحكم بها نيابة عن أبيه أيضا في شهر رمضان سنة خمس وخمسين وخمسائة ، وبه عزل ابن أبي جرادة المعروف بابن العديم ، وقيل كان ذلك في شعبان سنة ست وخمسين ، والله أعلم . وبعد وفاة والده [تمكن عند الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين صاحب حلب غاية التمكن ، وفوض إليه تدبير مملكة حلب في شعبان سنة ثلاث وسبعين، واستمر على ذلك ، ووقى به أعداؤه وحساده إلى الصالح وجرت أسباب اقتضت أنه لزم بيته ، ورأى المصلحة في مفارقة حلب والرجوع] إلى بلد الموصل ، فانتقل إليها ، وتولى قضاءها ودرس بمدرسة والده وبالمدرسة النظامية بالموصل ، وتمكن عند صاحب الموصل عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي – الآتي ذكره إن شاء الله تمالى – واستولى على جميع الأمور ، وتوجه من جهته رسولاً إلى بغـداد مارا . وذكر بهاء الدين يوسف المعروف بابن شداد قاضي حلب في كتاب « ملجأ مرارا . وذكر بهاء الدين يوسف المعروف بابن شداد قاضي حلب في كتاب « ملجأ مرارا . وذكر بهاء الدين يوسف المعروف بابن شداد قاضي حلب في كتاب « ملجأ

٩٩٠ - ترجمته في الحريدة (قسم الشم) ٢ : ٣٢٩ وطبقت السبكي ٤ : ٩٩ وعبر الذهبي ٤ : ٩٥٧ والثررات ٤ : ٢٩٠ والزركشي ٣ : ٢٩٠ .

١ ت : كمال الدين محمد ؟ ل لي س : كمال الدين بن . . . .

۲ ر : وتولی .

۳ وقیل . . . أعلم : انشردت به ن ر .

٤ في النسخ ما عدا ر : و بعد و فاة و الده انتقل إلى الموصل ، و ما بين معقفين قبله انفردت به ر .

الحكام عند النباس الأحكام» أنه كان في خدمة القاضي محيي الدين عند توجهه إلى بغداد في إحدى الرسائل ، وناهيك بمن يكون في خدمته مثل هذا الرجل – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

وكان محيي الدين المذكور جواداً سرياً ، قيل إنه أنعم في بعض رسائله إلى بغداد بعشرة آلاف ديناز أميرية العلى الفقهاء والأدباء والشعراء والمحاويج، ويقال إنه في مدة حكمه بالموصل لم يعتقل غرياً على دينارين فها دونهها ، بل كان يوفيها عنه [ويخلي سبيله] ويحكى عنه مكارم كثيرة ورياسة ضخمة ، وكان من النجباء عريقاً في النجابة تام الرياسة ، كريم الأخلاق رقيق الحاشية ، له في الأدب مشاركة حسنة وله أشعار جيدة ، فمن ذلك ما أنشدني له بعض الأصحاب في وصف جرادة ، وهو تشبيه غريب :

لها فخذا بكر وساقا نمامة وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم حبّتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم

ورأيت له في بعض المجاميع هذين البيتين ، وهمــا في وصف نزول الثلج من الغم :

ولما شاب رأس الدهر غيظاً لما قاساه من فقد الكرام ِ أقام يُميطُ هذا الشيب عنه وينثر ما أماط على الأنام

وكانت ولادته سنة عشر وخمائة تقريباً ، وقسال العاد الكاتب في « الخريدة » ° : مولده سنة تسع عشرة ، والله أعلم ، وزاد في كتاب « السيل » في شعبان . وتوفي سحرة يوم الأربعاء رابع عشر جمادى الأولى سنة ست وثمانين

١ أميرية : سقطت من ن من ؛ بر : ميرية .

۲ زیادهٔ س ر .

٣ ر : في الجرادة .

<sup>۽</sup> ل لي س بر من : مع .

ه الخريدة ٢ : ٣٣٠ .

وخسمائة ، وقيل ثالث عشريه ، هكذا ذكره العاد في « السيل » والأول ذكره ابن الدبيثي ، وذلك بالموصل ، ودفن بداره بمحلة القلعة ، ثم نقل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، رحمه الله تعسالى . هكذا رأيته في بمض التواريخ ، وذكر ابن الدبيثي في تاريخه أنه نقل إلى تربة عملت له ظاهر البلد ، والله أعلم ، ثم حققت ذلك فوجدته كا قال ابن الدبيثي ، وتربته خارج باب الميدان بالقرب من تربة قضب المان صاحب الكرامات ، رحمه الله تعالى .

(175) وكان كمال الدين ابن آخر يقال له عماد الدين أحمد توجّه رسولاً إلى بغداد عن نور الدين في سنة تسع وستين وخمسمائة ، ومدحه ابن التعاويذي بقصيدة يقول من جملتها :

وقالوا: رسول أعجزتنا صفاته فقلت: صدقتم هذه صفة الرسل

### ٦..

## فخر الدين الرازي

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عسلي التيمي البكري

- ١ ر : ثالث عشر ذي القعدة ؟ من بر : ثالث عشرين .
  - ٢ ن : ابن الأثبر .
  - ٣ لي : إني حققت .
- عن هنا حتى آخر الترجمة انفردت به ر ن و المختار .
- ه انظر ديوان سبط ابن التعاويذي : ٣٣٧ ، ومطلع القصيدة :
- حللت حلول الغيث في البلد المحل وإن جل ما تولي يداك عن المثل
- ٩٠٠ ترجمته في طبقات السبكي ٥ : ٣٣ وذيل الروضتين : ٦٨ ومختصر ابن العبري : ٢٤٠ والواني ٤ : ٢٤٨ وطبقات الحسيبي :
   ٢١ وعبر الذهبي ٥ : ١٨ والشدرات ٥ : ٢١ .
  - ٢ ر والمختار : أبو الفضل.

الطبرستاني الأصل الرازي المولد ، الملقب فخر الدين ، المعروف بان الخطيب ، الفقيه الشافعي ؟ فريد عصره ونسيج و حديه ، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل؛ له التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة ، وهو كبير جداً لكنه لم يكله ، وشرح سورة الفاتحة في مجلد؛ ومنها في علم الكلام « المطالب العالمة » و « نهامة العقول » وكتاب « الأربعين » و « المحصل » ' وكتاب « البيان والبرهان في الرد على أهل الزيخ والطغيان » وكتاب « المباحث العهادية في المطالب المعادية » و « كتاب تهذيب الدلائل وعيون المسائل » وكتاب « إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار » وكتاب « أجوبة المسائل التجارية » وكتاب «تحصيل الحق » وكتاب « الزبدة » و « المعالم »، وغير ذلك؛ وفي أصول الفقه « المحصول » و « المعالم »؛ وفي الحكمة ذلك ؛ وفي الطلسمات « السر المكتوم » ٢ و « شرح أسماء الله الحسني » ويقال : إن له شرح « الفصل » في النحو للزمخشري، وشرح « الوجيز » في الفقه للغزالي، وشرح « سقط الزند » للمعري ، وله مختصر في الإعجاز، ومؤاخذات جيدة على النحاة ، وله طريقة في الخلاف ، وله في الطب شرح الكليات للقانون ، وصنف في علم الفراسة ، وله مصنف في مناقب الشافعي" ، وكل كتبه ممتعة ، وانتشرت تصانيفه في البلاد ورزق فيها سعادة عظيمة فإن النـــاس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين ، وهو أول من اخترع هذا الترتيب في كتبه ، وأتى فيها بما لم يسبق إلمه .

وكان له في الوعظ اليد البيضاء ، ويعظ باللسانين العربي والعجمي ، وكان يلحقه الوَجْد ُ في حال الوعظ ويكثر البكاء ، وكان يحضر مجلسه بمدينة هراة أرباب المذاهب والمقالات ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة ، ورجع

١ ومنها في علم الكلام . . . والمحصل : وقع في ر بعد قوله : ﴿ وَكُتَابِ الزُّبَّدُّ ۗ ۥ .

كذا في جميع النمخ ؛ وفي المطبوعة المصرية «السر المكنون».

٣ زاد في المختار : وغير ذلك من المصنفات .

بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السنة ، وكان يلقب بهراة شنخ الإسلام .

وكان مبدأ اشتغاله على والده إلى أن مات، ثم قصد الكمال السمناني واشتغل عليه مدة ، ثم عاد إلى الري واشتغل على المجد الجيلي ، وهو أحد أصحاب محمد ابن يحيى، ولما طلب المجد الجيلي إلى مراغة ليدرس بها صحبه فخر الدين المذكور إليها ، وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكة ، ويقال إنه كان يحفظ «الشامل » لإمام الحرمين في علم الكلام ، ثم قصد خوارزم وقد تمهر في العلوم فجرى بينه وبين أهلها كلام فيا يرجع إلى المذهب والاعتقاد ، فأخرج من البله ، فقصد ما وراء النهر ، فجرى له أيضاً هناك ما جرى له في خوارزم ، فعاد إلى الري ، وكان بها طبيب حاذق له ثروة ونعمة ، وكان للطبيب ابنتان ، ولفخر الدين ابنان ، فمرض الطبيب وأيقن بالموت فزوج ابنتيمه لولدي فخر الدين ، ولازم الأسفار، وعامل شهاب الدين الفوري صاحب غيز نه في جملة من المال، وحصل له مضى إليه لاستيفاء حقه منه فبالغ في إكرامه والإنمام [عليه] وحصل له من جهته مال طائل ، وعاد إلى خراسان ، واتصل بالسلطان محمد بن تكش من بخوارزم شاه ، وحظي عنده ، ونال أسنى المراتب ، ولم يبلغ أحد منزلته عنده ، ومناقمه أكثر من أن تعد ، وفضائله لا تحصى ولا تحد .

وكان له مع هذه العلوم شيء من النظم ، فمن ذلك قوله :

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذًى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال

۱ زیادة من ر .

وكان العلماء يقصدونه من البلاد ، وتشد إليه الرحال من الأقطار ؛ وحكى شرف الدين بن عنين - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - أنه حضر درسه يوما وهو يلقي الدروس في مدرسته بخوارزم ودرسه حافل بالأفاضل واليوم شات وقد سقط ثلج كثير وخوارزم بردها شديد إلى غاية مـا يكون ، فسقطت بالقرب منه حمامة وقد طردها بعض الجوارح ، فلما وقعت رجع عنها الجارح خوفًا من الناس الحاضرين ٤ فلم تقدر الحمامة على الطيران من خوفهــــا وشدة البرد ، فلما قام فخر الدين من الدرس وقف عليها ورق ً لها وأخذها بيده ، فأنشد ان عنين في الحال:

يا ابن الكرام المطعمين إذا شَـتَـو ُا المعاصمينَ إذا النفوسُ تطايرتُ من نَبًّا الورقاء أن محلَّكُم حرم وأنك ملجاً للخائف وفدت عليك وقد تدانى حتفها فعبوتها ببقائها المستأنف ولو أنها تـُحبْبى بمــــال لانثنت

من راحتك بنائل متضاعف جاءت سليان الزمان بشكوها والموت يلمع من جناحَيُّ خاطف قــرم لواه القوت حتى ظـــــله بإزائـــه يجري بقلب واجف ولان عنين المذكور فيه قصيدة من جملتها :

ماتت به بدع تادی عمرها فعلا به الإسلام أرفعَ هضبة غلط امرؤ" بأبي علي قاسه هيهات قَصَّرَ عن مَداه أبوعلي لو أن رسطاليس يسمع لفظة من لفظه لمرته هزة أفككل ولحار بطليموس ُ لو لاقاه من ولوَ أَنَّهُمْ جُمعوا لديه تيقنوا

دهراً وكاد ظلامها لا ينحلي ورسا سواه في الحضض الأسفل برهانه في كل شكل مشكل أن الفضلة َ لم تكن ْ للأول

في كل مسفبة وثلج خاشِف

بين الصوارم والوشيج ِ الراعف

١ ن : إلى الفية .

وقال أبو عبد الله الحسين الواسطي : سمعت فخر الدين بهراة ينشد على المنبر عقيب كلام عاتب فيه أهل البلد :

المرء ما دام حَيًّا يُسْتَهَان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد ُ

وذكر فخر الدين في كتابه الذي سماه «تحصيل الحق» أنه اشتغل في علم الأصول على والده ضياء الدين عمر ، ووالده على أبي القاسم سليان بن ناصر الأنصاري ، وهو على إمام الحرمين أبي المعالي ، وهو على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ، وهو على الشيخ أبي الحسين الباهلي ، وهو على شيخ السنة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، وهو على أبي على الجُبّائي أولاً ثم رجع عن مذهبه ونصر مذهب أهل السنة والجاعة .

وأما اشتغاله في المذهب فإنه اشتغل على والده، ووالدُه على أبي محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي ، وهو على القاضي حسين المروزي ، وهو على القفال المروزي ، وهو على أبي زيد المروزي ، وهو على أبي إسحاق المروزي ، وهو على أبي العباس بن سُرَيْج ، وهو على أبي القاسم الأنماطي ، وهو على أبي إبراهيم المزني ، وهو على الإمام الشافعي ، رضي الله عنه .

وكانت ولادة فخر الدين في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين ، وقيل ثلاث وأربعين وخمائة ، بالري . وتوفي يوم الاثنين ، وكان عيد الفطر ، سنة ست وستائة بمدينة هراة ، ودفن آخر النهار في الجبل المصاقب لقرية مُز داخان ، رحمه الله تعالى ، ورأيت له وصية أملاها في مرض موته على أحد تلامذته تدل على حسن العقدة .

ومُزْداخان : بضم الميم وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وبعد الألف خاء معجمة مفتوحة وبعد الألف الثانية نون ، وهي قرية بالقرب من هـَراة . وقد تقدم الكلام على هـَراة .

١ ٿ لي س ل : المروروذي .

# الشيخ عماد الدين بن يونس

أبو حامد محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد، الملقب عماد الدين، الفقيه الشافعي ؟ كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف ، وكان له صيت عظيم في زمانه ، وقصده الفقهاء من البلاد الشاسعة للاشتغال ، وتخرج عليه خلق كثير صاروا كلهم أعمة مدرسين يشار إليهم ، وكان مبدأ اشتغاله على أبيه – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – وذلك بالموصل ، ثم توجه إلى بغداد وتفقه بالمدرسة النظامية على السديد محمد السئلتماسي – وقد تقدم ذكره ، وكان معيداً بها ، والمدرس يومئذ الشرف يوسف بن بندار الدمشقي ، وسمع بها الحديث من أبي عبد الرحمن محمد بن محمد الكشميهني لما قدمها ، ومن أبي حامد عمد بن أبي الربيع الفرناطي ، وعاد إلى الموصل ودرس بها في عدة مدارس ، وصنف كتباً في المذهب : منها كتاب « المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط » وشرح « الوجيز » للغزالي ، وصنف جدلاً وعقيدة وتعليقه في الخلاف ، لكنه وشرح « الوجيز » للغزالي ، وصنف جدلاً وعقيدة وتعليقه في الخلاف ، لكنه والعزية والزينية والبقشية والعلانية ، وتقدم في دولة نور الدين أرسلان شاه والعزية والزينية والبقشية والعلانية ، وتقدم في دولة نور الدين أرسلان شاه

٦٠١ - ترجمته في طبقات السبكي ٥ : ٥٤ و مرآة الزمان : ٥٥٨ وذيل الروضتين : ٥٠ وعبر الذهبي ٥ : ٢٨ والشذرات ٥ : ٣٤ والبدر السافر ، الورقة : ١٨٦ .

١ لي : للاشتغال عليه ؛ وزاد بعد هذا الموضع في المختار «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وهو شيخ جدي بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن أبيي بكر بن خلكان ، ورأيت عند والدي نسخة «الوسيط» للغزالي وعليها خطه أن جدي المذكور قرأها عليه قراءة اتقان ومعرفة .

٢ أنظر الترجمة : ٥٩٥ .

٣ زاد في المختار : «قلت : أعني كاتبها موسى بن أحمد : وولي جدي المذكور الإعادة بالنظامية
 ببغداد بعد ذلك عمدة » .

<sup>؛</sup> س : والزينبية ، وكذلك في الشذرات .

ه ت ن س : والنفيسية ؛ الشذرات : والبغشية .

## المعين الجاجرمي

أبو حامد محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل السهلي الجاجر مي الفقيه الشافعي الملقب معين الدين ؟ كان إماماً فاضلا متفننا مبرزاً ، سكن نيسابور ودرس بها ، وصنف في الفقه كتاب «الكفاية» وهو في غاية الإيجاز مع اشتاله على أكثر المسائل التي تقع في الفتاوى ، وهو في مجلد واحد ، وله كتاب «إيضاح الوجيز» أحسن فيه ، وهو في مجلدين ، وله طريقة مشبورة في الخلاف والقواعد المشهورة منسوبة إليه ، واشتفل عليه الناس وانتفعوا به وبكتبه من بعده ، خصوصاً القواعد ، فإن الناس أكبوا على الاشتغال بها. وتوفي بكرة نهار الجمعة حادى عشر رجب سنة ثلاث عشرة وستائة بنيسابور ، رحمه الله تعالى .

والجاجرمي: بفتح الجيمين بينها ألف وسكون الراء وبعدها ميم هذه النسبة إلى جاجر م وهي بلدة بين نيسابور وجرجان وخرج منها جماعة من العلماء في ورأيت بمدينة دمشق خطه على كتاب شرح فيه الأحساديث المسطورة في «المهذب» والألفاظ المشكلة وقد سمعه عليه جماعة من الفقهاء بنيسابور في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وستائة.

٣٠٢ – ترجمته في طبقات السبكي ه : ١٩ وعبر الذهبـي ه : ٢٦ والشذرات ه : ٦ ه .

۱ ر : متقناً .

۲ ن: يوم.

٣ ر : حدي عشرين .

<sup>؛</sup> نهاية الترحمة في س ل لي ت .

#### العميندي

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد - وقيل أحمد - العميدي ، الفقيه الحنفي المغهب السمرقندي ، الملقب ركن الدين كان إماماً في فن الخلاف، خصوصاً المجَنْت ، وهو أول من أفرد، بالتصنيف ومن تقدمه كان يمزجه بخلك المتقدمين ، وكان اشتغاله فيه على الشيخ رضي الدين النيسابوري ، وهو أحد الأركان الأربعة ، فإنه كان من جملة المشتغلين على رضي الدين أربعة أشخاص تميزوا وتبحروا ، في هذا الفن ، وكل واحد منهم ينعت بالركن ، وهم : ركن الدين الطاومي - وقد سبق ذكره - والعميدي المذكور ، وركن الدين إمام زادا ، وقد شذ عني من هو الرابع ، وصنف العميدي في هذا الفن طريقة ، ومي مشهورة بأيدي الفقهاء ، وصنف « الإرشاد » واعتنى بشرحها ، جماعة من أرباب هذا الشأن: منهم القاضي شمس الدين أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة أرباب هذا الشأن: منهم القاضي شمس الدين أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة ابن جعفر بن عيسى الفقيه الشافعي الخوبي قاضي دمشق - كان - رحمه الله تعالى، والقاضي أوحد الدين الدوني قاضي منبج ، ونجم الدين المرندي وبسدر الدين المراغي [المعروف بالطويل] وغيرهم ، وصنف كتاب « النفائس » أيضاً ، المراغي [المعروف بالطويل] وغيرهم ، وصنف كتاب « النفائس » أيضاً ،

۹۰۳ – ترجمته في الجواهر المضية ۲ : ۱۲۸ والواني ۱ : ۲۸۰ وعبر الذهبي ه : ۵۰ والشذرات ه : ۲۶ وتاج التراجم : ۵۸ .

۱ ل : زکمی ، حیثما وقعت .

٣ الحست : لفظة فارسية معناها البحث ، وقد أصبحت تطلق على نوع من فروع الحلاف ؛ وقد جاءت الحميم مضمومة في المختبر .

٣ ن : فإنه كان من جملة . . . رضي الدين فإنه اشتغل عليه .

٤ ر : وتحرروا .

ه كذا في جميع النسخ ، ولعل الضمير يمود إلى « طريقة » ، وفي الصفدي : بشرحه .

<sup>\*</sup> زيادة من المختار ، وزاد بعدها قوله: «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به: وأيت =

واختصره شمس الدين الخوبي المذكور، وسماه « عرائس النفائس » وصنف أشياء مستملحة على هذا الأسلوب . واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به من جملتهم : نظام الدين أحمد ابن الشيخ جمال الدين أبي الجاهد محمود بن أحمد بن عبد السيد ابن عثمان بن نصر بن عبد الملك البخاري التاجري الحنفي المعروف بالحصيري صاحب الطريقة المشهورة وغيره .

وكان [العميدي] كريم الأخلاق كثير التواضع طيب المعاشرة . وتوفي ليلة الأربعاء تاسع جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستائة ببخارا ، رحمه الله تعمالى .

(177) وتوفي شمس الدين الخويي المذكور يوم السبت سابع شعبان سنة سبع وثلاثين وستائة بمدينة دمشق ، ودفن بسفح جبل قاسيون ، ومولده في شوال سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، رحمه الله تعالى .

(178) وتوفي أوحد الدين بجلب عقيب أخذ التتر لقلعة حلب، وكان أخذ القلعة بعد أخذ البلد في عشر صفر سنة ثمان القلعة بعد أخذ البلد بتسعة وعشرين يوماً ، وأخذ البلد في عشر صفر سنة ثمان وخمسين وستائة، ومولد أوحد الدين سنة ست وثمانين وخمسائة، رحمهم الله تعالى. والعميدي : بفتح العين المهملة وكسر الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة ، ولا أعرف هذه النسبة إلى ماذا ، ولا ذكرها السمعاني .

(179) ونظام الدين الحصيري؛ قتلته التتر بمدينة نيسابور عند أول خروجهم

جبدر الدين المراغي المذكور بدمشق وهو معيد عند والدي قدس الله روحه بالمدرسة العادلية السيفية وكان مقيماً به ، وتوفي به في سنة اجتماعي به وهي سنة ستين وستمائة رحمه الله تعالى ، وعمري يومئذ عشر سنين ، فإن مولدي وقت طلوع الشمس من نهار السبت حادي عشر صفر سنة إحدى وخمسين وستمائة بالقاهرة بالديار المصرية بحارة الباطلية بخط الجامم الأزهر » .

١ التاجري : غير معجمة في ل ن .

٢ ترجمة الخويسي في ذيل الروضتين : ١٦٩ .

٣ تأخرت هذه الفقرة في ن فوقعت في آخر الترجمة ، وسقطت من ت .

إذ في جميع النسخ: ابن الحصيري ؛ وانظر ترجمته في الجواهر المضية ١: ١٢٤ (الحصري) وذكر أن وفاته كانت سنة ١٩٨٨ وهو وهم ؛ وذكر في ترجمة محمود بن أحمد أنه توفي سنة ١٣٦٦ ، وهو ما ذكره المؤلف في ترجمة الابن ، وانظر ترجمة محمود الحصيري (الابن) في ذيل الروضتين : ١٦٧ .

إلى الىلاد ، وذلك فى سنة ست عشرة وستائة ، رحمه الله تعالى .

(180) وكان ولده من أعيان العلماء ، اجتمعت به عدة دفوع بدمشق ، وكان يدرس بالمدرسة النورية ولم يكن في عصره من يقاربه في مذهب الإمام أبي حنيفة ؛ وبلغني أنه كان ينكز على والده نظام الدين المذكور تضييع فكره وذهنه ، وكان من أشد الناس ذهنا وإدراكا وهو عند ذلك شاب ، وكان ابنه يقول عنه لاقتصاره على المذهب فقط : أبي شيخ كودن ؛ ومولد الحصيري ببخارا سنة ست وأربعين وخسمائة في رجب ، وتوفي ليلة الأحد الثامن من صفر سنة ست وثلاثين وستائة بدمشق ، ودفن من الغد بمقبرة الصوفية خارج باب النصر ، وكان يقول : كان أبي يعرف بالتاجري ، وإنما ببخارا محلة يعمل فيها الحصر ، وكنا نحن بها .

#### 7.5

### محمد بن داود الظاهري

أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري ؟ كان فقيها أديباً شاعراً ظريفاً، وكان يناظر أبا العباس ابن سُمرَيْج وقد سبق خبره معه في ترجمته و لما توفي أبوه في التاريخ المذكور في ترجمته جلس ولده أبو بكر المذكور في حلقته ، وكان على مذهب والده ، فاستصغروه ، فدسوا إليه رجلا وقالوا له : سله عن حد السكر ، فأتاه الرجل فسأله عن السكر : ما هو ؟ ومتى يكون الإنسان سكران ؟ فقال : إذا عزبت عند الهموم ، وباح

١ في الجواهر المضية (٢: ٥٥١) ووالده يعرف بالتاجر .

٩٠٤ - ترجمته في الفهرست : ٢١٧ وتاريخ بغداد ه : ٢٥٦ وطبقات الشيرازي : ١٧٥ والوافي
 ٣ : ٥٥ وعبر الذهبي ٢ : ١٠٨ والشذرات ٢ : ٢٢٦ .

۲ انظر ج ۱ : ۲۸ .

يسره المكتوم؟ فاستحسن ذلك منه ، وعلم موضعه من العلم ، وصنف في عنفوان شبابه كتابه الذي سماه « الزهرة » وهو مجموع أدب أتى فيه بكل غريبة ونادرة وشمر رائق.

واجتمع يوماً هو وأبو العباس ابن سُرَيْعج في مجلس الوزير ابن الجراح فتناظرا في الإيلاء ، فقال ابن سريج: أنت بقولك « مَن كثرت لحظاته دامت حسراته » أَبْصَر ' منك بالكلام في الإيلاء ، فقال له أبو بكر : لأن قلت ذلك فإني أقول :

وينطق' طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسي رده لتكلمـــا

أنزه' في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنالَ محرما وأحمل من ثقل الهوى ما لو آنه يُصب على الصخر الأصم تهدما رأیت الهوی دعوی من الناس کلهم فیا إن أری حباً صحیحاً مسلما

فقال له ابن سريج : وبم تفتخر على ولو شئت أنا لقلت :

ضنا بحسن حديثه وعتـابه وأكرر اللحظات في وجناته

ومساهر بالغنج من لحظاته قد بت أمنعه لذيذ سناته حتى إذا ما الصبح ُ لاح عموده ولي بخــاتم ربــه وبـُراته

بخاتم ربه ، فقال أبو العباس ابن سريج : يلزمني في ذلك ما يلزمك في قولك :

أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما فضحك الوزير وقال : لقد جمعها ظكر فا ولطفاً وفهما وعلماً . ورأيت في بعض المجاميع هذه الأبيات منسوبة إليه:

لكل امرىء ضيف يسر بقربه وما لي سوى الأحزان والهم من ضيف له مقلة ترمي القاوب بأسهم أشد من الضرب المدارك بالسيف

١ الوافي : أكرر .

يقول خليلي : كيف صبرك بعدنا ؟ فقلت : وهل صبر فاسأل عن كيف

وحكى أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا أنه حضر مجلس محمد المذكور قال : فجاءه رجل فوقف عليه ورفع له رقعة ، فأخذها وتأملها طويلاً وظن تلامذته أنها مسألة ، ثم قلبها وكتب على ظهرها وردها إلى صاحبها، فنظرنا فإذا الرجل على بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر المشهور ، وإذا في الرقعة ، :

يا ابن داود َ يا فقيه المراق أفْتينا في قواتل الأحداق ِ هل عليهن في الجروح قصاص أم مباح لهما دم العشاق وإذا الجواب:

كيف يفتيكم ُ قتيل ٌ صريع ٌ بسهام الفراق والإشتياق وقتيل التلاق أحسن حالا عند داود من قتيل الفراق

وكان عالماً في الفقه؛ وله تصانيف عديدة : منها كتاب « الوصول إلى معرفة الأصول » وكتاب « الإندار » وكتاب « الإندار » وكتاب « الانتصار على محمد ابن جرير وعبد الله بن شرشير وعبسي بن إبراهيم الضرير » وغير ذلك .

وَتُوفَى يَوْمُ الاثنينَ تاسع شهر رمضان سنة سبنَّع وتسعينَ ومائتينَ وعمره اثنتان وأربعون سنة ، وقيل كانت وفاته سنة ست وتسعين ، والأول أصح ، وفي يوم وفاته توفى يوسف بن يعقوب القاضى ، رحمها الله تعالى .

ويحكى أنه لما بلغت وفاته ابن سريج كان يكتب شيئًا فألقى الكراسة من يده وقال: مات من كنت أحث نفسي وأجهدهما على الاشتفال لمناظرته ومقاومته.

١ الوافى ٣ : ٢٠ .

٧ ن : وكتاب الانذار و الاعذار ؛ س : وكتاب لاعتذار .

<sup>👣</sup> ت س : سابع .

<sup>﴾</sup> ر : بلغه الحبر بوفاة ؛ لي : بلغته رفاة ؛ وهدا حطأً لأن ابن ه ود توفي قبل ابن سريج .

## الطرطوشي

أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليان بن أيوب القرر شي الفيهري الأندلسي الطرطوشي الفقيه المالكي الزاهد ، المعروف بابن أبي رندقة ؛ صحب أبا الوليد الباجي – المقدم ذكره المعينة سرقسطة ، وأخذ عنه مسائل الخلاف وسمع منه ، وأجاز له ، وقرأ الفرائض والحساب بوطنه ، وقرأ الأدب على أبي محمد ابن حزم – المقدم ذكره – بمدينة إشبيلية ، ورحل إلى المشرق منة ست وسبعين وأربعائة وحج ودخل بغداد والبصرة ، وتفقه على أبي بكر محمد ابن أحمد الشاشي المعروف بالمستظهري الفقيه الشافعي – وقد تقدم ذكره – وعلى أبي أحمد الجرجاني ، وسكن الشام مدة ودرس بها .

وكان إماماً عالماً عاملاً زاهداً ورعاً ديّناً متواضعاً متقشفاً متقللاً من الدنياً راضياً منها باليسير ، وكان يقول : إذا عرض لك أمران أمر دنيا وأمر أخرى فيادر بأمر الاخرى يحصل لك أمر الدنيا والأخرى ، وكان كثيراً ما ينشد :

إن لله عباداً فيُطننا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا فكروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطننا جعلوها لجية واتخذوا صالح الأعمال فيها سُفننا

٩٠٥ – ترجمته في الصلة : ٤٥٥ والمغرب ٢ : ٢٤٢ وبغية الملتمس رقم ٢٩٥ والديباج المذهب :
 ٢٧٦ وحسن المحاضرة ١ : ١٩٢ وعبر الذهبي ٤ : ٤٨ والشذرات ٤ : ٢٢ ونفح الطيب
 ٢ : ٥٨ وأزهار الرياض ٣ : ١٦٢ .

۱ انظر ج ۲ : ۲۰۸.

۲ ر : وأجازه .

٣ ل لي س : أبي العباس .

ولما دخل على الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش – المقدم ذكره في حرف الشين \ – بسط منزراً كان معه \ وجلس عليه ، وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني فوعظ الأفضل حتى بكى ، وأنشد :

يا ذا الذي طاعته قربة وحقه مفترض واجب ُ إن الذي شرفت من أجله يزعُم ُ هـــذا أنه كاذب

وأشار إلى النصراني ، فأقام الأفضل من موضعه . وكان الأفضل قد أنزل الشيخ في مسجد شقيق الملك بالقرب من الرصد وكان يكرهه ، فلما طال مقامه به ضجر وقال لخادمه : إلى متى نصبر ؟ اجمع لي المباح ، فجمع له فأكله ثلاثة أيام ، فلما كان عند صلاة المغرب قال لخادمه : رميته الساعة ، فلما كان من الغد ركب الأفضل فقتل ، وولي بعده المأمون بن البطائحي ، فأكرم الشيخ إكراما كثيراً ، وصنف له كتاب « سراج الهدى » وهو حسن في بابه .

وله من التصانيف و سراج الملوك » وكتاب « بر الوالدين » وكتاب « الفتن » وغير ذلك ، وله طريقة في الخلاف . ورأيت أشعاراً منسوبة إليه : فمن ذلك وقد ذكرها الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري في الترجمة التي جمعها للطرطوشي المذكور ، وهي :

إذا كنت في حاجة مرسلا وأنت بإنجازها مغرم فأرسل بأكم خلابة به صمم أغطش أبكم ودع عنك كل رسول سوى رسول يقال له الدرهم

وقد سبق في ترجمة أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي بيتان يشتملان على أكثر ألفاظ مذه الأيمات ، وهما :

١ انظر ج ٣ : ٤٤٨ . ٢ ن : معه تحته .

٣ ن : بقرب الرصد .

إلى أي ت : وله التصانيف ( أي : الحسان ؛ ن : الحسنة ) منها سراج الملوك وغيره .

ه س: معنى ألفظ.

إذا كنتَ في حاجة مرسلا وأنتَ بهـا كليفُ مغرمُ فأرسِلُ حكيمًا ولا توصِهِ وذاك الحكيمُ هو الدرهمُ

[وقال الطرشوشي المذكور: كنت ليلة نائمًا في بيت المقدس ، فبينا أنا في جنح الليل إذ سممت صوتًا حزينًا ينشد:

أخو ف ونوم ؟ إن ذا لعجيب شكلتك من قلب فأنت كذوب أما وجلال الله لو كنت صادقاً لما كان للاغماض منك نصيب

قال : فأيقظ النوام وأبكى العيون ] . .

وكانت ولادة الطرطوشي المذكور سنة إحدى وخمسين وأربعهائة تقريباً. وتوفي ثلث الليل الأخير من ليلة السبت لأربع بقين من جمادى الاولى سنة عشرين وخمسائة بثغر الإسكندرية ، وصلى عليه ولده محمد ، ودفن في مقبرة وعلة قريباً من البرج الجديد قبلي الباب الأخضر ، رحمه الله تعالى ؛ وذكر ابن بَشْكُوال في كتاب « الصلة » أنه توفي في شعبان من السنة المذكورة .

[قلت: هكذا وجدت تاريخ وفاة هذا الشيخ في مواضع كثيرة ، ثم ظفرت بدمشق في أوائل سنة ثمانين وستائة بشيخة جمعت لشيخنا القاضي بهاء الدين يوسف المعروف بابن شداد – المذكور في حرف الياء – ذكر فيها شيوخه الذين سمع عليهم ، ثم ذكر بعدهم الشيوخ الذين أجازوه ، فذكر في جملتهم الشيخ أبا بكر الطرطوشي المذكور ؛ ولا خلاف أن ابن شداد مولده في سنة تسع وثلاثين وخمسائة ، فكيف يجيزه الطرطوشي ووفاته في سنة عشرين وخمسائة ؟ فقد توفي قبل مولد ابن شداد بتسع عشرة سنة ، وكان يمكن أن يقال : ربما وقع الفلط من الذي جمع المشيخة ، لكن هذه النسخة التي رأيتها قرئت عليه ، وكتب خطه عليها بالساع ، فها بقي الغلط منسوبا إلى جامع المشيخة ، بل يحتاج هذا إلى التحقيق من جهة أخرى ، وقد نبهت عليه ليكشف عن ذلك من يقف عليه ، ولا ينسبني إلى الغلط في ذلك ، والله أعلم بالصواب ؟ .

۱ نفردت به ر . ۲ نفردت ر بما وضع بین معقفین .

والطرطوشي: بضم الطاءين المهملتين بينهما راء ساكنة وبعدهما واو ساكنة ثم شين معجمة ، هذه النسبة إلى طئر طئوشَة ، وهي مدينة في آخر بلاد المسلمين بالأندلس على ساحل البحر ، وهي في شرق الأندلس .

ورَنْدَقَهَ: بفتح الراء وسكون النون وفتح الدال المهملة والقاف ، وهي لفظة فرنجية ، سألت بعض الفرنج عنها فقال : معناها رد تعال م وقد تقدم الكلام على دوعلة ، في ترجمة الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلّلَفي ، رحمه الله تعالى .

#### 7.7

# أبو الهذيل العلاف

أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي، المعروف بالعلا ف المتكلم ؛ كان شيخ البصريين في الاعتزال ، ومن أكبر علمائهم ، وهو صاحب مقالات في مذهبهم ومجالس ومناظرات ، وهو مولى عبد القيس .

وكان حسن الجدال قوي الحجة كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات . حكي أنه لقي صالح بن عبد القدوس ، وقد مات له ولد وهو شديد الجزع عليه ، فقال له أبو الهذيل : لا أعرف لجزعك عليه وجها ، إذ كان الإنسان عندك

۱ طرطوشة ( Tortosa ) .

۷ ن : زنقال .

١٩٠١ - رجمته في تاريخ بغداد ٢ : ٣٦٦ ومواضع متفرقة من مقالات الإسلاميين والفرق بين الفرق ومختصره ، ومروج الذهب ٢ : ١٩٨ وأمالي المرتضى ١ : ١٧٨ والانتصار : ١٧٩ وطبقات الممتزلة : ٤٤ ونكت الهميان : ١٧٧ والشذرات ٢ : ٥٨ ولسان الميزان ٥ : ١٣٤ وروضت الجنات : ١٥٨ .

٣ و هو . . . القيس : وقعت بعه لفظة « الاعتزال » ني ن .

إذ : للأدلة القاطمة .

كالزرع ، قال صالح : يا أبا الهذيل ، إنما أجزع عليه لأنه لم يقرأ كتاب «الشكوك » ما هو يا صالح ؟ قال : هو كتاب قد وضعته من قرأه يشك فيا كان حتى يتوهم أنه لم يكن ، ويشك فيا لم يكن حتى يتوهم أنه لم يكن ، ويشك فيا لم يكن حتى يتوهم أنه قد كان ، فقال له أبو الهذيل : فشك أنت في موت ابنك ، واعمل على أنه لم يمت ، وإن كان قد مات ، وشك أيضاً في قراءته كتاب «الشكوك » وإن كان لم يقرأه .

ولأبي الهذيل كتاب يعرف بـ « ميلاس » وكان ميلاس رجلا مجوسيّا فأسلم وكان سبب إسلامه أنه جمع بين أبي الهذيل المذكور وجماعة من الثنوية ، فقطعهم أبو الهذيل ، فأسلم ميلاس عند ذلك .

وكان قد اجتمع عند يحيى بن خالد البرمكي جماعة من أرباب الكلام ، فسألهم عن حقيقة العشق ، فتكلم كل واحد بشيء ، وكان أبو الهذيل المذكور في جملتهم ، فقال : أيها الوزير ، العشق يختم على النواظر ويطبع على الأفئدة ، مرتجه في الأجسام ومشرعه في الأكباد ، وصاحب متصرف الظنون متفنن الأوهام ، لا يصفو له مرجو ولا يسلم له موعود ، تسرع إليه النوائب . وهو جرعة من نقيع الموت ونقعة من حياض الثكل ، غير أنه من أريحية تكون في الطبع وطلاوة توجد في الشمائل ، وصاحبه جواد لا يصغي إلى داعية المنع ولا يصنع لنازع العذل . وكان المتكلون ثلاثة عشر شخصاً ، وأبو الهذيل ثالث من تكلم منهم ، ولولا خوف الإطالة لذكرت كلام الجميع .

ورأيت في بعض الجاميع أن أعرابية وصفت العشق ، فقالت في صفته : خفي عن أن يرى وجل عن أن يخفى ، فهو كامن ككون النار في الحجر : إن قدحته أورى وإن تركته توارى ، وإن لم يكن شعبة من الجنون فهو عصارة السحد .

وكانت ولادة أبي الهذيل سنة إحدى ــ وقيل أربع؛ وقيل خمس ــ وثلاثين

١ ر بر من : وعرض لأبسى الهديل رجل وكان . . . النغ .

۲ ر س : موجود .

٣ س : العشق بكلام .

ومائة . وتوفي سنة خمس وثلاثين ومائتين بسر من رأى ؛ وقسال الخطيب البغدادي توفي سنة ست وعشرين ، وقال المسعودي في كتاب « مروج الذهب »: إنه توفي سنة سبع وعشرين ومائتين ، رحمه الله تعالى ، وكان قد كف بصره وخرف في آخر عمره ، إلا أنه كان لا يذهب عليه شيء من الأصول ، لكنه ضعف عن مناهضة المناظرين وحجاج المخالفين ، وضعف خاطره .

### 7.7

# أبو على الجبّائي

أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان ، مولى عمّان ابن عفان ، رضي الله عنه ، المعروف بالجبّائي أحد أمّة المعتزلة ؛ كان إماماً في علم الكلام ، وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره ، وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة ، وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري شيخ السنة علم الكلام ، وله معه مناظرة روتها العلماء ، فيقال إن أبا الحسن المذكور سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة: أحدهم كان مؤمناً براً تقياً ، والثاني كان كافراً فاسقاً شقياً ، والثالث كان صغيراً ، فإتوا فكيف حالهم ؟ فقال الجبائي : أما الزاهد ففي الدرجات ، وأما الكافر ففي الدركات ، وأما الصغير فمن أهل السلامة ، فقال الأشعري :

١ هنا تنتهـي الترجمة في ت .

٩٠٧ - انظر في أخباره وترجمته صفحات متفرقة من مقالات الإسلاميين والفرق بين الفرق ومختصره،
 والمنتظم ٦ : ١٣٧ و طبقات السبكي ٢ : ٢٥٠ ( مناظرة بينه وبين الأشعري ) و طبقات المعتزلة :
 ٨٠ والأنساب ٣ : ١٨٦ وروضات الجنات : ١٦١ و الشذرات ٢ : ٢٤١ .

٢ ن : دونها ؛ وقد تقرأ كذلك في المختار .

٣ زاد في س : الأشعري شيخ لمنة .

إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له ؟ فقال الجبائي: لا ، لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة ، وليس لك تلك الطاعات ، فقال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني ، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة ، فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت لمصيت وصرت مستحقاً للمذاب الألم ، فراعيت مصلحتك ، فقال الأشعري: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين ، كما علمت حاله فقد علمت حالي ، فلم راعيت مصلحته دوني ؟ [فقال الجبائي للاشعري: إنك مجنون ، فقال : لا ، بل وقف حمار الشيخ في العقبة] الجبائي للاشعري: إنك مجنون ، فقال : لا ، بل وقف حمار الشيخ في العقبة] وخص آخر بعذابه ، وأن أفعاله غير معللة بشيء من الأغراض .

ثم وجدت في تفسير القرآن العظيم تصنيف الشيخ فخر الدين الرازي في سورة الأنعام: أن الأشعري لما فارق مجلس الأستاذ الجبائي وترك مذهب وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة بينها ، فاتفق يوما أن الجبائي عقد مجلس التذكير ، وحضر عنده عالم من الناس ، فذهب الأشعري إلى ذلك المجلس ، وجلس في بعض النواحي مختفياً عن الجبائي ، وقال لبعض من حضره من النساء: أنا أعلمك مسألة فاذكريها لهذا الشيخ ، ثم علمها سؤالاً بعد سؤال ، فلما انقطع الجبائي في الأخير رأى الأشعري ، فعلم أن المسألة منه لا من العجوز .

ورأيت في كتاب « المسالك والمالك » لابن حوقل في فصل خوزستان أن جُبتى مدينة ورستاق عريض مشتبك العمائر النخل وقصب السكر وغير هما . قال : ومنها أبو على الجبائي الشيخ الجليل إمام المعتزلة ورئيس المتكلمين في عصره .

۱ انفردت به س.

٧ ل س ت والمختار : الأعراض ؛ ل : معلمة بالأعراض .

٣ ر : أستاذه .

٤ ر : حضر هناك . ه صورة الأرض : ٢٣١ .

<sup>🥫</sup> أبن حوقل : ولها رستاق . . . العمارة .

وكانت ولادة الجبائى في سنة خمس وثلاثين ومانتين . وتوفي في شعبان سنة ثلاث وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

وقد سبق ذكر ولده أبي هاشم عبد السلام ، والكلام على الجُبّائي في ترجمته في حرف العين\ .

### 7.7

## أبو بكر الباقلاني

القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القساسم ، المعروف بالمباقلاني البصري المتكلم المشهور ؛ كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ، ومؤيداً اعتقاده وناصراً طريقته ، وسكن بغداد ، وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره ٢ وكان في علمه أوحد زمانه وانتهت إليه الرياسة في مذهبه ، وكان موصوفاً يجودة الاستنباط وسرعة الجواب ، وسمع الحديث ؛ وكان كثير التطويل في المناظرة مشهوراً بذلك عند الجماعة ، وجرى يوماً بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة ، فأكثر القاضي أبو بكر المذكور فيها الكلام ووسع العبارة وزاد في الإسهاب ، ثم التفت إلى الحاضرين وقال : اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلت لا غير لم أطالبه بالجواب ، فقال الهاروني : اشهدوا على أنه إن أعاد كلام نفسه سلمت له ما قال .

وتوفي القاضي أبو بكر المذكور آخر يوم السبت ، ودفن يوم الأحد لسبع

۱ انظر ج ۳ : ۱۸۳ .

٩٠٨ - ثرجمته في تاريخ بغداد ه : ٣٧٩ و ترتيب المدارك ؛ : ٥٨٥ و تبيين كذب المفتري : ٢٦٧ و الوافي ٣ : ٢٨٧ و الشفرات
 ٣ : ١٦٧ .

٢ وغيره : سقطت من س ل لي پر من ووقعت بعد لفظة «مذهبه» .

بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعائة ببغداد ، رحمه الله تعالى ، وصلى عليه ابنه الحسن ، ودفنه في داره بدرب المجوس ، ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب حَرَّب .

ورثاه بعض شعراء عصره بقوله :

انظر إلى جبل تشي الرجال' بـــه وانظر إلى القبر ما يحوي من الصَّلَفِ وانظر إلى دُرّة الإسلام في الصدف ِ

والباقلاني: بفتح الباء الموحدة وبعد الألف قاف مكسورة ثم لام ألف وبعدها نون ، هذه النسبة إلى الباقيليّ وبَيْعه ، وفيه لغتان: مَن شدد اللام قصر الألف ومن خففها مد الألف فقال: باقيلاء ، وهذه النسبة شاذة لأجال زيادة النون فيها ، وهو نظير قولهم في النسبة إلى صنعاء: صنعاني ، وإلى بَهْراء: بهراني ، وقد أنكر الحريري في كتاب « درة الغواص » هذه النسبة وقال: من قصر الباقلي قال في النسبة إليه : باقيليّي ، ومن مد قال في النسب إليه ؛ باقلوي وباقلائي ولا يقاس على صنعاء وبهراء ، لأن ذلك شاذ لا يُعاج إليه ، والسمعاني ما أنكر النسبة الأولى ، والله أعلم بالصواب .

۱ درة الغواص : ۸۶ .

٣ الدرة : و من مد البقلاء جاز في النسب إليه .

٣ انظر الأنساب ٢ : ٢ ٥ .

## أبو الحسين البصري

أبو الحسين محمد بن علي [بن] الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة ؛ وهو أحد أتمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن ، كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة ، إمام وقته ، وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه ، منها «المعتمد» وهو كتاب كبير ، ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب «المحصول» وله «تصفح الأدلة» في مجلدين ، و « غرر الأدلة » في مجلد كبير ، و « شرح الأصول الحسة » وكتاب في الإمامة ، وغير ذلك في أصول الدين ، وانتفع الناس بكتبه .

وسكن بغداد وتوفي بها يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع الآخر سنـــة ست وثلاثين وأربعهائة ، رحمه الله تعالى ، ودفن في مقبرة الشونيزي ، وصلى عليه القاضى أبو عبد الله الصيمرى .

ولفظة « المتكلم » تطلق على مَن يعرف علم الكلام ، وهو أصول الدين ، وإنما قيل له « علم الكلام » لأن أول خلاف وقع في الدين كان في كلام الله ، عز وجل : أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فتكلم الناس فيه ، فسمي هذا النوع من العلم كلاماً ، اختص به وإن كانت العلوم جميعها تنشر بالكلام ، هكذا قياله السمعاني .

۹۰۹ - ترجمته في تاريخ بغداد ۳ : ۱۰۰ والمنتظم ۸ : ۱۲۹ وطبقات المعتزلة : ۱۱۸ ولسان
 الميزان ه : ۲۹۸ وعبر الذهبي ۳ : ۱۸۷ والشدرات ۳ : ۲۰۹ .

١ زيادة من ل لي والمختار ، وكذلك هو في عبر الذهبي .

٢ س : تفسر ؛ لي ن : تنتشر ؛ ل : تسن .

٣ كتب بهمش ن التعليق التالي : قوله : لان أول خلاف وقع في الدين كن مسألة الكلام ، ليس كذلك ، بل كن قبلها الحلاف في مسألة العلم ، وقول من قال : الأمر أنف ، وكان هذا في زمن عبد الله بن عمر كما ثبت في الصحيح ، وقيل إن عيى بن أبي طالب رضي الله عنه سمع هذه المقالة وأنكرها كما ذكر أبن عبد البر في كتاب العلم، قأما مسألة الكلام فكان النزاع فيها بعد المائتين —

## أبو بكر ابن فورك

الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ الأصبهاني ؛ أقام بالعراق مدة يدرس العلم ، ثم توجه إلى الري فسعت به المبتدعة ، فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه إليهم ، ففعل وورد نيسابور ، فبنى له بها مدرسة وداراً ، وأحيا الله تعالى به أنواعاً من العلوم ، ولما استوطنها وظهرت بركاته على جماعة المتفقهة وبلغت مصنفاته في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قريباً من مائة مصنف ، دعي إلى مدينة غَرَنْنَة وحرت له بها مناظرات كثيرة .

ومن كلامه : شغل العيال نتيجته متابعة الشهوة بالحلال ، فها ظنك بقضية شهوة الحرام ؟

وكان شديد الرد على أصحاب أبي عبد الله ابن كرام .

ثم عاد إلى نيسابور فسُم في الطريق فيات هناك ونقل إلى نيسابور ودفن بالحيرة ، ومشهده بها ظاهر يزار ويستسقى به وتجاب الدعوة عنده ، وكانت وفاته سنة ست وأربعائة ، رحمه الله تعسالى . وقال أبو القاسم القشيري في « الرسالة » اسمعت أبا على الدقاق يقول: دخلت على أبي بكر ابن فورك عائداً فلما رآني دمعت عيناه ، فقلت له : إن الله سبحانه يعافيك ويشفيك ، فقال لي : تراني أخاف من الموت ، إنما أخاف مما وراء الموت .

<sup>=</sup> في خلافة المأمون . وإنما قيل لهم « أهل الكلام » لكثرة كلامهم واعتراض بعضهم على بعض، وقيل غبر ذلك .

<sup>•</sup> ٦٦ – ترجمته في الوافي ٢ : ٣٤٤ وتبيين كذب المفتري : ٣٣٢ وطبقات السبكي ٣ : ٥٥ واللباب ( الفوركي ) والنجوم الزاهره ٤ : ٢٤٠ وعبر الذهبي ٣ : ٥٥ والشذرات ٣ : ١٨١ . ١ الرسالة القشيرية : ٣١٠ .

وفُورَك : بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبمدها كاف ، وهو اسم علم. والحيرة : بكسر الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وبمدها هاء ساكنة ، وهي محلة كبيرة بنيسابور ينسب إليها جماعة من أهل العلم، وهي تلتبس بالحبرة التي بظاهر الكوفة .

وغَـز ْنَـة ُ : بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي وفتح النون وبمدها هــا. ساكنة ، وهي مدينة عظيمة في أوائل الهند من جهة خراسان .

#### 111

## الشهرستاني

أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني المتكلم على مذهب الأشعري ؛ كان إماماً مبرزاً فقيها متكلماً تفقه على أحمد الخوافي – المقدم ذكره' – وعلى أبي نصر القشيري وغيرهما ، وبرع في الفقه ، وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري وتفرد فيه ، وصف كتباً منها كتاب «نهاية الإقدام في علم الكلام» وكتاب «الملل والنحل» [و «المناهج والبينات» وكتاب «المضارعة»] و «تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام » وكان كثير الحفوظ حسن المحاورة يعظ الناس ، ودخل بغداد سنة عشر وخسائة وأقام بها ثلاث سنين ، وظهر له قبول كثير عند العوام ، وسمع الحديث من علي بن أحمد المديني بنيسابور ومن غيره ، وكتب عنه الحافظ أبو سعد عبد الكريم السمعاني ، وذكره في كتاب «الذيل » .

٣٦٠ - ترجسته في الوافي ٣ : ٢٧٨ وطبقات السبكي ٤ : ٧٨ ولسان الميزان ٥ : ٣٦٣ ومعجم البلدان : (شهرستان) وعبر الذهبي ٤ : ١٣٣ والشذرات ٤ : ١٤٩ .

١ انظر ج ١ : ٩٦ .

<sup>🔻</sup> زیادة من ر .

وكانت ولادته سنة سبع وستين وأربعائة بشهرستان ، هكذا وجدته بخطي في مسوداتي ، وما أدري من أين نقلته ، وقال ابن السمعاني في كتاب « الذيل »: سألته عن مولده فقال : في سنة تسع وسبعين وأربعائة ؛ وتوفي بها أيضاً في أواخر شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسائة ، وقيل سنة تسع وأربعين ، والأول أصح ، رحمه الله تعالى .

وذكر في أول كتاب نهاية الإقدام المذكور بيتين وهما :

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعاً كف حاثر على ذَقَن أو قارعاً سن نادم

ولم يذكر لمن هذان البيتان؛ وقال غيره: هما لأبي بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى .

وشهرستان : بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء وفتح الراء وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها ( وبعد الألف نون ) وهو اسم لثلاث مدن :

الأولى: شهرستان خراسان بين نيسابور وخوارزم في آخر حدود خراسان وأول الرمل المتصل بناحية خوارزم وهي المشهورة ومنها أبو الفتح محمد المذكور، وأخرجت خلقاً كثيراً من العلماء ، وبناها عبد الله بن طاهر أمير خراسان — المقدم ذكره — في خلافة المأمون .

الثانية : شهرستان قصبة ناحية سابور من أرض فارس كما ذكره ابن البناء البشارى .

الثالثة : مدينة جي بأصبهان يقال لها شهرستان ، بينها وبين اليهودية مدينة أصبهان اليوم نحو ميل ، بها أسواق ، وهي على نهر زرندورد وبها قبر الإمام الراشد بن المسترشد .

١ ر : المثناة الفوقية .

۲ ر : بلاد .

٣ ل لي س : بنيسابور .

١٠٠٠ أحسن التقاسيم : ٢٨٧ .

وشهرستان لفظة عجيمة وهي مركبة ، فمعنى شهر مدينة ، ومعنى الاستان الناحية ، فكأنه قال : مدينة الناحية ـ ذكر ذلك كله أبو عبد الله ياقسوت الحموي في كتابه الذي سماه « المشترك وضعاً المختلف صقعاً » ، وفي بعضه زيادة على ما ذكره ياقوت .

وكان الشهرستاني المذكور يروي بالإسناد المتصل إلى النظام البلخي العالم المشهور ، واسمه إبراهيم بن سيار ، أنه كان يقول : لو كان للفراق صورة لارتاع لها القلوب ولهد الجبال، ولجر الغضى أقل توهشجاً من حمله ، ولو عذب الله أهل النار بالفراق لاستراحوا إلى ما قبله من العذاب . وكان يروى للدريدي أيضاً باتصال الإسناد إليه قوله :

ودعتُهُ عينَ لا تودعــه روحي ولكنها تسير مَعَهُ ثم افترقنا وفي القلوب لنا ضيقُ مكان ٍ وفي الدموع سعهُ وكان يروي للدريدي أيضاً مسنداً إليه:

يا راحلين بمهجة في الحب متلّفة شقيَّه الحب في المبيّة فوق البليّـــه الحب في المبيّة المبيّة فوق البليّـــه الحب المبيّة المب

كل ذلك رواه الحافظ أبو سعد ابن السمعاني في كتاب ﴿ الذيل ﴾ ثم قال في آخر الترجمة : وصل إلي نعيه وأنا ببخارا ، رحمه الله تعالى .

١ المشترك: ٢٧٩.

٣ س : الدريدي ؛ والصورة نفسها في النسخ الأخرى مع اضطراب في الإعجام .

#### 715

### محمد بن إسحاق

أبو بكر ، وقيل أبو عبد الله ، محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارا ، وقيل يسار بن كوتان ، المطلبي بالولاء ، المديني ، صاحب المفازي والسير ؛ كان جده يسار مولى قيس بن مَخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي ، سباه خالد بن الوليد من عين التمر ، وكان محمد المذكور ثبنتا في الحديث عند أكثر العلماء ، وأما في المفازي والسير فلا تجهل إمامته فيها ، قال ابن شهاب الزهري ، من أراد المفازي فعليه بابن إسحاق . وذكره البخاري في تاريخه ؛ وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : من أراد أن يتبحر في المفازي فهو عيال على ابن إسحاق . وقال سفيان بن عيينة : ما أدركت أحداً يتهم ابن إسحاق في حديثه . وقال شعبة بن الحجاج : محمد بن إسحاق أمير المؤمنين ، يمنى في الحديث .

ويحكى عن الزهري أنه خرج إلى قرية له فاتبعه طلاب الحديث فقال لهم: أين أنتم من الغلام الأحول أو قد خلفت فيكم الغلام الأحول ، يعني ابن إسحاق. وذكر الساجي أن أصحاب الزهري كانوا يلجؤون إلى محمد بن إسحاق فيما شكوا فيه من حديث الزهري ، ثقة منهم بجفظه ؛ وحكي عن يحيى بن معين وأحمد بن

۹۱۳ – أخباره و ترجمته في طبقات ابن سلام : ۱۱، ۱۱، ۲۰۲ و طبقات ابن سعد ۷ : ۳۲۱ و تاريخ بغداد ۱ : ۲۱؛ و المعارف : ۴۹؛ و الفهرست : ۹۲ و معجم الأدباء : ۱۸ : ه و تذكرة الحفاظ : ۲۷۲ و ميزان الاعتدال ۳ : ۲۸؛ و تهذيب التهذيب ۹ : ۳۸ وعيون الأثر ۱ : ۱۰ لا وليوهان فك كتاب عنه (فرنكفورت ۱۹۲۵) و انظر كتاب تر اجم رجال روى عنهم أبن إسحاق ، نشر فيشر (ليدن ۱۸۹۰).

١ كذا في س و تاريخ بغداد ، ر : خيسار ، ن : حيوة ، لي : حنار ، و دون اعجام في ل بر من.
 ٢ س لي ن بر : كوثان ، و دون إعجام في ل ، و أثبتنا ما في ر و تاريخ بغداد .

حنبل ويحيى بن سعيد القطان أنهم وثقة والمحمد بن إسحاق واحتجوا بحديثه ، وإنما لم يخرج البخاري عنه وقد وثقه ، وكذلك مسلم بن الحجاج لم يخرج عنه إلا حديثاً واحداً في الرجم من أجل طعن مالك بن أنس فيه ، وإنما طعن مالك فيه لأنه بلغه عنه أنه قال : هاتوا حديث مالك فأنا طبيب بعلله ، فقال مالك: وما ابن إسحاق ؟ إنما هو دجال من الدجاجلة ، نحن أخرجناه من المدينة ؛ يشير و والله أعلم - إلى أن الدجال لا يدخل المدينة .

وكان محمد بن إسحاق قد أتى أبا جعفر المنصور وهو بالحيرة فكتب له المغازي فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب ، وكان يروي عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير ، وهي امرأة هشام بن عروة بن الزبير ، فبلغ ذلك هشاماً فأنكره وقال : أهو كان يدخل على امرأتي ؟ وحكى الخطيب أبو بكر أحمد ابن على بن ثابت في « تاريخ بغداد » أن محمد بن إسحاق رأى أنس بن مالك رضي الله عنه ، وعليه عمامة سوداء والصبيان خلفه يشتدون ويقولون ن : هذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يموت حتى يلقى الدجال . وتوفي محمد بن إسحاق ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة ، وقيل سنة خمسين ، وقيل وقيل سنة اثنتين وخمسين ، وقال خليفة بن خياط : سنة ثلاث وخمسين ، وقيل أربع وأربعين والله أعلم ، والأول أصح ، رحمه الله تعالى . ودفن في مقبرة الخيزران بالجانب الشرقي ، وهي منسوبة إلى الخيزران أم هارون الرشيد وأخيه الهادي ، وإنما نسبت إليها لأنها مدفونة بهسا ، وهذه المقبرة أقدم المقابر التي بالجانب الشرقي .

ومن كتبه أخذ عبد الملك بن هشام سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم ذكره، وكذلك كل من تكلم في هذا الباب فعليه اعتاده وإليه إسناده . والمطلبي : نسبة إلى المطلب بن عبد مناف المذكور أولاً . وقد تقدم الكلام على عين التمر في ترجمة أبي العتاهية .

۱ تاریخ بنداد ۱ : ۲۱۷ .

۲ ر : پنشدون ویقولون . ن : پنشدون .

٣ ر : القول .

### الترمسذي

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الضرير البوغي الترمذي الحافظ المشهور ؟ أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث . صنف كتاب « الجامع والعلل » تصنيف رجل متقن ، وبه كان يضرب المثل ، وهو تلميذ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وابن بشار وغيرهم . وتوفني لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب ليلة الاثنين سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ؛ وقال السمعاني: توفي بقرية بوغ في سنة خمس وسبعين ومائتين ، وذكره في كتاب « الأنساب » في نسبة البوغي ، رحمه الله تعالى .

وبُوغ: بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبعدها غين معجمة ، وهي قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ منها. وقد تقدم الكلام على الترمذي، والاختلاف في كسر التاء وضمها وفتحها في ترجمة أبي جعفر محمد بن أحمد الفقيه الشافعي.

۱۹۳ – ترجمته في الفهرست : ۲۳۳ والواني ٤ : ۲۹۴ والأنساب ۳ : ۲۲ وتذكرة الحفاظ : ۲۳۳ وميزان الاعتدال ۳:۸۷۳ وعبر الذهبي ۲:۶۶ونكت الهيان: ۲۲۴ وتهذيب التهذيب ٢:۸۷۳ والنجوم الزاهرة ۳ : ۸ والشذرات ۲ : ۲۷۴ وانظر بروكلمان ۳ : ۱۹۰ (الترجمة العربية) .

### ابن ماجــه

أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني الحافظ المشهور ، مصنف كتاب « السنن » في الحديث ؛ كان إماماً في الحديث عارفاً بعلومه وجميع ما يتعلق به ، ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث ، وله « تفسير القرآن الكريم » وتاريخ مليح ، وكتابه في الحديث أحد الصحاح الستة .

وكانت ولادته سنة تسع ومائتين . وتوفي يوم الاثنين ، ودفن يوم الثلاثاء ، لثان بقين من شهر رمضان سنة ثلاث وسبمين ومائتين ، رحمه الله تعالى ؛ وصلى عليه أخوه أبو بكر وعبد الله وابنه عبد الله .

وماجة : بفتح الميم والجيم وبينهما ألف وفي الآخر هاء ساكنة .

والرَّبَعي: بفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عين مهملة ، هذه النسبة إلى ربيعة ، وهي اسم لعدة قبائل لا أدرى إلى أيها ينسب المذكور.

والقَزُويني : بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون ، هذه النسبة إلى قزوين ، وهي من أشهر مدن عراق العجم ، خرج منها جماعة من العلماء [المعتبرين].

١٦٤ - ترجمته في المنتظم ٥ : ٥٠ وتذكرة الحفاظ : ٦٣٦ وعبر الذهبي ٢ : ١٥ والشذرات
 ٢ : ١٦٤ وتهذيب التهذيب ٩ : ٥٣٠ و بروكلمان ٣ : ١٩٨ ( الترجمة العربية ) .

١ ن : يكتب .

٣ ر بر من : وأبو عبد الله .

# الحاكم بن البيع النيسابوري

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن محدوي بن نعيم بن الحكم الضيان الطهاني المعروف بالحاكم النيسابوري ، الحافظ المعروف بابن البيتع ؛ إمام أهل الحديث في عصره والمؤلف فيه الكتب التي لم يسبق إلى مثلها ، كان عالماً عارفاً واسع العلم ، تفقه على أبي سهل محمد بن سليان الصعاوكي الفقيه الشافعي – وقد تقدم ذكره " م انتقل إلى العراق وقرأ على أبي علي ابن أبي هريرة الفقيه – وقد تقدم ذكره أيضا ؛ – ثم طلب الحديث وغلب عليه فاشتهر به ، وسمعه من جماعة لا يحصون كثرة فإن معجم شيوخه يقرب من ألفي رجل حتى روى عن عاش بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه . وصنف في علومه ما يبلغ ألفاً وخسمائة جزء ، منها « الصحيحان » و « العلل » و « الأمالي » و « فوائد الشيوخ » و « أمالي العشيات » و « تراجم الشيوخ » . وأما ما تفرد بإخراجه فمعرفة علوم الحديث و « تاريخ علماء نيسابور » و « المدخل إلى علم الصحيح » و « المستدرك على الصحيحين » و « ما تفرد به كل من الإمامين » و « فضائل الإمام الشافعي » رضي الله عنه .

<sup>910 –</sup> ترجمته في تاريخ بغداد ٥ : ٧٧٪ ولواني ٣ : ٣٢٠ والمنتظم ٧ : ٢٧٪ وتبيين كذب المفتري : ٢٢٧ وطبقات السبكي ٣ : ٦٤ وتذكرة الحفاظ : ١٠٣٩ وعبر الذهبي ٣ : ٩١ وغاية النهاية ٢ : ١٨٤ والشذرات ٣ : ١٧٦ ولسان الميزان : ٢٣٢ .

١ ابن الحكم سقطت من ت ر ، ووقعت في ن بعد لفظة « بالحاكم » .

٢ المختار : بابن الحكم .

٣ انظر ما تقدم ص : ٢٠٤ .

<sup>؛</sup> انظر ج ٢ : ٢٥ .

و ر بر ; کل واحد .

وله إلى الحجاز والعراق رحلتان ، وكانت الرحلة الثانية سنة ستين وثلثائة ، وناظر الحفاظ وذاكر الشيوخ وكتب عنهم أيضاً ، وباحث الدارقطني فرضيه ، وتقلد القضاء بنيسابور في سنة تسع وخمسين وثلثائة في أيام الدولة السامانية ووزارة أبي النصر محمد بن عبد الجبار العتبي ، وقلد بعد ذلك قضاء جرجان فامتنع ، وكانوا ينفذونه في الرسائل إلى ملوك بني بويه .

وكانت ولادته في شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلثائة بنيسابور وتوفي بها يوم الثلاثاء ثالث صفر سنة خمس وأربعهائة ، وقمال الخليلي في كتاب « الإرشاد » : توفي سنة ثلاث وأربعهائة ؟ .

وسمع الحديث في سنة ثلاثين ، وأملى بما وراء النهر سنة خس وخسين ، وبالعراق سنة سبع وستين ، ولازمه الدارقطني ، وسمع منه أبو بكر القفال الشاشى ، وأنظارهما .

وحَمَدُويَه : بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وضم الدال المهملة وسكون الواو وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها هاء ساكنة .

والبَيِّع : بفتح الباء الموحدة وكسر الياء المثناة من تحتها وتشديدها وبعدها عين مهملة .

وإنما عرف بالحاكم لتقلده القضاء ، رحمه الله تعالى .

١ وقال الخليلي . . . أربعمائة : سقط من س ت والمختار .

## الحيدي

أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد بن يصل ، الأزدي الحيدي الأندلسي الميورقي الحافظ المشهور؛ أصله من قرطبة من ربض الرصافة ، وهو من أهل جزيرة ميئور قسة ، روى عن أبي محمد علي بن حزم الظاهري – المقدم ذكره ، – واختص به ، وأكثر من الأخذ عنه وشهر بصحبته ، وعن أبي عمر يوسف بن عبد البر صاحب كتاب « الاستيماب » – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – وعن غيرهما من الأئة .

ورحل إلى المشرق سنة غان وأربعين وأربعيائة فحج وسمع بمكة حرسها الله تعالى ، وبإفريقية وبالأندلس ومصر والشام والعراق ، واستوطن بغداد. وكان موصوفاً بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع ، وكانت له نغمة حسنة في قراءة الحديث. وذكره الأمير أبو نصر علي بن ماكولا صاحب كتاب «الإكال» للمقدم ذكره ملاحيث المغربة المدينة أبو عبد الله الحميدي ، وهو من أهل العلم والفضل والتيقظ وقال: أخبرنا صديقنا أبو عبد الله الحميدي ، وهو من أهل ولأبي عبد الله المذكور كتاب «الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم » وهو مشهور ، وأخذه الناس عنه ، وله أيضاً تاريخ علماء الأندلس سماه « جذوة المقتبس » في مجلد واحد ، وذكر في خطبته أنه كتبه من حفظه ، وقد طالب

٣١٣ - ترجمته في مواطن متفرقة من فهرسة ابن خير ، والصلة : ٣٥٠ وينية الملتمس رقم : ٣٥٧ والمنتظم ٩ : ٩٩ والوافي ٤ : ٣١٣ و والشادرات
 ٣ : ٣٩٣ و نفح الطيب ٢ : ١١٢ والرسالة المستطرقة : ٣٧٣ .

۱ انظر ج ۳ : ۲۳۵ .

۲ ر من بر : والأندلس ؛ وسقطت من ت .

٣ أنظر ج ٣ : ه٣٠٠ .

ذلك منه ببغداد . وكان يقول : ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها : كتاب « العلل » وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني ، وكتاب « المؤتلف والمختلف » وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الأمير أبي نصر ابن ماكولا، وكتاب « وفيات الشيوخ » وليس فيه كتاب ، وقد كنت أردت أن أجم في ذلك كتاباً فقال لي الأمير: رتبه على حروف المعجم بعد أن رتبته على السنين، قال أبو بكر بن طرخان : فشغله عنه الصحيحان إلى أن مات .

وقال ابن طرخان المذكور : أنشدنا أبو عبد الله الحميدي المذكور لنفسه :

لقاءُ الناسِ ليس يفيد ُ شَيئًا سِوى الهذيانِ من قيل وقال ِ فأقلل من لِقاءِ الناسِ إلا لأخذ العلمِ أو إصلاح حال

وكان قد أدرك بدمشق الخطيب أبا بكر الحافظ، وروى عنه وعن غيره، وروى الخطيب أيضاً عنه . وكانت ولادته قبل العشرين وأربعائة . وتوفي ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعائة ببغداد .

وقال السمعاني في كتاب « الأنساب » في ترجمة الميورقي : إنه توفي في صفر سنة إحدى وتسعين وأربعائة ، رحمه الله تعالى ، هكذا وجدته في المختصر الذي اختصره أبو الحسن علي بن الأثير الجزري – المقدم ذكره ٣ – وكشفت عنه عدة نسخ فوجدته على هذه الصورة ، لأني توهمت الغلط في نسختي ، ولم أقدر على مراجعة الأصل الذي لابن السمعاني الذي هذا المختصر منه ، لأنه لا يوجد في هذه البلاد ، وبقي في نفسي شيء من التفاوت بين التاريخين ، فإنه كبير. ثم إني كشفت كتاب « الذيل » للسمعاني فوجدت فيه أن الحميدي المذكور توفي ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعائة ، ودفن من الفد في مقبرة باب أبرز ، بالقرب من قبر الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وصلى عليه أبو مكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي الفقيه في جامع القصر ، ثم نقل بعد ذلك

۱ ر من بر : ترتبه .

۲ س ت : ببغداد .

٣ اللباب ٣ : ٢٠٠ (المرقى - دون واو ـ ).

في صفر سنة إحدى وتسعين وأربعيائة إلى مقبرة باب حرب ، ودفن عند قبر بشر بن الحارث المعروف بالحافي ، رحمه الله تعالى . فلما وقفت في الذيل على هذه الصورة علمت اأن الفلط وقع من ابن الأثير في المختصر : إما لأن النسخة التي اختصرها كانت غلطاً من الناسخ ، فتبع ابن الأثير ذلك الفلط ولم يكشفه من موضع آخر ، أو لأنه عَبَر من سطر إلى سطر كا جرت عادة النساخ في بعض الأوقات ، والله أعلم أي ذلك كان .

والحميدي : بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة ، هذه النسبة إلى جده حُمَيْد المذكور ، وأخسبرني بعض أرباب التاريخ أنه رأى في بعض التواريخ أن نسبته إلى حُمَيد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وهو ليس بصحيح ، لأن أبا عبد الله المذكور أزدي النسب ، وعبد الرحمن قرشي زُمْري ، فكيف يجتمعان ؟ .

ويُصِل : بفتح الياء المثناة من تحتها وكسر الصاد المهملة وبعدها لام .

وقد تقدم الكلام على الأزدي ، وكذلك على مَيُورَقَة في ترجمة أبي محمد عبد الجبار بن حمديس الصقلي الشاعر ، وهي بفتح الم وضم الياء المثناة من تحتها وسكون الواو وفتح الراء والقاف وبعدها هاء ساكنة ، وهي جزيرة في البحر الفربي قريبة من بر الاندلس .

١ لي : عرفت .

٢ انظر ج ٣ : ٢١٢ قلت : ولم يرد في الترجمة المشار إليها كلام عن ميورقة ·

### المـازري

أبو عبد الله عمد بن على بن عمر بن محمد التميمي المازري الفقيه المالكي المحدث؟ أحد الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه ، وشرح صحيح مسلم شرحاً جيداً سماه « كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم » وعليه بنى القاضي عياض كتاب « الإكال » — وقد تقدم ذكره ا — وهو تكلة لهذا الكتاب ، وله كتاب « إبضاح المحصول في برهان الأصول » " ، وله في الأدب كتب متعددة ، وكان فاضلا متقناً . وتوفي في الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسائة ، وقيل توفي يوم الاثنين تاني الشهر المذكور بالمهدية ، وعمره تسلات وثمانون سنة [ودفن بالمنستير] وحمد الله تعالى .

والمازري : بفتح الميم وبعدها ألف ثم زاي مفتوحة وقد تكسر أيضاً ثم راء، هذه النسبة إلى مازر ، وهي بُليدة بجزيرة صقلية .

٩١٧ - ترجمته في الوافي ٤ : ١٥١ والديباج المذهب : ٢٧٩ وعبر الذهبي ٤ : ١٠٠ والشذرات
 ٤ : ١١٤ وأزهار الرياض ٣ : ١٦٥ وللأسناذ حسن حسني عبد الوهاب كتاب عنه (ط. تونس
 ١٩٥٥) .

۱ کتاب : سقطت من ن ت .

۲ انظر ج۳: ۲۸۳.

٣ وله كتاب . . . الأصول : سقط من لي ل س ت بر من والمختار .

<sup>۽</sup> زيادة من ر .

#### NIF

# الحافظ أبو موسى الأصبهاني

أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد ابن أبي عيسى الأصبهاني المديني الحافظ المشهور ؛ كان إمام عصره في الحفظ والمعرفة ، وله في الحديث وعلومه تواليف مفيدة وصنف كتاب « المغيث » في مجلد ، كمل به كتاب « الغريبين » للهروي ، واستدرك عليه ، وهو كتاب نافع ، وله كتاب « الزيادات » في جزء لطيف جعله ذيلا على كتاب شيخه أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي الذي سماه كتاب « الأنساب » وذكر من أعمله وما أقصر فيه .

ورحل عن أصبهان في طلب الحديث ثم رجع إليها وأقام بها. وكانت ولادته في ذي القعدة سنة إحدى وخمسائة . وتوفي ليلة الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة إحدى وغانين وخمسائة ، وكانت وفاته ومولده بأصبهان ، رحمه الله تعالى .

والمَديني: بفتح المم وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون ، هذه النسبة إلى مدينة أصبهان ، وقد ذكر الحافظ أبو سعد السمعاني في كتاب « الأنساب » هذه النسبة إلى عهدة مدن : أولاهن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثانية مرو ، والثالثة نيسابور ، والرابعة أصبهان، والخامسة مدينة المبارك بقزوين، والسادسة بنخارا، والسابعة سمرقند، والثامنة نسكف ، وذكر أن النسبة إلى هذه المدن كلها المديني ، وقال : أكثر ما ينسب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم « المدني » .

٩١٨ – ترجمته في النبب (المديني) وطبقات الشبكي ؛ : ٩٠ وتذكرة الحفاظ : ١٣٣٤ وعبر الذهبي ؛ : ٢٤٦ والشذرات ؛ ٢٧٣ .

## محمد بن طاهر المقدسي

أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمــد المقدسي الحافظ المعروف بابن القيسراني ؟ كان أحد الرحالين في طلب الحديث ، سمع بالحجاز والشام ومصر والثغور والجزيرة والعراق والجبال وفارس وخوزستان وخراسان . واستوطن همذان وكان من المشهورين بالحفظ والمعرفة بعلوم الحديث، وله في ذلك مصنفات ومجموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفته .

وصنف تصانيف كثيرة: منها «أطراف الكتب الستة» وهي: صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن مساجه ، و «أطراف الغرائب» تصنيف الدارقطني ، وكتاب « الأنساب» في جزء لطيف ، وهو الذي ذيله الحافظ أبو موسى الأصبهاني المذكور قبله ، وغير ذلك من الكتب وكانت له معرفة بعلم التصوف وأنواعه متفنناً فيه وله فيه تصنيف أيضاً ، وله شعر حسن ، وكتب عنه غير واحد من الحفاظ: منهم أبو موسى المذكور.

وكانت ولادته في السادس من شوال سنة غمان وأربعين وأربعيائة ، ببيت المقدس ، وأول سماعه سنة ستين وأربعيائة ، ودخل بغداد سنة سبع وستين وأربعيائة ثم رجع إلى بيت المقدس فأحرم من ثم إلى مكة ؛ وتوفي عند قدومه من الحج آخر حجاته ، يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسائة ببغداد ، ودفن في المقبرة العتيقة بالجانب الغربي، وقيل توفي يوم الخيس العشرين من الشهر المذكور ، رحمه الله تعالى .

٦١٩ - ترجمته في المنتظم ٩ : ١٧٧ والوافي ٣ : ١٦٦ وتذكرة الحفاظ : ١٢٤٢ وميزان الاعتدال
 ٣ : ٥٨٧ وعبر الذهبي ٤ : ١٤ والشذرات ٤ : ١٨ .

۱ ر : مصنفات و محفوظاًت .

٢ وكانت له . . . أيضاً : لم يرد إلا في ن ر .

٣ بعد هذا ورد في ر الحديث عن قيسارية والنسبة إليه .

(181) وكان ولده أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر من المشهورين بعلو الإسناد وكثرة السماع ، ولم يكن له معرفة بالعلم ، لكن كان والده قد أسمعه في صباه من جماعة منهم أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني بالري وأبو الفتح عبدوس بن عبد الله بهمذان وأبو عبد الله محمد بن عثان الكامخي وأبو الحسن مكي ابن منصور السلار . وقدم به بغداد فسمع بها من أبي القاسم علي بن أحمد بن ريان وغيره . وسكن بعد وفاة أبيه بهمذان ، وكان يقدم بغداد للحج ، فحدث بها بأكثر سماعاته ، وسمع منه الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة وغيره ، وكان مولده بالري في سنة إحدى وثمانين وأربعائة ، وتوفي يوم الأربعاء سابع شهر ربيع الآخر سنة ست وستين وخمائة بهمذان ، رحمه الله تعالى .

والقَيسَراني: بفتح القاف والسين المهملة بينها ياء مثناة من تحتها ثم راء مفتوحة وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى قَايسَرية ، وهي بُليدة بالشام على ساحل البحر ، وهي الآن بيد الفرنج ، خذلهم الله تعالى .

قلت ": ثم استنقذها من أيديهم الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي في شهور سنة ثلاث وستانة وخربها ، وهي الآن خراب .

١ راجع ترجمته في عبر الذهبي ٤ : ١٩٢ والشذرات ٤ : ٢١٧ .

۲ لي : بيان ؛ ن س : بنان ، وصورتها كذلك في « من » **دون إص**جام .

٣ تقدم ذكر ذلك في ترجمة مجلي بن جميع ؛ ولم يرد في أكثر النسخ .

#### ابن منده

أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مَنْد والعبدي الحافظ المشهور وصاحب كتاب «تاريخ أصبهان » في كان أحد الحفاظ الثقات وهم أهل بيت كبير خرج منه جماعة من العلماء ولم يكونوا عبديين وإنما أم الحافظ أبي عبد الله المذكور واسمها برة بنت محمد كانت من بني عبد ياليل فنسب إلى أخواله وكر ذلك الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتاب «زيادات الأنساب » – وقد تقدم ذكره – واستوفى رفع نسبها هناك فأضربت عن ذكره لطوله وكذلك ذكره الحازمي في كتاب « العجالة » كنه لم يرفع في نسبها . وتوفي الحافظ أبو عبد الله المذكور في سنة إحدى وثلثائة " وحده الله تمالى .

ومَـنُـدَه : بفتح الميم والدال المهملة بينهها نون ساكنة وفي الآخر هاء ساكنة أنضـــاً .

وسيأتي ذكر حفيده يحيى بن عبد الوهاب إن شاء الله تعالى؛ .

1 - 19

٩٧٠ - ترجمته في طبقات الحنابلة ١ : ٣٢٨ وتذكرة الحفاظ : ١٠٣١ وعبر الذهبي ٢ : ١٣٠
 والشذرات ٢ : ٣٣٤ ؛ وهي شديدة الإيجاز في المختار .

١ في هامش من : وله من التصانيف كتاب «صفوة التصوف» في أحوال الصوفية وآدابها وكتاب «الحجة على تارك المحجة » وكتاب «معجم البلدان» وكتاب «المتفق والمفترق» في الأنساب وغير ذلك .

٢ العجالة : ٨٩.

٣ في هامش من : في النسخة الكبرى منه (يعني من كتاب ابن خلكان) إحدى وثلثماثة، وفي نسخة
 بخط المصنف : سنة ست ، وتغير كما هو الآن .

<sup>؛</sup> هذه الحملة لم ترد إلا في ن ر .

# أبو عبد الله الفربري

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطّر بن صالح بن بشر الفَرَبْري راويــة صحيح البخاري عنه ، رحل إليه الناس ، وسمعوا منه هذا الكتاب . وكانت ولادته في سنة إحدى وثلاثين ومائتين ؛ وتوفي في ثالث شوال سنــة عشرين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

ونسبته إلى فَرَبُر: بفتح الفاء والراء وسكون الباء الموحدة وفي آخرها راء ثانية ، وهي بلدة على طرف جَيْحُون بما يلي مخارا ، وهو آخر من روى « الجامع الصحيح » عن البخاري .

### 777

# أبو عبدالله الفراوي

أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس؛ الصاعدي الفراوي النيسابوري الملقب كال الدين الفقيه المحدث؛ كان يختلف إلى مجلس إمام الحسر مين أبي المعالي الجُنُويَني الفقيه الشافعي صاحب «نهاية المطلب» وعلق عنه الأصول ، ونشأ بين الصوفية ، وكان فقيها محدثاً مفنناً مناظراً واعظاً ، وكان

٣٢٩ ــ انظر معجم البلدان واللباب ( فربر ) وعبر الذهبي ٢ : ١٨٣ والشذرات ٢ : ٢٨٦ .

۱ ر : روى الحديث عن البخاري .

٩٧٧ – ترجمته في معجم البلدان : (فراوة) والمنتظم ١٠ : ٦٥ والوافي ٤ : ٣٢٣ وعبر الذهبي ٤ : ٣٠ والشذرات ٤ : ٩٦ .

يحمل الطعام إلى المسافرين الواردين عليه ويخدمهم بنفسه مع كبر سنه ، وخرج حاجاً إلى مكة ، وعقد له مجلس الوعظ ببغداد وسائر البلاد التي توجه إليها ، وأظهر العلم بالحرمين ، وعاد إلى نيسابور وقعد للتدريس بالمدرسة الناصحية ، وقام بإمامة مسجد المطرز .

وسمع صحيح مسلم من عبد الغافر الفارسي – المقدم ذكره ا وصحيح البخاري من سعيد بن أبي سعيد، وسمع من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي والحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وإمام الحرمين ، وتفرد برواية عدة كتب للحافظ البيهقي مثل « دلائل النبوة » و « الأسماء والصفات » و « البعث والنشور » و « الدعوات » الكبيرة والصغيرة ، وكان يقال في حقه : الفراوي ، ألف راوي .

وكانت ولادته سنة إحدى ، وقيل اثنتين ، وأربعين وأربعهائة بنيسابور ، وسمع الحديث سنه سبع وأربعين " . وتوفي ضحوة يوم الخيس الحادي ، وقيل الثاني ، والعشرين من شوال سنة ثلاثين وخمسائة ، رحمه الله تعالى .

والفُراوي: بضم الفاء وفتح الراء وبعدها ألف ثم واو ، هذه النسبة إلى فُراوة ، وهي بُليدة بما يلي خوارزم يقال لها رباط فراوة ، بناها عبد الله بن طاهر في خلافة المأمون ، وهو يومئذ أمير خراسان – وقد تقدم ذكره .

۱ انظر ج ۳ : ۲۲۵ .

۲ ن: يعني ألف راوي.

٣ وسمع . . . وأربعين : سقطت من ر ت بر والمختار .

ع ت : وتوفى في العاشر من شوال سنة اثنتين و خمسمائة .

ه انظر ج ۴ : ۸۳ .

## أبو بكر الآجري

أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري الفقيه الشافعي المحدث صاحب كتاب الأربعين حديثاً ، وهي مشهورة به ؛ وكان صالحاً عابداً ، وروى عن أبي مسلم الكَجَيِّي وأبي شعيب الحراني وأحمد بن يحيى الحلواني والمفضل بن محمد الجندي ، وخلق كثير من أقرانهم .

ذكره محمد بن إسحاق النديم في كتابه الذي سماه « الفهرست ، وصنف في الفقه والحديث كثيراً ، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه وقال : كان ثقة صدوقاً ديناً ، وله تصانيف كثيرة . حدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلمائة ، ثم انتقل إلى مكة فسكنها ، حتى توفي بها . وروى عنه جماعة من الحفاظ منهم أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب « حلية الأولياء » وغيره .

وأخبرني بعض العلماء أنه لما دخل إلى مكة حرسها الله تعالى أعجبته وفقال: اللهم ارزقني الإقامة بها سنة ، فسمع هاتفاً يقول له : بل ثلاثين سنة ، فعاش بعد ذلك ثلاثين سنة ، ثم مات بها في المحرم سنة ستين وثلثائة ، قال الخطيب : قرأت ذلك على بلاطة قبره عبكة .

<sup>977 -</sup> ترجمته في الأنساب ١ : ٦٩ والمنتظم ٧ : ٥٥ وصفة الصفوة ٢ : ٢٦٥ وتذكرة الحفاظ ٩٣٥ وعبر اللهبي ٢ : ١٥٠ والشذرات ٣ : ٣٥ والرسالة المستطرفة : ٢٤ والمقد الثمين ٢ : ٣ وصفحات متفرقة من فهرسة أبن خير ؛ وقد سقطت هذه الترجمة من المختار . و عامش من : لم يكن شافعياً بل كان حنبلياً وتصنيفه يدل على ذلك ؛ وقد أدرجت هذه العبارة في متن النسخة لي بعد لفظة « المحدث » ؛ و عمل ذلك قال صاحب العقد .

۲ ألفهرست : ۲۱۵ – ۲۱۰ .

۳ تاریخ بنداد ۲ : ۲۶۳ .

١ ( : البلاطة التي على قبر ، .

والآجُرَّي : بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم وتشديد آلواء ، هذه النسبة إلى الآجر ، ولا أعلم لأي معنى نسب إليه .

ورأيت الحاشية على كتاب «الصلة» صورتها: الإمام أبو بكر الآجري نسب إلى قرية من قرى بفداد يقال لها آجر"، واستوطن مكة حرسها الله تعالى ، وتوفي بها أول يوم من المحرم سنة ستين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

### 375

## الحافظ محمد بن ناصر السلامي

أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر البفدادي ، الحافظ الأديب المعروف بالسلامي ؟ كان حافظ بفداد في زمانه وكان له حظ وافر من الأدب، وأخذ الأدب عن الخطيب أبي زكرياء التبريزي، وخطه في غاية الصحة والإتقان، وكان كثير البحث عن الفوائد وإثباتها ، روى عنه الأئمة فأكثروا ، وأخذ عنه علماء عصره منهم الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي ، وأكثر روايته عنه ، وذكره الحافظ أبو سعد ابن السمعاني في كتبه .

وكانت ولادته ليلة السبت خامس عشر شمبان سنة سبع وستين وأربعائة .

١ هذه الفقرة متقدمة على ما سبقها في النسخ ، وسقطت من ل ت .

١٦٢ - ترجمته في المنتظم ١٠ : ١٦٢ وتذكرة الحفاظ : ١٢٨٩ وعبر الذهبي ؛ : ١٤٠ والشذرات
 ١ : ١٥٥ والرسالة المستطرفة : ١٦٠ واللباب والأنساب : (السلامي) ومرآة الزمان : ٢٣٥ وذيل أبن رجب : ٢٢٥ .

۲ ن : وقته .

٣ قال السمعاني: إن ابن ناصر كان يجب أن يقع في الناس فرد عليه ابن الجوزي وقبح قوله ونسبه إلى
 التعصب على الحنابلة ؟ وقال السلفي : سمع ابن ناصر معنا كثيراً وهو شافعي أشعري ثم انتقل إلى
 مذهب أحمد في الأصول والفروع ومات عليه .

وتوفي ليلة الثلاثاء ثامن عشر شعبان سنة خمسين وخسائة ببغداد ، وأخرج من الغد ، وصلي عليه بالقرب من جامع السلطان ثلاث مرات ، وعبر به إلى جامع المنصور فصلي عليه ، ثم حمل إلى الحربية وصلي عليه ، ودفن بباب حرب تحت السدرة بجنب أبي منصور ابن الأنباري الواعظ ، رحمه الله تعالى .

والسُّلامي : بفتح السين المهملة واللام ألف المخففة وبعدها ميم ، هذه النسبة إلى مدينة السلام بغداد ، قال ابن السمعاني : كذا كان يكتب لنفسه السلامي ، يعنى الحافظ المذكور .

### 770

## الحــازمي

أبو بكر محمد بن أبي عثان موسى بن عثان بن موسى بن عثان بن حازم ، الحازمي الهمذاني الملقب زين الدين ؛ أحد الحفاظ المتقنين ، وعباد الله الصالحين [حفظ القرآن الكريم، وحضر بهمذان أبا الوقت عبد الأول بن عيسى السّجزي، وسمع بها من أبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي وأبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي وأبي العلاء الحسن بن أحمد الحافظ ، وجماعة كثيرة ] وتفقه ببغداد على الشيخ جمال الدين واثق بن فضلان وغيره ، وسمع الحديث ببغداد من أبي الحسين عبد الحق وأبي نصر عبد الرحم ابني عبد الخالق بن أحمد بن يوسف وأبي الفتح

١ ابن : سقطت من لي س ل من بر .

<sup>970 –</sup> ترجمته في الروضتين ٢ : ١٣٧ وتذكرة الحفاظ : ١٣٦٣ ونختصر ابن الدبيثي : ١٤٤ ووعبر الذهبي ؛ ٢٨٢ والنجوم الزاهرة وعبر الذهبي ؛ ٢٨٢ والنجوم الزاهرة ١٨٩ والشفرات ؛ ٢٨٢ والنجوم الزاهرة ٢ : ١٠٧ ؛ وفي نسبه إيجاز في ن ل ت ر ؛ وسقطت ترجمته من المختار .

٢ ن : الارببي ؛ وانظر ترجمة شهردار عند السبكي ؛ : ٢٣٠ والنجوم الزاهرة ه : ٣٦٠ .

٣ سقط من النسخ ما عدا ن ، وبعضه في ر .

عبيد الله بن عبد الله بن شاتيل وغيرهم ، ثم عني بنفسه فارتحل في طلبه إلى عدة بلاد من العراق ثم إلى الشام والموصل وبلاد فارس وأصبهان وهمذان وكثير من بلاد أذربيجان ، وكتب عن أكثر شيوخ هذه البلاد . وغلب عليه الحديث ، وبرع فيه واشتهر به ، وصنف فيه وفي غيره كتباً مفيدة : منها «الناسخ والمنسوخ » في الحديث ، وكتاب «الفيصل » في مشتبه النسبة ، وكتاب «العجالة » في النسب وكتاب «ما اتفق لفظه وافترق مسمّاه » في الأماكن والبلدان المشتبهة في الخط ، وكتاب «سلسلة الذهب » فيا روى الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي رضي الله عنها ، و «شروط الأنمة » وغير ذلك من الكتب النافعة .

واستوطن بغداد، وسكن بالجانب الشرقي. ولم يزل مواظب الاشتغال ملازم الخير إلى أن اخترمته المنية وغصن شبابه نضير، وذلك في ليلة الاثنين الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وغانين وخسمائة، عدينة بغداد. ودفن في المقبرة الشونيزية إلى جانب سمنون بن حمزة مقابل قبر الجنيد، رضي الله عنه ، بعد أن صلى عليه خلق كثير برحبة جامع القصر. وحمل إلى الجانب الغربي، فصلي عليه مرة أخرى، وفرق كتبه على أصحاب الحديث. وكانت ولادته في سنة غان – أو تسع – وأربعين وخسمائة، بطريق همذان، وحمل إليها ونشأ بها، رحمه الله تعالى.

والحازمي : بفتح الحاء المهملة وبعد الألف زاي مكسورة وبعدها ميم ، هذه النسبة إلى جده حازم المذكور .

١ من أبسي الحسين . . . وغيرهم : ثبت ني ن ر فقط .

۲ ر : سنون المحب .

۳ ر : عليه خل*ق* .

# الحافظ أبو بكر ابن العربي

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد ، المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي الحافظ المشهور ؛ ذكره ابن بَسْكُوال في كتاب « الصلة » ا فقال : « هو الحافظ المستبحر ، ختام علماء الأندلس وآخر أثتها وحفاظها ، لقيته بمدينة إشبيلية ضحوة يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة ست عشرة وخميانة فأخبرني أنه رحل إلى المشرق مع أبيه يوم الأحد مستهل شهر ربيع الأول سنة خمس وغانين وأربعائة وأنه دخل المسام ولقي بها أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشي وتفقه عنده ، ودخل بغداد وسمع ولقي بها أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشي وتفقه عنده ، ودخل بغداد وسمع وثانين، ثم عاد إلى بغداد وصحب بها أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزالي وغيرهما من العلماء والأدباء ، ثم صدر عنهم ، ولقي بمصر والإسكندرية ، جماعة من الحدثين فكتب عنهم واستفاد منهم وأفادهم ، ثم عاد إلى الأندلس سنة ثسلات المحدثين وقدم إلى إشبيلية بعلم كثير لم يدخله أحد قبله بمن كانت له رحلة إلى المشرق . وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها مقدماً في المعارف كلها متكلماً في أنواعها نافذاً في جميعها ، حريصاً على أدائها ونشرها ، المعارف كلها متكلماً في أنواعها نافذاً في جميعها ، حريصاً على أدائها ونشرها ، المعارف كلها متكلماً في أنواعها نافذاً في جميعها ، حريصاً على أدائها ونشرها ، المعارف كلها متكلماً في أنواعها نافذاً في جميعها ، حريصاً على أدائها ونشرها ،

٦٢٦ - ترجمته في المغرب ١ : ٢٤٩ وبغية الملتمس (رقم : ١٧٩) والديباج المذهب : ٢٨١ والمرقبة العليا : ١٠٥ ونفح الطيب ٢ : ٢٥ وأزهر الرياض ٣ : ٢٦٢، ٨٨ -- ٥٥ وجذوة الاقتباس : ١٦٠ ، والوافي ٣ : ٣٠٠ وتذكرة الحفظ : ١٢٩٤ والشذرات ٤ : ١٤١ (وفيات ٤٤٥) وكذلك عبر الذهبي ٤ : ١٢٥ وافظر مقالتين عن رحلته (مجلة الأبحاث ١٩٦٨ ، ١٩٦٨) ، ومقدمة العواصم من القواصم .

١ الصلة : ٨٥٥ ، و في النقل بعض إيجاز .

٢ ن : وأتى مصر والإسكندرية ولقي بهما . . . الخ .

ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المهاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود. واستنقضي ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه ، وكانت له في الظالمين سوررة مرهوبة ، ثم صرف عن القضاء ، وأقبل على نشر العلم وبثه . وسألته عن مولده فقال : ولدت ليلة الحيس لثان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعائة . وتوفي بالعدوة ودفن بمدينة فاس في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعان وخسائة ، رحمه الله تعالى ، انتهى كلام ابن بشكوال .

قلت أنا : وهذا الحافظ له مصنفات : منها كتاب «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي » وغيره من الكتب، وكانت ولادته بإشبيلية ، وقيل إن ولادته كانت سنة تسع وستين ، وقيل إن وفاته كانت في جمادى الأولى على مرحلة من فاس عند رجوعه من مراكش ، ونقل إلى فاس ، ودفن بمقبرة الجياني .

(182) وتوفي والده بمصر منصرف عن المشرق في السفرة التي كان ولده المذكور في صحبته ، وذلك في المحرم سنة ثلاث وتسعين وأربعائة ، ومولده سنة خمس وثلاثين وأربعائة ، وكان من أهل الآداب الواسعة والبراعة والكتابة ، وحمد الله تعالى .

وقد تقدم الكلام على المعافري والإشبيلي .

ومعنى «عارضة الاحوذي » فالعارضة: القدرة على الكلام ، يقال: « فلان شديد العارضة » إذا كان ذا قدرة على الكلام ، والأحوذي: الخفيف في الشيء لحذقه ، وقال الأصمعي: الأحوذي المشمَّر ، في الامور القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء ، وهو بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال المعجمة وفي آخره ممددة .

١ لي : والكفاية .

۲ ن : آخوها .

# النقَّاش المفسّر

أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد [بن هارون بن جعفر بن سند] المقرى، المعروف بالنقاش الموصلي الاصل البغدادي المولد والمنشأ ؟ كان عالما بالقرآن والتفسير ، وصنف في التفسير كتاباً ، سماه « شفاء الصدور » وصنف غيره فمن ذلك « الإشارة » في غريب القرآن ، و « الموضح » في القرآن ومعانيه و « صد العقل » ، و « المناسك » ، و « فهم المناسك » ، و « أخبار القصاص » ، و « ذم الحسد » ، و « دلائل النبوة » ، و « الأبواب في القرآن » ، و « إرم ذم الحسد » ، و « المعجم الأوسط » ، و « المعجم الأصفر » ، و « المعجم الكبير » في أسماء القراء وقراءاتهم ، و كتاب « السبعة بعللها » الكبير ، وكتاب « السبعة بعللها » الكبير ، وكتاب « السبعة بعللها » الكبير ، وكتاب « السبعة الأوسط » ، و كتاب « السبعة الأوسط » .

وسافر الكثير شرقاً وغرباً ، وسمع بالكوفة والبصرة ومكة ومصر والشام والجزيرة والموصل والجبال وخراسان وما وراء النهر . وفي حديث مناكير بأسانيد مشهورة ، وذ كر النقاش عند طلحة بن محمد بن جعفر ، فقال : كان يكذب في الحديث ، والغالب عليه القصص ، وروى عن جماعة من العلماء ورووا عنه ، وقال البرقاني : كل حديث النقاش مناكير ، وليس في تفسيره حديث صحيح . وكانت ولادته سنة ست ، وقيل خمس ، وستين ومائتين . وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء ، لثلاث خلون من شوال سنة إحدى وخمسين وثلثائة ، رحمه

٦٢٧ - ترجمته في تاريخ بغداد ٢ : ٢٠١ والفهرست : ٣٣ ومعجم الأدباء ١٨ : ١٤٦ والواني
 ٢ : ٣٤٥ وتذكرة الحفاظ : ٩٠٨ وغاية النهاية ٢ : ١١٩ وطبقات السبكي ٢ : ١٤٨ وميزان
 الاعتدال ٣ : ٢١ه و الرسالة المستطرفة : ٧٧ ؛ و لا تزيد هذه الترجمة في المختار عن أربعة أسطر .
 ١ زيادة من ر .

٢ كذا في ل ر ؛ وفي سائر الأصول : وخيد ، وكذلك في ياقوت والفهرست .

الله تمالى ، ويقال توفي سنة خمسين ، وقيل اثنتين وخمسين وثلثائة ، والله أعلم . والنقاش : بفتح النون والقاف المشددة وبعد الألف شين معجمة ، هذه النسبة إلى من ينقش السقوف والحيطان وغيرهما، وكان أبو بكر المذكور في مبدأ أمره يتعاطى هذه الصنعة فعرف بها .

### XYF

### ابن شنبوذ المقرىء

أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ المقرىء البغدادي ؟ كان من مشاهير القراء وأعيانهم ، وكان ديننا ، وفيه سلامة صدر وفيه حمق ، وقيل إنه كان كثير اللحن قليل العلم ، وتفرد بقراءات من الشواذ كان يقرأ بها في المحراب فأنكرت عليه ، وبلغ ذلك الوزير أبا علي محمد بن مقالة الكاتب المشهور ، وقيل له : إنه يغير حروفا من القرآن ويقرأ بخلاف ما أنزل ، فاستحضره في أول شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلثائة ، واعتقله في داره أياما ، فلما كان يوم الأحد لسبع خلون من الشهر المذكور ، استحضر الوزير المذكور القاضي أبا الحسين عمر بن محمد وأبا بكر أحمد بن موسى بن العباس بن محمدة الوزير ، فأغلظ في الخطاب الوزير والقاضي وأبي بكر ابن مجاهد ونسبهم بمن المؤروا في طلب العلم كا سافر ، واستصبى القاضي أبا الحسين المذكور ، فأمر الوزير أبو علي بضربه ، فأقيم وضرب سبع درر ، فدعا وهو يضرب على الوزير ابن مقلة بأن يقطع الله يده ويشت ت شمله ، فكان فدعا وهو يضرب على الوزير ابن مقلة بأن يقطع الله يده ويشت تشمله ، فكان

٦٢٨ - ترجمته في تاريخ بغداد ١ : ٢٨٠ ومعجم الأدباء ١١٧ : ١٦٧ والوافي ٢ : ٣٧ وغاية النهاية
 ٢ : ٢٥ والنجوم الزاهرة ٣ : ٢٤٨ ، ٢٦٧ وعبر الذهبي ٢ : ٣١٣ والشذرات ٢ : ٣١١ .
 ١ ت لي ل : ويشت .

الأمر كذلك - كما سيأتي في خبر ابن مقلة إن شاء الله تعالى – ثم أوقفوه على الحروف التي قيل إنه يقرأ بها ، فأنكر ما كان شنيمًا ، وقال فيما سواه : إنه قرأ به قوم، فاستتابوه فتاب، وقال إنه قد رجع عما كان يقرؤه ، وإنه لا يقرأ إلا بمصحف عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، وبالقرآءة المتعارفة التي يقرأ بها الناس. فكتب عليه الوزير محضراً بما قـــاله ، وأمره أن يكتب خطه في آخره ، فكتب ما يدل على توبته ؟ ونسخة المحضر : « سئل محمد بن أحمد المعروف بان شنبوذ عما حكي عنه أنه يقرؤه، وهو ﴿ إِذَا نُودِي للصلاة من يوم الجمة فامضوا إلى ذكر الله ﴾ فاعترف به ،وعن ﴿ وتجملون شكركم أنكم تكذبون ﴾ فاعترف به ، وعن ﴿ تبت يدا أبي لهب وقد تب ﴾ فاعترف به، وعن ﴿ كالصوف المنفوش ﴾ فاعترف به، وعن ﴿ فاليوم ننجيك ببدنك ﴾ فاعترف به، وعن ﴿ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة [صالحة] عصباً ﴾ فأعترف به ، وعن ﴿ فَلَمَا خُرْ تَبَيْنُتُ الإنس أن الجن لو كانواً يعلمون الغيب ما لبثوا حولًا في العذاب المهين ﴾ فاعترف به ، وعن ﴿ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى ﴾ فأعترف به ، وعن ﴿ فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاماً ﴾ فاعترف به ،وعن ﴿ ولتكن منكم فئة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما أصابهم أولئك هم المفلحون ﴾ فاعترف به ، وعن ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنَّ فتنة في الأرض وفساد عريض ﴾ فاعترف به » ، وكتب الشهُود الحاضرون شهاداتهم في المحضر حسما سمعوه من لفظه .

وكتب ابن شنبوذ بخطه ما صورته: يقول محمد بن أحمد بن أبوب المعروف بابن شنبوذ: ما في هذه الرقعة صحيح ، وهو قولي واعتقادي ، وأشهد الله عز وجل وسائر من حضر على نفسي بذلك ؛ وكتب بخطه: فمتى خالفت ذلك أو بان مني غيره ، فأمير المؤمنين في حل من دمي وسَمّة ، وذلك يوم الأحسد

١ زيادة من س ل لي بر من .

۲ ر : ویستغیثون .

٣ ر : الورقة .

يځ ن ۽ و من حضر .

لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلثائة في مجلس الوزير أبي على محمد بن على بن مقلة أدام الله توفيقه .

وكلّتم أبو أيوب السمسار الوزير أبا علي في أمره وسأله في إطلاقه ، وعرفه أنه إن صار إلى منزله قتلته العامة ، وسأله أن ينفذه في الليل سرا إلى المدائن ليقيم بها أياماً ، ثم يدخل إلى منزله ببغداد مستخفياً ، ولا يظهر بها أياماً ، فأجابه الوزير إلى ذلك ، وأنفذه إلى المدائن ؛ وتوفي يوم الاثنين لثلاث خلون من صفر المنة ثمان وعشرين وثلثائة ببغداد ، وقيل إنه توفي في محبسه بدار السلطان ، رحمه الله تعالى .

(183) وتوفي أبو بكر ابن مجاهد المذكور يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة أربع وعشرين وثلثائة ، ودفن في تربة له بسوق العطش ، وكان مولده سنة خمس وأربعين ومائتين ، رحمه الله تعالى .

وشنبوذ: بفتح الشين المعجمة والنون وضم الباء الموحـــدة وسكون الواو وبعدها ذال معجمة .

### 779

## ابن السمّاك

أبو العباس محمد بن صبيح المذكر مولى بني عجل ، المعروف بابن السماك القاص الكوفي الزاهد المشهور؛ كان زاهداً عابداً حسن الكلام صاحب مواعظ، جمع كلامه وحفظ ، ولقي جماعة من الصدر الأول وأخذ عنهم : مثل هشام بن

۱ ر: لتسع.

٢ ت : وتوني ني صفر ؛ ن : ثالث صفر .

٩٣٩ - ترجمته في حلية الأولياء ٨ : ٢٠٣ وصفة الصفوة ٣ : ١٠٥ والباب (السماك) وطبقات المعتزلة: ٤٢ والوافي ٣ : ١٥٨ وعبر الذهبي ٢ : ٢٨٧ والشذرات ١ : ٣٠٣ وتاريخ بغداده : ٣٦٥.

عروة والأعمش وغيرهما. وروى عنه أحمد بن حنبل وأنظاره ؛ وهو كوفي قدم بغداد زمن هارون الرشيد فمكث بها مدة ، ثم رجع إلى الكوفة فهات بهها . ومن كلامه : خَفِ الله كأنك لم تطعه ، وارج ُ الله كأنك لم تعصه .

وكان هارون الرشيد قد حلف أنه من أهل الجنة ، فاستفتى العلماء فلم يفته أحد بأنه من أهلها فقيل له عن ابن السلاك المذكور ، فاستحضره وسأله ، فقال له : هل قدر أمير المؤمنين على معصية فتركها خوفاً من الله تعالى ؟ فقال : نعم ، كان لبعض ألزامي جارية فهويتها وأنا إذ ذاك شاب ، ثم إني ظفرت بها مرة ، وعزمت على ارتكاب الفاحشة معها ، ثم إني فكرت في النار وهولها وأن الزنا من الكبائر ، فأشفقت من ذلك ، وكففت عن الجارية مخافة من الله تعالى ، فقال له ابن الساك : أبشر يا أمير المؤمنين فإنك من أهل الجنة ، فقال هارون: ومن أين لك هذا ؟ فقال: من قوله تعالى ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ (النازعات : ٤٠) فسر هارون بذلك .

ودخل على بعض الرؤساء يشفّع إليه في رجل فقال له: إني أتيتك في حاجة ، وإن الطالب والمطلوب منه عزيزان إن قضيت الحاجة ، ذليلان إن لم تقضها ، فاختر لنفسك عز البدل على ذل المنع ، واختر لي عز النجح على ذل الرد ؛ فقضى حاجته. ومن كلامه: من جرّعته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرعته الآخرة مرارتها بتجافيها عنه . وتكلم يوماً وجاريته تسمع كلامه ، فقال لها : كيف سمعت كلامي ؟ فقالت : هو حسن ، لولا أنك تردده ، فقال : أردده كي يفهمه من لم يفهمه عله من فهمه . وأخباره ومواعظه كثرة .

وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائة بالكوفة ، رحمه الله تعالى .

والسُّمَّاك : بفتح السين المهملة والميم المشدّدة وبعد الألف كاف ، هذه النسبة إلى بَيْع السمك وصيده .

١ ونكلم يوماً . . . فهمه : سقط من س ل لي بر من .

### 75.

# أبو طااب المكي

أبو طالب محمد بن علي بن عطية ، الحارثي الواعظ المكي صاحب كتاب «قوت القاوب » ؛ كان رجلاً صالحاً مجتهداً في العبادة ، ويتكلم في الجامع ، وله مصنفات في التوحيد ، ولم يكن من أهل مكة ، وإنما كان من أهل الجبل وسكن مكة فنسب إليها ، وكان يستعمل الرياضة كثيراً حتى قيل إنه هجر الطعام زماناً واقتصر على أكل الحشائش المباحة فاخضر جلده من كثرة تناولها .

ولقي جماعة من المشايخ في الحديث وعلم الطريقة وأخذ عنهم ، ودخــل البصرة بعد وفاة أبي الحسن ابن سالم فانتمى إلى مقالته ، وقــدم بغداد فوعظ الناس فخلط في كلامه فتركوه وهجروه . وقال محمد بن طــاهر المقدسي في كتاب « الأنساب » : إن أبا طالب المكي المذكور لما دخل بغداد واجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ خلط في كلامه ، وحفظ عنه أنه قال : ليس على المخلوقين أضر من الخالق ، فبكد عنه الناس وهجروه ، وامتنع من الكلام بعد ذلك ؛ وله كتب في التوحيد . وتوفي لست خلون من جمادى الآخرة اسنة ست وثمانين وثلثائة ببغداد ، ودفن بمقبرة المالكية ، وقبره بالجانب الشرقي ، وهو مشهور هناك نزار ، رحمه الله تعالى .

والحارثي: بفتح الحاء المهملة وبعد الألف راء مكسورة ثم ثاء مثلثة ، هذه النسبة إلى عدة قبائل منها الحارث ومنها الحارثة ٢ ولا أدري إلى أيها ينسب

٦٣٠ - رجمته في تاريخ بغداد ٣ : ٩٨ والوافي ٤ : ١١٦ وميزان الاعتدال ٣: ٥٥٥ وعبر الذهبي
 ٣ : ٣٣ والشذرات ٣ : ١٢٠ ولسان الميزان ٥ : ٣٠ .

١ ت س لي من بر : وتوني في جمادى الآخرة ؛ ل : في شهر جمادى الآخرة ؛ ن : في سادس جمادى
 الآخرة .

٣ ت س : حارثة .

أبو طالب المذكور من هذه القبائل . والمكي : نسبة إلى مكة ، حرسها الله تعالى .

### 751

### ابن سمعون الواعظ

أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل الواعظ البغدادي، المعروف بابن سمعون ؟ كان وحيد دهره في الكلام على الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولطف العبارة . أدرك جماعة من جلة المشايخ وروى عنهم : منهم الشيخ أبو بكر الشبلي ، رحمه الله تعالى وأنظاره . ومن كلامه ما رواه الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد ' – المقدم ذكره – قال : سمعت ابن سمعون يوما ، وهو على الكرسي في مجلس وعظه يقول : سبحان من أنطق باللحم ، يوما ، وهو على الكرسي في مجلس وعظه يقول : سبحان من أنطق باللحم ، وبصر بالشحم ، وأسمع بالعظم أ إشارة إلى اللسان والعين والأذن ، وهذه من لطائف الإشارات . ومن كلامه أيضا : رأيت المعاصي نذالة ، فتركتها مروءة فاستحالت ديانة ؟ وله كل معنى لطمف .

وكان لأهل العراق فيه اعتقاد كثير ، ولهم به غرام شديد ، وإياه عنى الحريري صاحب المقامات في المقامة الحادية والعشرين وهي الرازية بقوله في أوائلها : « رأيت بها ذات بكرة ، زمرة أثر زمرة ، وهم منتشرون انتشار الجراد ، ومُسْتَنْتُون استنان الجياد ، ومتواصفون واعظاً يقصدونه ، ويُحلِون ابن سمعون دونه » ولم يأت بعده في الوعاظ مثله .

١٩٨٠ - ترجمته في تاريخ بغداد ١ : ٢٧٤ وتبيين كذب المفتري : ٢٠٠ والمنتظم ٧ : ١٩٨ وصفة الصفوة ٢ : ٢٠٥ والثريثي ١ : ٢٠٠ وطبقات الحنابلة ٢ : ١٥٥ والواني ٢ : ١٥ وعبر الذهبى ٢ : ٣٦ والشذرات ٣ : ٢٢٤ .

۱ انظر ج ۱ : ۲۲۸ .

۲ ر بر من : ولم يأت بعده في الوعظ مثله ، وسقطت « بعده » من ر .

وتوفي في ذي الحجة سنة سبع وثمانين وثلثائة ، وقيل بل توفي يوم الجمعة منتصف ذي القمدة من السنة المذكورة ببغداد، ودفن في داره بدرب المتابيين، ثم نقل يوم الخيس حادي عشر رجب سنة ست وعشرين وأربعائة، ودفن بباب حرب، وقيل إن أكفانه لم تكن بليت بعد، رحمه الله تعالى .

وسَمَّعُون: بفتح السينُ المهملة وسكون الميم وضم العين المهملة وسكون الواو وبعدها نون ، قيل إن جده إسماعيل غيّر اسمه فقيل سمعون .

وعنبس: بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وبعدها سين مهملة ، وهو في الأصل اسم الأسد وبه سمي الرجل وهو فينشكُ من العبوس ، والنون زائدة .

## 777

# الشيخ أبو عبد الله القرشي

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي الهاشمي العبد الزاهدا الصالح من أهل الجزيرة الحضراء ؟ ؛ كانت له كرامات ظاهرة ، ورأيت أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقة ، ورأيت جماعة بمن صحبه ، وكل منهم قد نما عليه من بركته ، وذكروا عنه أنه وعد جماعته الذين صحبوه مواعيد من الولايات والمناصب العلية ، وأنها صحت كلها وكان من السادات الأكابر ، والطراز الأول ، وهو مغربي ، وصحب بالمغرب أعلام الزهاد وانتفع بهم ، فلما وصل إلى مصر انتفع به من صحبه أو شاهده . ثم سافر إلى الشام قاصداً زيارة البيت المقدس فأقام به إلى أن مات في السادس من ذي الحجة سنة تسع وتسعين وخسمائة ،

٣٣٣ - ترجمته في الواني ٢ : ٧٨ وعبر الذهبي ٤ : ٣٠٩ والشذرات ٤ : ٣٤٣ ولم يرد في المختار من هذه الترجمة إلا قوله «سيروا إلى الله تعالى . . . الخ » .

١ ل لي : الزاهد العابد ؛ وسقطت لفظة « العبد » من ن ، ووقعت « الزاهد » قبلها في س .

<sup>؟</sup> من أهل . . . الخضراء : سقطت من ت بر من .

وصلي عليه بالمسجد الأقصى ، وهو ابن خمس وخمسين سنة ، رحمه الله تعالى . وقبره ظاهر يقصد للزيارة والتبرك به ٢ .

والجزيرة الخضراء في بر الأندلس : مدينة قبالة سبتة من بر العدوة .

ومن جملة وصاياه لأصحابه : سيروا إلى الله تعالى عرجاً ومكاسير فإن انتظار الصحة بطالة .

### - my

# ابن الأعرابي

أبو عبد الله محمد بن زياد ، المعروف بابن الأعرابي الكوفي صاحب اللغة ؟ وهو من موالي بني هاشم ، فإنه مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب، رضي الله عنه ، وكان أبوه زياد عبداً سندياً ، وقيل إنه من موالي بني شيبان ، وقيل غير ذلك ، والأول أصح ، وكان أحول ، راوية لأشعار القبائل ناسباً ، وكان أحد العسالمين باللغة المشهورين بمعرفتها ، يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه ، وهو ربيب المفضل بن محمد الضبي صاحب « المفضليات » كانت أمه تحته. وأخذ الأدب عن أبي معاوية الضرير والمفضل الضبي والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي ولاه المهدي القضاء ، والكسائي ، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وأبو العباس الذي ولاه المهدي القضاء ، والكسائي ، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وأبو العباس

۱ ن : وستين .

٢ نهاية الترجمة في س ل لي .

٩٣٣ - ترجمته في نور لقبس : ٣٠٢ وإنبه ارواة ٣: ١٢٨ وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى ؟ وقد جاءت الترجمة موجزة في ت .

٣ ن : فإنه من موالي العباس .

ثعلب وابن السكيت وغيرهم . وناقش العلماء واستدرك عليهم وخطأ كثيراً من نَهَالة اللغة ، وكان رأساً في كلام العرب ، وكان يزعم أن أبا عبيدة والأصمعي لا يحسنان شيئا ، وكان يقول : جائز " في كلام العرب أن يعاقبوا بين الضاد والظاء ، فلا يخطىء من يجعل هذه في موضع هذه ، وينشد :

إلى اللهِ أَشْكُو من خليل ٍ أود"ه ثلاثَ خِلال ٍ كُلَّهَا لِي غَائضُ

بالضاد ، ويقول : هكذا سمعته من فصحاء العرب .

وكان يحضر مجلسه خلق كثير من المستفيدين ويملي عليهم ؛ قال أبو العباس ثعلب : شاهدت مجلس ابن الأعرابي ، وكان يحضره زنهاء مائة إنسان ، وكان يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب ، ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قط ، ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال ، ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه ، ورأى في مجلسه يوماً رجلين يتحادثان ، فقال لأحدها: من أين أنت ؟ فقال : من إسبيجاب ، وقال للآخر : من أين أنت ؟ فقال : من المندلس ، فعجب من ذلك وأنشد :

رفيقان شتى ألتَّفَ الدهر' بيننا وقد يلتقي الشتَّتَى فيأتلفان مِن حضر مجلسه بقية الأبيات وهي :

نزلنا على قيسيّة عنية لها نسَبُ في الصالحين هجان فقالت وأرخت جانب الستربيننا لأية أرض أم من الرجلان فقلت لها: أما رفيقي فقومُه عمي ، وأمسا أسرتي فياني رفيقان شتى أليّف الدّهر بيننا وقد يكتقي الشّتى فيأتيفان

ومن أماليه ما رواه أبو العباس ثعلب قال : أنشدنا ابن الأعرابي محمد بن زياد المذكور :

١ وكان يسأل . . . أغزر منه : تأخر هذا النص في ر والمختار إلى ما بعد الأبيات النونية .

سَقَى الله حَيّاً دون بُطنان دارهُم وبورك في مُرْد هناك وشيب ِ وإني وإياهم على بُعْد دارهِم كخمر بماء في الزجاج مشوب

ومن تصانیفه کتاب «النوادر » وهو کبیر ، وکتاب «الأنواء » وکتاب «صفة النخل » وکتاب «صفة الزرع » وکتاب «النبات » وکتاب «الخیل » وکتاب «تفسیر الأمثال » وکتاب «تفسیر الأمثال » وکتاب «الألفاظ » وکتاب «نسب الخیل » وکتاب «نوادر الزبیریین » وکتاب «نوادر بنی فقعس » وکتاب «الذباب » وغیر ذلك ، وأخباره ونوادره وأمالیه کثیرة .

وقال ثعلب : سمعت ابن الأعرابي يقول : ولدت في الليلة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وذلك في رجب سنة خمسين ومائة على الصحيح. وتوفي لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان [وقال الطبري في تاريخه : توفي يوم الأربعاء ثالث عشر الشهر المذكور] سنة إحدى وثلاثين ومائتين بسر من رأى، وقيل سنة ثلاثين ومائتين ، والأول أصح ، وصلى عليه القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي – المقدم ذكره .

والأعرابي: بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وفتح الراء وبعد الألف باء موحدة ، هذه النسبة إلى الأعراب ، قال أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني المعروف بالعزيزي في كتابه الذي فسر فيه غريب القرآن الكريم: يقال رجل أعجم وأعجمي أيضاً إذا كان في لسانه عجمة ، وإن كان من العرب ، ورجل عجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً ، ورجل أعرابي إذا كان بدوياً وإن لم يكن من العرب ، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدوياً .

وإسبيجاب: بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الجيم وبعد الألف باء موحدة ، وهي مدينة من أقصى بلاد الشرق ، وأظنها من إقليم الصين أو قريبة منه .

١ لم يرد إلا في د .

وبُطَـٰنان : بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وبين النونين ألف، وهو جمع بطن ، وهو الفامض من الأرض\ .

### 375

## الكلبي

أبو النضر محمد بن السائب بن بشر ، وقيل مبشر ، بن عمرو المكلبي [وقال محمد بن سعد : هو محمد بن السائب المكلبي بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى بن امرىء القيس بن عامر بن النعان بن عامر بن عبدون ابن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد بن عبد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب مم كشفت كتاب و النسب » لهشام بن الكلبي فساق نسبهم على هذه الصورة إلا أنه أسقط منه عبد الحارث فقط ، والباقي صحيح] الكوفي ، صاحب التفسير وعلم النسب ؛ كان إماماً في هذين العلمين . حكى ولده هشام عنه قال : دخلت على ضرار بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي بالكوفة ، وإذا عنده رجل كانه جرذ يتمرغ في الحر ، وهو الفرزدق الشاعر ، فغمزني ضرار وقال : سك كن أنت ، فسألته فقال : إن كنت نساباً فانسبني ، فإني من بني تم ، فابتدأت عن أنت ، فسألته فقال : إن كنت نساباً فانسبني ، فإني من بني تم ، فابتدأت أنسب تمما حق يلغت إلى غالب ، وهو والد الفرزدق ، فقلت : وولد غالب "

١ بطنان : امم واد بين منبج وحلب ، ويضاف إلى مواضع فيقال : بطنان حبيب ، و بطنان قنسرين
 ( ياقوت ) .

٩٣٤ – ترجمته في الفهرست : ٩٥ والمعارف : ٥٣٥ والوافي ٣ : ٨٨ وميزان الاعتدال ٣ : ٢٥٥ وعبر الذهبي ١ : ٢٠٦ وتهذيب التهذيب ٩ : ١٧٨ والشذرات ١ : ٢١٧ و بروكلمان ٣ : ٣٠ (الترجمة العربية) ؟ وتشترك نسخة قاضي زاده محمد ورمزها (ق) مع النسخ الأخرى ابتداء من هذه الترجمة .

۲ ما بین معقفین انفردت به ر .

٣ أي ن ق : الحز .

هَمّاماً ـ وهو اسم الفرزدق ، كا سيأتي في ترجمته في حرف الهاء إن شاء الله تعالى ـ فاستوى الفرزدق جالساً وقال : والله ما سماني به أبواي ولا ساعة من النهار ، فقلت : والله إني لأعرف اليوم الذي سماك فيه أبوك الفرزدق ، فقال : وأي يوم ؟ فقلت : بعثك في حاجة فخرجت تمشي وعليك مُستَّنَقة ، فقال : والله لكأنك فرزدق ، ده قان قرية قد سماها بالجبل ، فقال : صدقت والله ، ثم قال : أتروي شيئاً من شعري ؟ فقلت : لا ، ولكن أروي لجرير مسائة قصيدة ، فقال : تروي لا لابن المراغة ولا تروي لي ؟ والله لأهجون كلباً سنة أو تروي لي كا رويت لجرير ، فجعلت أختلف إليه أقرأ عليه النقائض خوفاً منه ، وما لى في شيء منها حاجة .

قلت: المُسْتُنَقة ، بضم الميم وسكون السين المهملة وضم التاء المثناة من فوقها وهي الفروة الطويلة الكم ، والجمع مساتق وفيها لغة أخرى بفتح التاء ، وروي عن عن عمر رضي الله عنه ، أنه كان يصلي وعليه مستقة [من سندس] وسلم ، مستقة أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مستقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه قد بَدَتا ، ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : ابعث بها إلى أخيك النجاشي ، وقال النضر بن شميل : المستقة : الجمة الوسعة .

وكان الكلبي المذكور من أصحاب عبد الله بن سبأ الذي يقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا . وروى عنه سفيات الثوري ومحمد بن إسحاق، وكانا يقولان : حدثنا أبو النضر حتى لا يعرف؟ وشهد الكلبي المذكور دير الجماجم مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي،

١ ق : مشنقة ؛ وزاد في هذا الموضع تعريف اللفظة .

۲ ق : قال فتروي .

ع قلت : المستقة . . . مساتق : وردت هذه العبارة في النسخ ( ما عدا ر ) في آخر الترجمة ، وسقط من تلك النسخ سائر ما ورد بعد ذلك متصلا بالتعليق على لفظة المستقة .

<sup>۽</sup> زيادة من ر .

ه ر : ابن الكلبي .

وشهد جده بشر وبنوه السائب وعبيد وعبد الرحمن وقعة الجل وصفتين مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ، وقتل السائب مع مصعب بن الزبير ، وفيه يقول ابن ورقاء النخعي :

فمن مبلغ عني عبيداً بأنني علوت أخاه بالحسام المهند فإن كنت تبغي العلم عنه فإنه مقيم لدى الديرين غير مُوسَد وعمداً علوت الرأس منه بصارم فأثكلته سفيان بعد محمد

سفيان ومحمد ابنا السائب .

وذكر هشام بن الكلبي المذكور في كتاب « جمهرة النسب » أن جده عبد العزى كان جميلاً شريفاً ، وقد وفد على بعض بني جَفَنْنَة بأفراس فقبلها وأعجبه حديثه ، وكان يسامره ، فقتلت بنو كنانة ابناً له ، فقال لعبد العزى: ائتني بهم فقال : إنهم قوم أحرار ليس لي عليهم فضل ، وكتب إلى قومه ينذرهم ، فقال في شعر له طويل :

جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سِنتّمارٍ وما كان ذا ذنب

وسنمار هو الذي بنى الخور ثنق على باب الحيرة للنميان الأكبر ابن امرىء القيس ملك الحيرة فألقاه من أعلاه فقتله ، وقصته طويلة مشهورة فلا حاجة إلى ذكرها .

وتوفي محمد الكلبي المذكور سنة ست وأربعين ومائة بالكوفة ورحمه الله تعالى. سوسيأتي ذكر ولده أبي المنذر هشام النسابة في حرف الهاء وإن شاء الله تعالى... والكلبي: بفتح الكاف وسكون اللام وبعدها باء موحدة ، هذه النسبة إلى كلنب بن وبرة ، وهي قبيلة كبيرة من قضاعة ، يُنسب إليها خلق كثير . والمُستشقة : لفظة فارسة معربة .

١ سقط ما بعد هذا من ق ما عدا ضبط « الكلسي » .

٢ وردت هذه العبارة في ر وحدها في هذا الموضع ومن حقها أن نحي، في تعريف «المستقة» فيما تقدم .

## قطــرب

أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري، مولى سالم بن زياد، المعروف بقطرب ؛ أخذ الأدب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين ، وكان حريصاً على الاشتفال والتعلم ، وكان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلامذة ، فقال له يوماً : ما أنت إلا قطرب ليل ، فبقي عليه هذا اللقب، وقطرب : اسم دويبة لا تزال تدب ولا تفتر ، وهو بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم الراء وبعدها باء موحدة .

وكان من أغة عصره ؟ وله من التصانف كتاب « مماني القرآن » وكتـــاب « الاشتقاق » وكتاب « القوافي » وكتاب « النوادر » وكتاب « الأزمنة » وكتاب « الفرق » وكتاب « العلل » في النحو وكتاب « الأضداد » وكتاب « خلق الإنسان » وكتاب « خلق الإنسان » وكتاب « غريب الحديث » وكتاب « الهمز » و و فعل وأفعل » و « الرد على الملحدين في تشابه القرآن » وغير ذلك .

وهو أول من وضع المثلث في اللغة ، وكتابه وإن كان صغيراً لكن له فضيلة السبق ، وبه اقتدى أبو محمد عبد الله بن السبيد البطكائيوسي – المقدم ذكره – السبق ، وبه كبير ، ورأيت مثلثاً آخر لشخص آخر تبريزي ، وليس هو الخطيب أبو " زكريا التبريزي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – بل غيره ، ولا أستحضر

٩٣٥ - ترجمته في نور الثبس : ١٧٤ وإنباه الرواة ٣ : ٢١٩ وفي الحاشية ثبت بأهم المصادر ؟ وهذه الترجمة شديدة الإبجاز في المختار .

١ ن : الهمزة .

<sup>. 47 :</sup> T T

٣ كذا في جميع النسخ ؛ وفي ق بر ؛ وما هو الحطيب أبو زكريا ، وهو صواب .

إن كنت لست ممي فالذكر منك معي يراك قلبي وإن غيبت ٢ عن بَصَري والعين ٣ تبصر من تهوى وتفقيده وباطن القلب لا يخلو من النظر

هذان البيتان مشهوران ولا أعلم أنها له إلا من هذا الكتاب .

وتوفي سنة سَت ومائتين ، رحمه الله تعالى ؛ ويقال إن اسمه محمد ، وقيل الحسن بن محمد ، والأول أصح ، والله أعلم بالصواب .

والمُسْتنير : بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح الناء المثناة من فوقهـــا وكسر النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء .

### 777

## المسيرد

أبو المباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليان بن سعد ابن عبد الله بن الحارث بن عسامر بن عبد الله بن بلال بن

١ أنظر ما تقدم: ٧٣ وعند هذا الحد تنتهي الترجمة في ق مع إضافة ذكر الوفاة والترجيح في الاسم.

٢ س ل بر من : إذا غيبت .

٣ لي : فالعين .

٣٣٦ – ترجمته في نور القبس : ٣٢٤ وعبر اللهبيي ٢ : ٧٤ وإنباه الرواة ٣ : ٢٤١ و في حاشية الانباه سرد لمصادر أخرى ؛ وقد ورد نسبه موجزاً في س ن ل لي ق .

٤ الجمهرة : سليم ؛ وعند المرزباني «سليمان » .

ه عامر بن عبد الله : تكررت في ر .

عوف بن أسلم ، وهو ثُنُمالة ، بن أحجن ا بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن الأسد بن الغوث ، وقال ابن الكلبي : عوف بن أسلم هو ثُنَمالة ، والأسد هو الأزد ، السنالي الأزدي البصري المعروف بالمبرد النحوي ؛ نزل بغداد ، وكان إماماً في النحو واللغة ، وله التواليف النافعة في الأدب : منها كتاب « الكامل » وكتاب « الروضة » و « المقتضب » وغير ذلك. أخذ الأدب عن أبي عنمان المازني وأبي حاتم السجستاني — وقد تقدم ذكرها — وأخذ عنه نفطويه — وقد تقدم ذكرها — وغيره من الأئة .

وكان المبرّد المذكور وأبو العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب صاحب كتاب « الفصيح » عالمين متعاصرين " قد ختم بهما تاريخ الأدباء ، وفيهما يقول بعض أهل عصرهما من جملة أبيات ، وهو أبو بكر ابن أبى الأزهر ؛ :

أيا طالبَ العلم لا تَجْهَلَنْ وعُدْ بالمسبرّدِ أو ثعلبِ تَجدُ عند هذين علمَ الورى فلا تك كالجمسلِ الأجرب علومُ الحلائقِ مقرونسة " بهذين في الشرق والمغرب

وكان المبرّد يحب الاجتاع في المناظرة بثلعب والاستكثار منه ، وكان ثعلب يكره ذلك ويمتنع منه ، وحكى أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الفقيم الموصلي وكان صديقها ، قال : قلت لأبي عبد الله الدينوري خَتَن ثعلب : لم يأبى ثعلب الاجتاع بالمبرّد ؟ فقال : لأن المبرد حسن العبارة حلو الإشارة فصيح اللسان ظاهر البيان ، وثعلب مذهب المعلمين ، فإذا اجتمعا في محفل حكم للمبرد على الظاهر إلى أن بعرف الباطن .

وكان المبرد كثير الأمالي حسن النوادر ، فما أملاه أن المنصور أبا جعفر

١ ل لي ن س : أحجر ؛ وما هنا موافق لما في الجمهرة ونور القبس وغيرهما .

٢ أنظر ج ١ : ٢٨٣ و ٢ : ٣٠٤ و ١ : ٤٧ على التوالي .

٣ في نور القبس : وكان ثعلب والمبرد علمين ختم تاريخ الأدباء بهما .

خسبت هذه الأبيات في نور القبس لعبد الله بن الحسين بن سعد القطر بلي صاحب التاريخ ؟ و لم ير د
 في ق اسم الشاعر .

ولى رجلًا على الإجراء على العميان والأيتام والقواعد من النساء اللواتي لا أزواج لهن ، فدخل على هذا المتولي بعض المتخلفين ومعه ولده ، فقال له : إن رأيت أصلحك الله أن تثبت اسمي مع القواعد ، فقال له المتولي : القواعد نساء فكيف أثبتك فيهن ؟ فقال : ففي العميان ؟ فقال : أما هذا فنعم ، فإن الله تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴿ (الحج : يقول ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (الحج : كن أنت أباه فهو يتيم ، فانصرف عنه وقد أثبته في العميان وولده في الأيتام ، وطلب بعض الأكابر من المبرد معلماً لولده ، فبعث شخصاً وكتب معه : قد بعثت به وأنا أتمثل فيه :

# إذا زرتُ الملوكَ فإن حسبي شفيعًا عندهم أن يخبروني

ومعنى هذا البيت مأخوذ من كلام أحمد بن يوسف كاتب المأمون وقد أهدى إليه ثوب وَشْنِي فِي يوم نيروز : قد أهديت إلى أمير المؤمنين ثوب وشي يصف نفسه ، والسلام .

[وحكى عنه أبو بكر ابن أبي الأزهر بشيء طريف في هذا قال: حدثني عمد بن يزيد قال: قال لي المازني يا أبا العباس بلغني أنك تنصرف من مجلسنا فتصير إلى مواضع المجانين والمعالجين فها معناك في ذاك ؟ قال: فقلت له: ان لهم أعزك الله طرائف من الكلام وعجائب من الأقسام ، فقال: حدثني بأعجب ما رأيته منهم ، فقلت: دخلت يوما إلى مستقرهم مع ابن أبي خميصة ، وكان المتقلد عليهم النفقة والمتقلد أحوالهم ، فرأيت مراتبهم على مقدار بليتهم ، فمررت على شيخ منهم تلوح صلعته وتبرق بالدهن جبهته ، وهو جالس على حصير نظيف ووجهه إلى القبلة كأنه يريد الصلاة ، فجاوزته إلى غيره ، فناداني: سبحان الله أبن السلام ؟ من أولى به أنا أو أنت ؟ فاستحسنت منه وقلت: السلام عليك ، فقال : لو كنت ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد عليك ، على أننا نصرف سوء

١ وطلب بعض . . . السلام : سقط من النسخ ما عدا ر والمختار .

أدبك لأحسن جهاته من العذر ، لأنه كان يقال إن للقادم دهشة ، اجلس أعزك الله عندنا ، وأومأ إلى موضع من حصيره ينفضه كأنه يوسعه لي ، فعزمت على الدنو" ، فناداني ابن أبي خميصة : إياك إياك ، فأحجمت عن ذلك ووقفت ناحية أستجلب مخاطبته وأرصد الفائدة منه ؛ ثم قال لي وقد رأى معي محبرة: يا هذا أرى معك آلة رجلين أرجو ألا تكون أحدها : أتجالس أصحاب الحديث الأغثاث أم الأدباء من أصحاب النحو والشعر ؟ قلت : الأدباء ، قال : أتعرف أبا عثان المازني ؟ قلت : نعم أعرفه معرفة تامة ، قال : أفتعرف الذي يقول فه :

وفتيًى من مازن ساد أهلَ البصره أُمنُكِ معروفة وأبدوهُ نكورَه

قلت: لا أعرفه ؟ قال: أفتعرف غلاماً له قد نبغ في هذا العصر ، معه ذهن وله حفظ وقد برز في النحو وجلس مجلس صاحبه وشاركه فيه يعرف بالمبرد ؟ فقلت: أنا والله عين الخبير به ، قال: فهل أنشدك شيئاً من غثيثات أشعاره ؟ قلت: لا أحسبه يحسن قول الشعر ، قال: يا سبحان الله ، أليس الذي يقول:

حبذا ماءُ المناقي لا بريق الغانيات بها ينبت لمي ودمي أي نبات أيها الطالب أشهى من لذيذ الشهوات كُلُ باءِ المزن تفا حَ خدود الناعات

قلت: قد سمعته ينشدها في مجلس الأنس ، قال: يا سبحان الله أو يستحب أن ينشد مئل هذا حول الكعبة ؟ ما تسمع الناس يقولون في نسبه ؟ قلت: يقولون إنه من الأزد ، أزد شنوءة ، ثم من ثمالة ، قال: قاتله الله ما أبعد غوره! أتعرف قوله:

سألنا عن ثمالة كلّ حيّ فقال القائلون ومن ثماله فقلت : محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جهاله

## فقال لي المبرد خل قومي فقومي معشر فيهم نذاله

فقلت: أعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذل يقولها فيه ؟ قال: كذب من الدعاها غيره ، هذا كلام رجل لا نسب له يريد أن يثبت بهذا الشعر نسبا له . قلت: أنت أعلم ، قال: يا هذا قد غلبت بخفة روحك على قلبي وتمكنت من إنصاتك من استحساني ، وقد أخرت ما كان يجب أن أقدمه ، الكنية أصلحك الله ، فقلت: أبو العباس ، قال: فالاسم ؟ قلت: محمد ، قال: فالأب ؟ قلت: يزيد ، قال: قبحك الله ، أحوجتني إلى الاعتذار إليك مما قدمت ذكره ؛ ثم وثب باسطاً كفه لمصافحتي ، فرأيت القيد في رجله قد شد إلى خشبة في الأرض ، فأمنت عند ذلك غائلته ، فقال لي : يا أبا العباس ، صن نفسك عن الدخول إلى هذه الحال المجلة ، أنت المبرد أنت المبرد أنت المبرد ، وجعل يصفق وقد انقلبت عينه وتغيرت حليته ، فبادرت مسرعاً خوفاً من أن يبدر لي منه شيء [أو] بادرة ، وقبلت والله قوله فلم أعاود الدخول إلى محبس ولا غيره .

وقال أبو العباس المبرد: ما تنادر أحد [علي"] ما تنادر به سذاب الوراق، فإني اجتزت يوماً به وهو قاعد بباب داره، فقال لي : إلى أين ؟ ولاطفني وعرض علي القرى ، فقلت له : ما عندك ؟ فقال : عندي أنت وعليه أنا ، يشير إلى اللحم المبر و بالسذاب .

وذكر أن رجلاً عاد المبرد بالبصرة مع جماعة ، فغنت جارية من وراء ستارة: وقالوا لها هذا حبيبك معرض فقالت ألا إعراضه أيسر الخطب فسا هي إلا نظرة بتبسم فتصطك رجلاه ويسقط للجنب

فطرب كلّ من حضر إلا المبرد ، فقال له صاحب المجلس: كنت أحق بالطرب، فقالت الجارية : دعه يا مولاي ، فإنه سمعني أقول هذا حبيبك معرض فظنني لحنت ولم يعلم أن ابن مسعود قرأ ﴿ وهذا بعلي شيخ ﴾ (هود : ٧٢) قال : فطرب المبرد من قولها إلى أن شق ثوبه [٠] .

١ ما بين معقفين زيادة من ق .

وكنت رأيت المبرد المذكور في المنام وجرى لي معه قصة عجيبة فأحببت ذكرها، وذلك أني كنت بالإسكندرية في بعض شهور سنة ست وثلاثين وستائة وأقمت بها خمسة أشهر، وكان عندي كتاب «الكامل» للمبرد، وكتاب «العقد» لابن عبد ربه، وأنا أطالع فيها، فرأيت في «العقد» في فصل ترجمه بقوله «ما غلط فيه على الشعراء» وذكر أبياتاً نسبوا أصحابها فيها إلى الغلط وهي صحيحة، وإنما وقع الغلط ممن استدرك عليهم لعدم اطلاعهم على حقيقة الأمر فيها، ومن جملة من ذكر المبرد فقال: ومثله قول محمد بن يزيد النحوي في كتاب فيها، ومن جملة من ذكر المبرد فقال: ومثله قول محمد بن يزيد النحوي في كتاب الروضة» وررد على الحسن بن هانيء - يعني أبا نواس - في قوله:

# وما لبكر بن وائل عصم ﴿ إِلَّا بَحْمَقَامُ ۖ ا وَكَاذِبُهَا

فزعم أنه أراد بحمقائها هَبَنَـقَة القيسي ، ولا يقال في الرجل حقاء ، وإنما أراد دُغَة العجلية ، وعجل في بكر ، وبها يضرب المثل في الحق ، هذا كله كلام صاحب «العقد » وغرضه أن المبرد نسب أبا نواس إلى الغلط بكونه قال بد «حمقائها » واعتقد أنه أراد هَبَنَـقة ، وهبنقة رجل ، والرجل لا يقال له حقاء ، بل يقال له أحمق ، وأبو نواس إنما أراد دُغَة وهي امرأة ، فالغلط حينئذ من المبرد ، لا من أبي نواس . فلما كان بعد ليال قلائل من وقوفي على هذه الفائدة رأيت في المنام كأني بمدينة حلب في مدرسة القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد، وفيها كان اشتغالي بالعلم، وكاننا قد صلينا الظهر في الموضع المناب بن بن شداد، وفيها كان اشتغالي بالعلم، وكاننا قد صلينا الظهر في الموضع فرأيت في أخريات الموضع شخصا واقفاً يصلي ، فقال لي بعض الحاضرين: هذا أبو العباس المبرد ، فَجئت إليه وقعدت إلى جانبه أنتظر فراغه ، فلما فرغ سلمت عليه وقلت له : أنا في هذا الزمان أطالع في كتابك « الكامل » فقال لي: رأيت كله ورأيت فيه كتبا كرايك إياه ، فقمت معه وصعد بي إلى بيته ، فدخلنا فيه ورأيت فيه كتبا

١ العقد ٥ : ٣٩٠ .

٢ ف : وصعدت إلى بيته .

كثيرة ، فقعد قدامها يفتش عليه وقعدت أنا ناحية عنه ، فأخرج منه مجلداً ودفعه إلى ففتحته وتركته في حجري ثم قلت له : قد أخذا عليك فيه ، فقال: أي شيء أخذوا ؟ فقلت : أنك نسبت أبا نواس إلى الفلط في البيت الفلاني ، وأنشدته إياه فقال : نعم ، غلط في هذا ، فقلت له : إنه لم يغلط ، بل هو على الصواب ، ونسبوك أنت إلى الفلط في تغليطه ، فقال : وكيف هذا ؟ فعر قته ما قاله صاحب « العقد » فعض على رأس سبابته ، وبقي ساهياً ينظر إلي وهو في صورة خجلان ولم ينطق ، ثم استيقظت من منامي وهو على تلك الحال ، ولم أذكر هذا المنام إلا لغرابته .

وكانت ولادة المبرد يوم الاثنين عيد الأضحى سنة عشر ومائتين ، وقيل سنة سبع ومائتين . وتوفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة ، وقيل ذي القعدة ، سنة ست وثمانين ، وقيل خمس وثمانين ومائتين ببغداد ، ودفن في مقابر باب الكوفة في دار اشتريت له ، وصلى عليه أبو محمد يوسف بن يعقوب القاضي ، رحمه الله تعالى . ولما مات نظم فيه وفي ثعلب أبو بكر الحسن بن علي المعروف بابن العلاف – المقدم ذكره السائرة ، وكان ابن الجواليقي كثيراً ما ينشدها ، وهي :

ذهب المبرد وانقضت أيامه وليك هبن إثر المبرد ثهلب بيت من الآداب أصبح نصفه خربا وباقي بيتها فسيخرب فابكوا لما سلب الزمان ووطنوا للدهر أنفسكم على ما يسلب وتزودوا من ثعلب فبكأس ما شرب المبرد عن قريب يشرب وأرى لكم أن تكتبوا أنفاسه إن كانت الأنفاس مما يكتب

وقريب من هذه الأبيات ما أنشده أبو عبد الله الحسين بن علي اللغوي البصري

١ ترجمة أبي بكر العلاف في المجلد ٢ : ١٠٧ رلكن المرزباني أورد الأبيات في نور القبس : ٣٣٣
 ونسبها لمحمد بن علي بن يسار العلاق ( اقرأ : العلاف ) الضرير .

٢ نور القبس : نصفه .

النمري للما مات أبو عبد الله محمد بن المعلى الأزدي ، وكان بينهما تنافس وهي :

مضى الأزدي والنمري يضي وبعض الكل مقرون ببعض أخي والمجتني غرات ودي وإن لم يجزني قرضي وفرضي وفرضي وكانت بيننا أبدا هنات توفر عرضه منها وعرضي وما هانت رجال الأزد عندي وإن لم تكن أرضهم بأرضي وما هانت رجال الأزد عندي

والثالي: بضم الثاء المثلثة وفتح الميم وبعد الألف لام ، هذه النسبة إلى ثمالة ، واسمه عوف بن أسلم ، وهو بطن من الأزد ، قال المبرد في كتاب « الاشتقاق »: إنما سميت ثمالة لأنهم شهدوا حرباً فني فيها أكثرهم ، فقال الناس: ما بقي منهم إلا ثمالة ، والثالة : البقية اليسيرة . وفي المبرد يقول بعض شعراء عصره وهجا قبيلته بسببه ، وذكر أبو علي القالي في كتاب « الأمالي » أنها لعبد الصهد ابن المعذل؟:

سألنا عن ثبالة كل حي فقال القائلون: ومَن ثباله؟ فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جهاله فقال لي المبرد خل عني فقومي معشر فيهم نذاله

وكان كثيراً ما ينشد في مجالسه :

يا من تلبس أثواباً يتيه مها تيه الملوك على بعض المساكين

١ ذكره صحب الفهرست: ٨٠ وترجم له صحب نزهة الألبه: ٢٧٤ وقال إن أبا عبد الله الحسين ابن على البصري أخذ عنه وأنه صنف كتاباً في أسماء الذهب والفضة وكتاباً في مشكلات الحماسة وأورد الأبيات في رثائه للأزدي ؛ وفي ق : أبو عبد الله محمد النمري .

٢ ق : وأرضي .

٣ الأمالي ١ : ١١٢ ؛ وفي ل س لي بر من : ابن المعدل (بالدال المهملة) وقال القاضي عياض
 ( المدارك ١ : ٧٤ ) كثير من يقوله بدال مهملة وصوابه بمعجمة .

ما غيَّرَ الجلُّ أخلاقَ الحميرِ ولا نقشُ البراذع ِ أخلاقَ البراذين ِ ا

والمُبُرّد: بضم الميم وفتح الباء الموحدة والراء المشددة وبعدها دال مهملة ، وهو لقب عُرف به ، واختلف العلماء في سبب تلقيبه بذلك ، فالذي ذكره الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » أنه قال : سئل المبرد : لم لقبت بهذا اللقب ؟ فقال : كان سبب ذلك أن صاحب الشرطة طلبني المنادمة والمذاكرة ، فكرهت الذهاب إليه ، فدخلت إلى أبي حاتم السجستاني ، فجاء رسول الوالي يطلبني ، فقال لي أبو حاتم : ادخل في هذا ، يعني غلاف مزملة فارغاً ، فدخلت فيه وغطى رأسه ، ثم خرج إلى الرسول وقل الدار وفتشها ، فدخل عندي ، فقال : أخبرت أنه دخل إليك ، فقال : ادخل الدار وفتشها ، فدخل فطاف كل موضع في الدار ولم يفطن لغلاف المزملة ، ثم خرج فجعل أبو حاتم يصفق وينادي على المؤملة : المبرد المبرد ، وتسامع الناس بذلك فلهجوا به . وقيل يسفق وينادي على المؤملة : المبرد المبرد ، وتسامع الناس بذلك فلهجوا به . وقيل ين الذي لقبه بهذا اللقب شيخه أبو عثان المازني ، وقيل غير ذلك .

وهَبَنَتَة: بفتح الهاء والباء الموحدة والنون المشددة والقاف وبعدها هاء ساكنة ، وهو لقب أبي الودعات يزيد بن ثروان القيسي، وقيل كنيته أبو نافع ، وبه يضرب المثل في الحمق فيقال « أحمق من هبنقة القيسي » لأنه كان قد شرد له بعير فقال: من جاء به فله بعيران، فقيل له: أتجعل في بعير بعيرين ؟ فقال: إنكم لا تعرفون حلاوة الوجدان ، فنسب إلى الحمق لهذا السبب ، وسارت به الأشعار ، فمن ذلك قول أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – في شيبة بن الوليد العبسي عم دقاقة ، من جملة أبيات :

١ وكان كثيراً . . . البراذين : سقط من س ن ل لي ت ق بر سن ؛ وسقط من ق قبله الأبيات في ثمالة لأنها وردت في النص الذي انفردت به ق قبلا .

۲ ق ر بر من والمختار : فطلبي .

٣ مجمع الأمثال ١ : ١٤٦ وأورد أبيات اليزيدي (ص : ١٤٧) وكذلك في الأغاني ٢٠ : ١٩١
 وفصل المقال : ٣٣٠ وحماسة البحتري : ١٥٨ ؟ وقد سقط ضبط «هبنقة » من ق .

إلى : دفافة ؛ بر من : دفاقة ، و في الأغاني : ذفافة .

عِش بِجَدَّ ولا يضر لا يَضر لا أَنُو لا أَنُ الْمَا عِيشُ مَن ترى بالجدود ِ أَنُو رُبُّ ذَي إِربة مُقِلِّ مِن اللَّا لِ وَذِي عَنجهِية مَا مَجْدود عش بجَد وكن هبنقة القي سيَّ أو مثلَ شيبة بن الوليد

وسبب نظم اليزيدي هذه الأبيات أنه تناظر هو والكسائي في مجلس المهدي، وكان شيبة بن الوليد حاضراً فتعصب للكسائي وتحامل على اليزيدي ، فهجاه في عدة مقاطيع هذا المقطوع من جملتها .

ودُغَة : بضم الدال المهملة وفتح الغين المعجمة وبعدها هاء ساكنة ، واسمها مارية بنت مغنج ، بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وفتح النون وبعدها جيم ، وقيل معنج بكسر الميم وسكون العين المهملة وباقيه مثل الأول ، وهو لقب ، واسمه ربيعة بن سعد بن عجل بن لجيم – وهي التي يضرب بها المثل في الحمق ، فيقال « أحمق من دُغَة ؟ ، وذكر ابن الكلبي في كتاب « جمهرة النسب » غير هذا ، فقال في نسب بني العنبر : فولك جندب بن العنبر عدياً وكعباً وعويجاً أمهم مارية بنت ربيعة بن سعد بن عجل ، ويقال بل هي دُغة بنت مغنج بن إياد ، فجعل مارية غير دُغة ، والله أعلم . وإنما نسبت إلى الحق لأنها ولدت فصاح المولود ، فقالت المرأة : أيفتح الجعر فاه ؟ فقالت المرأة : نعم ويسب فصاح المولود ، فقالت لامرأة : أيفتح الجعر فاه ؟ فقالت المرأة : نعم ويسب أباه ، فسارت مثلاً . والأصل في الجعر أنه روث كل ذي مخلب من السباع ، وقد يستعمل في غيرها بطريق التجوز ، ودُغة لجهلها لما ولدت ظنت أنه قد خرج منها المعتاد ، فلما استهل المولود عجبت من ذلك وسألت عنه ، فهذا كان خبر منها المعتاد ، فلما استهل المولود عجبت من ذلك وسألت عنه ، فهذا كان المنبر يدعون لذلك بني الجعراء ؛ وهذا كله وإن كان خارجاً عن المقصود ، المنبر يدعون لذلك بني الجعراء ؛ وهذا كله وإن كان خارجاً عن المقصود ، لكنها فوائد غريمة فأحست ، ذكرها .

١ ق : فىن . ٢ ق · نحسود .

٣ سقط ضبط دغة من ق .

ع مجمع الأمثال ١ : ١٤٧ .

ه ب : أحست . ٢ ق : أن أذكرها .

## ابن درید

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حسن بن حمامي بن جرو بن واسع بن وهب بن سلمة بن حاضر بن أسد بن عدي بن عرو بن مالك ابن فهم بن غانم بن دوس بن عُد قان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث ابن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، الأزدي اللغوي البصري إمام عصره في اللغة والآداب والشعر الفائق ؛ قال المسعودي في كتاب البصري إمام عصره في اللغة ، وكان ابن دريد ببغداد ممن برع في زماننا هذا في الشعر ، وانتهى في اللغة ، وقام مقام الخليل بن أحمد فيها ، وأورد أشياء في وطوراً برق، وشعره أكثر من أن نحصيه أو نأتي على أكثره أو يأتي عليه كتابنا وطوراً برق، وشعره أكثر من أن نحصيه أو نأتي على أكثره أو يأتي عليه كتابنا هذا ، فمن جيد شعره قصيدته المشهورة بالقصورة التي عدح بها الشاه ابن ميكال وولده أبو العباس إسماعيل بن ميكال وولده أبو العباس إسماعيل بن عبد الله ، ويقال إنه أحاط فيها بأكثر المقصور ، وأولها :

٩٣٧ – ترجمته في نور القبس : ٣٤٢ وعبر الذهبي ٣ : ١٨٧ والمحمدون : ٢٠١ وانباه الرواة ٣ : ٩٢ وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى .

۱ لي : صحب کتاب .

٢ مروج الذهب ٤ : ٣٢٠ .

٣ ق : في زمانه بالشعر .

<sup>؛</sup> ر ق بر من والمختار : قصيدته المقصورة .

ە ق : رولدىه .

٣ ليس هذا أوله ، بل مطلعه :

يه ظبية أشبه شيء بالمهـ ترعى الحزامي بين أشجار النقا

إِمَّا تَرَيْ رأسي حاكى لونُهُ طرّة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مُسوده مثل اشتعال النار في جَزْل الفَضى

قلت أنا: وقد اعتنى بهذه المقصورة خلق من المتقدمين والمتأخرين، وشرحوها وتكلموا على ألفاظها ، ومن أجود شروحها وأبسطها شرح الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم اللخمي السبتي ، وكان متأخراً توفي في حدود سنة سبعين وخمائة، وشرحها الإمام أبو عبد الله محمد بن جعفر المعروف بالقزاز صاحب كتاب « الجامع » في اللغة – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – وشرحها غيرهما أبضاً .

ولابن دريد من التصانيف المشهورة كتاب « الجهرة » وهو من الكتب المعتبرة في اللغة ، وله كتاب « الاشتقاق » وكتاب « السرج واللجام » وكتاب « الخيل » الكبير ، وكتاب « الخيل » الصغير ، وكتاب « الأنواء » وكتاب « اللغات » « المقتبس » وكتاب « الملاحن » وكتاب « زوار العرب » وكتاب « اللغات » وكتاب « السلاح » وكتاب « غريب القرآن » لم يكله ، وكتاب « المجتبى » وهو مع صغر حجمه كثير الفائدة ، وكذلك « الوشاح » صغير مفيد ، مفيد مفيد .

١ ق : القاسم بن علي .

٢ قد نشرت المقصورة بشرح التبريزي .

٣ كذا ورد في الأصول ؛ وفي الفهرست : رواة العرب ؛ ولعله «أذواء العرب» .

إلى س أي و الفهرست : المجتنى ، و اللفظة غير معجمة في ن ل ت و ببعض اعجام في بر من . وقد طبع باسم « المجتنى » في حيدرآباد الدكن ( ١٣٩٢ ) .

ه بعض أسماء كتبه سقطت في ق .

٣ ق : جيد .

ثوبُ الشباب على اليوم بهجته وسوف تنزعه عنى يدُ الكبرِ أنا ابن عشرين ما زادت ولا نقصت ﴿ إِنَّ ابن عشرين من شيب على خطر ۗ إِنَّ ابن عشرين من شيب على خطر ۗ إ ومن مليح شعره قوله ٢ :

> وكأننـــا من فرعها في مغرب تبدو فيهتف للعيون ضياؤها

غراء لو جلت الخدود شعاعها للشمس عند طلوعها لم تـُشر ق غُـُصُنْ على دعْص تأورد فوقه قمر تأليق تحت ليل مطبق لو قيل للحُسْن احتكم لم يَعْدُها أو قيل خاطيب عَيرَها لم ينطق وكأننــا من وجهها في مشرق الوكيل حل عقلة لم تنطبق

ولولا خوف الإطالة لذكرت كثيراً من شعره" .

وكانت ولادته بالبصرة في سكة صالح سنة ثلاث وعشرين ومائتين ، ونشأ بها وتعلم فيها ، وأخذ عن أبي حاتم السجستاني والرياشي وعبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن أخي الأصمعي وأبي عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني صاحب كتاب « المعاني » وغيرهم؛ ثم انتقل عن البصرة مع عمه الحسين عند ظهور الزنج؛ وقتلهم الرياشي – كما سبق في ترجمته° – وسكن عمان وأقام بها اثنتي عشرة سنة ، ثم عاد إلى البصرة وسكنها زمانًا ، ثم خرج إلى نواحي فارس وصحب ابني ميكال ، وكانا يومئذ على عمالة فارس ، وعمل لهما كتاب « الجمهرة » وقلداه ديوان فارس ، وكانت تصدر كتب فارس عن رأيه ، ولا ينفذ أمر إلا بعد توقيعه ، فأفاد معهم أموالاً عظيمة ، وكان مُفيداً مُبيداً لا يميك درهما سخاء وكرماً ، ومدحها بقصدته المقصورة فوصلاه بعشرة آلاف درهم ، ثم انتقل من فارس إلى بغداد ، ودخلها سنة ثمان وثلثهائة بعد عزل ابنى ممكال وانتقالها إلى

١ زيادة من ق .

۲ دیوانه : ۸٦ .

٣ بعد هذه العبارة اختمف ترتيب النص في ق عما هو عليه في النسخ الأخرى .

ئ س : السونج .

ه انظر ما تقدم ۳ : ۲۷ .

خراسان. ولما وصل إلى بغداد أنزله على بن محمد بن الحوارى في جواره وأفضل عليه ، وعرف الإمام المقتدر خبره ومكانه من العلم ، فأمر أن يُجرَّرى عليه خسون ديناراً في كل شهر ، ولم تزل جارية عليه إلى حين وفاته .

وكان واسع الرواية لم يُر َ أحفظ منه ، وكان يقرأ عليه دواوين العرب فيُسابق إلى إتمامها من حفظه ، وسئل عنه الدارقطني : أثقة هو أم لا ؟ فقال: تكلموا فيه ، وقبل إنه كان يتسامح في الرواية فيسند إلى كل واحد ما يخطر له . وقال أبو منصور الأزهري اللغوي : دخلت عليه فرأيته سكران ، فلم أعد إليه . وقال ابن شاهين : كنا ندخل عليه ونستحيي مما نرى من العيدان المملقة والشراب المصفى . وذكر أن سائلا سأله شيئاً فلم يكن عنده غير دن من نبيذ فوهبه له ، فأنكر عليه أحد غلمانه ، وقال تتصدق بالنبيذ ؟ فقال : لم يكن عندي شيء سواه ، ثم أهدي له بعد ذلك عشرة دنان من النبيذ ، فقال لفلامه : أخرجنا دناً فجاءنا عشرة ، وينسب إليه من هذه الأمور شيء كثير .

وعرض له في رأس التسمين من عمره فالج سقي له الترياق فبرى، منه وصح ورجع إلى أفضل أحواله ، ولم ينكر من نفسه شيئًا ورجع إلى إسماع تلامذته وإملائه عليهم ، ثم عاوده الفالج بعد حول لفذاء ضار تناوله ، فكان يحرك يديه حركة ضعيفة ، وبطل من محزمه إلى قدميه ، فكان إذا دخل عليه الداخل ضج وتألم لدخوله وإن لم يصل إليه ، قال تلميذه أبو علي إسماعيل بن القامم القالي المعروف بالبغدادي – المقدم ذكره آ – : فكنت أقول في نفسي : إن الله عز وجل عاقبه بقوله في قصيدته المقصورة – المقدم ذكرها – حين ذكر الدهر :

مارست مَنْ لو هَوَتِ الْأَفْلاكُ من جوانبِ الجو عليه مــا شكا

وكان يصبح لذلك صياح من يمشي عليه أو يسل " بالمسال ، والداخــل بعيد منه ، وكان مع هذه الحال ثابت الذهن كامل المقل ، يرد فيما يسأل عنه رداً

١ مقدمة التهذيب ١ : ٣١ ، وما هـا منقول عن القفطي وفيه إيجاز .

۲ انظر ۱: ۲۲۹ .

٣ ٿن: يشك.

صحيحاً ؛ قال أبو على : وعاش بعد ذلك عامين ، وكنت أسأله عن شكو كي في اللغة وهو بهذه الحال فيرد بأسرع من النفس بالصواب. وقال لي مرة وقد سألته عن بيت شعر: لئن طفئت شحمتا عيني لم تجد من يشفيك من العلم، قال أبو علي: ثم قال ثم قال لي : يا بني ، وكذلك قال لي أبو حاتم وقد سألته عن شيء ، ثم قال لي أبو حاتم : وكذلك قال لي الأصمعي وقد سألته . وقال أبو علي : وآخر شيء سألته عنه جاوبني أن قال لي: يا بني حال الجريض دون القريض، فكان هذا الكلام آخر ما سمعته منه . وكان قبل ذلك كثيراً ما يتمثل :

فواحزني أن لا حياة لذيذة ولا عمل يرضى به الله صالح ُ

وقال المرزباني ' ، قال لي ابن دريد : سقطت من منزلي بفارس ، فانكسرت ترقوتي ، فسهرت ليلتي ، فلما كان آخر الليل غمضت عيني فرأيت رجلاً طويلاً أصفر الوجه كَو سُجا " دخل علي وأخذ بعضادتي الباب وقال : أنشدني أحسن ما قلت في الخمر، فقلت : ما ترك أبو نواس لأحد شيئاً ، فقال : أنا أشعر منه ، فقلت : ومن أنت ؟ فقال : أنا أبو ناجية من أهل الشام ، وأنشدني أ

وحَمْراء قبل المزج صفراء بعده أتت بين ثـَوْبَي نرجس وشقائق ِ حكت وجْنَةَ المعشوق صِرْفاً فسلطوا عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق

فقلت له: أسأت ، فقال: ولم ؟ قلت: لأنك قلت « وحمراء » فقدمت الحمرة ثم قلت « بين ثوبي نرجس وشقائق » فقدمت الصفرة ، فهلا قدمتها على الأخرى ، فقال: ما هذا الاستقصاء في هذا الوقت يا بغيض ؟

وجاء في رواية أخرى أن الشيخ أبا على الفارسي النحوي قال : أنشدني ابن دريد هذين البيتين لنفسه ، وقال : جاءني إبليس في المنام وقال : أغرت على أبي

١ انظر نور القبس : ٣٤٣ .

٢ المرزباني والقفطي : حملتني ؛ بر : أغمضت .

٣ الكوسج : الذي ليس على عارضيه شعر .

غ ديوانه : ٨٦ .

نواس ؟ فقلت : نعم ، فقال : أُجَدَّتَ إِلاَ أَنْكُ أَسَّاتَ فِي شيء ، ثم ذكر بقية الكلام إلى آخره ، والله أعلم ! .

وتوفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلثائة ببغداد ، رحمه الله تعالى ، ودفن بالمقبرة المعروفة بالعباسية من الجانب الشرقي في ظهر سوق السلاح بالقرب من الشارع الأعظم . وتوفي في ذلك اليوم أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجنبائي المتكلم المعتزلي – المقسدم ذكره ~ فقال الناس : اليوم مات علم اللغة والكلام . ويقال إنه عاش ثلاثاً وتسعين سنة لا غير ، ورثاه جعظة البرمكي – المقدم ذكره ~ بقوله :

فقدت بابن دريد كلَّ فائدة للاغدا ثالث الأحجار والتشرَبِ وكنت أبكي لفقد الجود والأدب

الترب : بفتح الراء ، جمع تربة .

ودريد؛ : بضم الدال المهملة وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة ، وهو تصغير أدرد ، والأدرد : الذي ليس فيه سن ، وهو تصغير ترخيم ، وإنما سمي هذا التصغير ترخيماً لحذف حرف الهمزة من أوله كما تقول في تصغير أسود : سويد ، وتصغير أزهر : زهبر .

وعتاهية : بفتح العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف هـاء مكسورة وياء مفتوحة مثناة من تحتها وبعدها هاء ساكنة .

وحنتم : بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها ميم ، والأصل في الحنتم الجرة المدهونة الخضراء ، وبها سمي الرجل .

وحَمَامي : بفتح الحاء المهملة والميم الحقيفة وبعد الألف ميم مكسورة ثم ياء ٬ قال الأمير أبو نصر ابن ماكولا : هو أول من أسلم من آبائه . وبقية النسب

١ وجاء في رواية . . . أعلم : سقط من س ن ل لي ت ق بر من .

٣ ترجمة الجبائي في ٣ : ١٨٣ .

٣ ترجمة جحظة في ١ : ١٣٣ .

ع توجز ق في ضبط هذه الكلمات .

معروف . وحمامي من جملة السبعين راكباً الذين خرجوا مع عمرو بن العاص من عمان إلى المدينة لما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقصة مشهورة. وقد تقدم الكلام على الأزدي .

وقوله و حال الجريض دون القريض " هذا مثل مشهور وأول من نطق به عبيد بن الأبرص أحد شعراء الجاهلية لما لقي النعان بن المنذر الليَّخْمي آخر ملوك الحيرة في يوم بؤسه وعزم على قتله ، وكان ذلك عادته ، فأحس به عبيد فاستنشده شيئاً من شعره ، فقال له : « حال الجريض دون القريض " فسارت مثلا ، والجريض : بفتح الجم وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها ضاد معجمة ، هو الغصة ، والقريض : الشعر ، فكأنه قال : حالت الغصة دون إنشاد الشعر ، وهذه القصة مشهورة ، فاقتصرت منها على ذكر خلاصتها .

(184) وعبيد: بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة ، وهو شاعر مشهور ، وكان في الولادة من أقران عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## 777

# أبوعمر المطرز الزاهد

أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم ، المعروف بالمطرّز ، الباورديّ ، الزاهد غلام ثعلب – المقدم ذكره ، أحد أئمة اللغة المشاهــــير المكثرين ،

١ ر لي ن : والقضية .

٢ انظر فصل المقال : ٣٥٠ والميداني ١ : ١٢٠ والعسكري ١ : ٢٣٩ والفاخر : ١٩٠ .

٣٣٨ – تر جمته في انباه الرواة ٣ : ١٧١ ( وفي الحاشية مصادر أخرى ) وانظر عبر الذهبي ٢ : ٢٦٨ وفي الترجمة متابعة كثيرة لما أورده القفطي ؛ وهذه الترجمة شديدة الإيجاز في ق .

٣ الباوردي : سقطت من س ل لي ت ق بر من .

<sup>١٠٢ : ١ أرجبة ثعلب أو ١ : ١٠٢ .</sup> 

صحب أبا العباس ثعلباً زماناً فعرف به ونسب إليه وأكثر من الأخذ عنه ، واستدرك على كتابه «الفصيح» جزءاً لطيفاً سماه « فائت الفصيح» وشرحه أيضا في جزء آخر . وله كتاب « اليواقيت » وكتاب « شرح الفصيح » لثعلب ، وكتاب « الجرجاني » وكتاب « الموضح » وكتاب « الساعات » وكتاب « يوم وليلة » وكتاب « المستحسن» وكتاب « العشرات » وكتاب « الشورى » وكتاب « البيوع » وكتاب « المختون » وكتاب « المختون وكتاب « المختون » وكتاب « المناخل » وكتاب « المناحل » وكتاب « المناخل » وكتاب « المناحل » وكتاب « النواحر » وكتاب « الفاحل » وكتاب « فائت الجمهرة » وكتاب « فائت الجمهرة » وكتاب « ما أنكرته الأعراب على أبي عبيد فيا رواه أو صنفه ». وكان ينقل غريب اللفة وحوشيها ، وأكثر ما نقل أبو محمد ابن السيد البطكائيو سي في كتاب « المثلث » وحكى عنه غرائب . وروى عنه أبو الحسن محمد بن رزقويه وأبو علي ابن عنه ، وحكى عنه غرائب . وروى عنه أبو الحسن محمد بن رزقويه وأبو علي ابن شاذان وغيره .

وكانت ولادته سنة إحدى وستين ومائتين . وتوفي يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وأربعين ، وقيل أربع وأربعين وثلثائـة ، ودفن يوم الاثنين ببغداد في الصفة التي تقابل معروفاً الكرخي، رضي الله عنه ، وبينها عرض الطريق ، رحمه الله تعالى .

وكان اشتغاله بالعلوم واكتسابها قد منعه من اكتساب الرزق والتحييل له ، فلم يزل منضيقاً عليه . وكان لسعة روايته وغزارة حفظه يكذبه أدباء زمانه في أكثر نقل اللغة ويقولون : لو طار طائر لقال أبو عمر حدثنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، ويذكر في معنى ذلك شيئاً . فأما روايته الحديث فإن المحدثين يصدقونه ويوثقونه؛ وكان أكثر ما يمليه من التصانيف يلقيه بلسانه من غير صحيفة يراجعها ، حتى قيل إنه أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة من اللغة ، فلهذا الإكثار نسب إلى الكذب. وكان يسأل عن شيء قد تواطأت الجاعة على وضعه ،

١ راجع ما أورده القفطي عن مراحل تأليفه لهذا الكتاب ؛ وقد سقط من ق ذكر أسماء الكتب بعد
 هذا الموضع .
 ٢ ر : وكتاب الفصيح ، وكذلك هو في أصل القفطي .

٣ نشره اليمني بمجلة المجمع الدمشقي ١٩٢٩.

فيجيب عنه ، ثم يُترَك سنة ويسأل عنه فيجيب بذلك الجواب بهينه . وبما جرى له في ذلك أن جماعة قصدوه للأخذ عنه ، فتذاكروا في طريقهم عند قنطرة هناك إكثاره ، وأنه منسوب إلى الكذب بسبب ذلك ، فقال أحدهم : أنا أُصَحِف ُ له اسم هذه القنطرة وأسأله عنها ، فانظروا ماذا يجيب ، فلما دخلوا عليه قال له : أيها الشيخ ما القيبطرة و عند العرب ؟ فقال : كذا وكذا ، فتضاحكت الجماعة سرا ، وتركوه شهرا ، ثم قرروا مع شخص سأله عن القبطرة بعينها فقال : أليس سئلت عن هذه المسألة منذ مدة كذا وكذا وأجبت عنها بكذا وكذا ؟ فعجبت الجماعة من فطنته وذكائه واستحضاره المسألة والوقت بكذا وكذا ؟ معجبت الجماعة من فطنته وذكائه واستحضاره المسألة والوقت وإن لم يتحققوا صحة ما ذكره .

وكان معز الدولة بن بويه قد قلد شرطة بغداد لفلام له اسمه خواجا ، فبلغ أبا عمر الخبر ، وكان يملي كتاب « اليواقيت » فلما جلس للإملاء قال : اكتبوا ياقوتة خواجا ، الخواج في أصل لفة العرب : الجوع ، ثم فرع على هذا بابساً وأملاه ، فاستعظم الناس ذلك من كذبه ، وتتبعوه في كتب اللغة . قال أبو على الحاتمي الكاتب اللغوي: أخرجنا في أمالي الحامض عن ثملب عن ابن الأعرابي « الحواج : الجوع » .

وكان أبو عمر المذكور يؤدب ولد القاضي أبي عمر محمد بن يوسف فأملى يوماً على الفلام نحواً من مائة مسألة في اللغة وذكر غريبها وختمها ببيتين من الشعر، وحضر أبو بكر ابن دريد وأبو بكر ابن الأنباري وأبو بكر ابن مقسم عند القاضي أبي عمر ، فعرض عليهم تلك المسائل ، فما عرفوا منها شيئاً وأنكروا الشعر ، فقال لهم القاضي : ما تقولون فيها ؟ فقال ابن الأنباري : أنا مشغول بتصنيف «مشكل القرآن» ولست أقول شيئاً، وقال ابن مقسم مثل ذلك، واحتج باشتغاله بالقراءات ، وقال ابن دريد : هذه المسائل من موضوعات أبي عمر ، ولا

لذا في س لي؛ وفي ر ن من: القنطرة، والباء أو النون غير معجمة في ل بر؛ وفي المطبوعة المصرية
 « ما الهرطنق » وكذلك في معجم ياقوت ؛ وهذ ليس تصحيفاً وإنما هو قلب ؛ وفي أصل القفطي
 « القنطرة » وغيره المحقق ليوافق ما في ياقوت .

٢ س ل لي بر : أشهراً .

أصل لها ولا لشيء منها في اللغة ، وانصرفوا ، وبلغ أبا عمر ذلك ، فاجتمع بالقاضي وسأله إحضار دواوين جماعة من قدماء الشعراء عيشهم ، ففتح القاضي خزانته وأخرج له تلك الدواوين ، فلم يزل أبو عمر يعمد إلى كل مسألة ويخرج لها شاهداً من بعض تلك الدواوين ويعرضه على القاضي حتى استوفى جميعها ، ثم قال له : وهذان البيتان أنشدهما ثعلب بحضرة القاضي، وكتبها القاضي بخطه على ظهر الكتاب الفلاني، فأحضر القاضي الكتاب فوجد البيتين على ظهره بخطه كا ذكر أبو عمر بلفظه به .

وقال رئيس الرؤساء ': وقد رأيت أشياء كثيرة مما استنكر على أبي عمر ونسب فيها إلى الكذب ' فوجدتها مدونة في كتب أهل اللغة ' وخساصة في «غريب المصنف » لأبي عبيد . وقال عبد الواحد بن علي بن بر هان الأسدي أبو القاسم ': لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين أحسن من كلام أبي عمر الزاهد ' وله كتاب «غريب الحديث » صنفه على مسند أحمد بن حنبل ' وكان يستحسنه جداً .

وقال أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي : اعتللت فتأخرت عن مجلس أبي عمر الزاهد ، قال : فسأل عني لما تراخت الأيام ، فقيل له إنه كان عليلا ، فجاءني من الغد يمودني ، فاتفق أني كنت قد خرجت من داري إلى الحمام ، فكتب بخصه على بابى باسفيداج :

وأعجب ُ شيءٍ سمعنا به ِ عليل ٌ يُعـاد فلا يوجد

قال: والست له.

وكان مغالياً في حب معاوية وعنده جزء من فضائله ، وكان إذا ورد عليه مَنْ يروم الأخذ عنه ألزمه بقراءة ذلك الجزء . وكانت فضائله جمة ومعلوماته غزيرة ، وفي هذا القدر كفاية .

والمطرز: بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وبعدها زاي ،

١ هو أبو القسم علي بن الحسن بن أحمد المعروف بابن مسلمة (تاريخ بغداد ١٢ : ٩٩١ ) .

٢ انضر ترجمته في الانبه ٢ : ٢١٣ .

هذه اللفظة تقال لمن بطريّز الثباب ، وكانت صنباعة أبي عمر المذكور التطريز فنسب إلىها ، وعرف بهذه الصناعة جماعة من العلماء .

وكشفت في كتاب « الأنساب » للسمعاني في ترجمة المطرز عن أبي عمر المذكور فلم يذكره ، لكنه ذكر أبا القاسم عبد الواحد بن محمد بن يحسى بن أبوب المطرز المغدادي الشاعر ، ويحتمل أن يكون والد أبي عمر المذكور ، لأن اسمه موافق اسم والده ، ويحتمل أن يكون غيره ، لكني لا أعرفه ، وقال : هو مشهور الشعر سائره ، فمن قوله :

> تَكَنُّمَ مرتابًا بفضل ِ ردائه ِ وقــُّلته' فوقَ اللثام ِ فقال لي :

ولما وقفنا بالصَّراة عشيّة عياري لتوديع ورَدّ سلام وقفنا على رغم الحسود وكلنا يفضُّ عن الأشواق كلُّ ختام وسوَّغنی عندَ الوداع عناقه فلما رأی وجدی به وغرامی فقلت': هلال بعد بدر عام هي الخرام إلا أنها بفيدام

لكن السمعاني وإن كان ما ذكره في هذه الترجمة فقد ذكره في ترجمة غلام ثملب ، وقال : هو غلام ثملب ، كما ذكرته أولًا .

(185) قلت: ثم بعد هذا بسنين عديدة رأيت بدمشق المحروسة ديوان شعر أبي القاسم عبد الواحد المعروف بالمطرز المذكور ، وهو بغدادي ، وأكثر شعره جيد ، وكانت ولادته سنة أربع وخمسين وثلثائة . وتوفي ليلة الأحد مستهـل جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وأربعهائــة ، فظهر بهذا أنه ليس والد أبي عمر المذكور ، وإنما هو مطرز آخر .

والباوردى : بالباء الموحدة وبعد الألف والواو راء ثم دال مهملة ، وهي بُليدة بخراسان ، يقال لها باورد [وأباورد] وأبنوَرُد ، ومنها أبو المظفر الأبىوردى الشاعر ـــ الآتى ذكره إن شاء الله تعالى .

١ ق : ذكرناه أولا ؛ وهنا تنتهي الترجمة في س ل لي ت بر من .

۲ زیادهٔ من ر .

## 789

# الأزهىري

أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر [بن] طلحة بن نوح بن أزهر ، الأزهري الهروي اللفوي الإمام المشهور في اللغة ؛ كان فقيها شافعي المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بها ، وكان متفقاً على فضله وثقته ودرايته وورعه . روى عن أبي الفضل محمد بن أبي جعفر المنذري اللغوي عن أبي العباس ثعلب وغيره ، ودخل بغداد وأدرك بها أبا بكر ابن دريد ولم يرو عنه شيئا ، وأخذ عن أبي عبد الله إبراهيم ابن عرفة الملقب نفطويه – المقدم ذكره آ – وعن أبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج النحوي – وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى – وقيل إنه لم يأخذ عنه شيئا .

وكان قد رحل وطاف في أرض العرب في طلب اللغة ؛ وحكى بعض الأفاضل أنه رأى بخطه قال: امتحنت بالأسر سنة عارضت القرامطة الحاج بالهبير ، وكان القوم الذين وقعت في سهمهم عرباً نشؤوا في البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع ، ويرجعون إلى أعداد المياه في محاضرهم زمان القيظ ، ويرعون النعم ويعيشون بألبانها ، ويتكلمون بطباعهم ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن أو خطأ فاحش ، فبقيت في أسرهم دهراً طويلا ، وكنا نشتي بالدهناء ونرتبع بالصمّان ونقيظ بالسّتارين ، واستفدت من محاورتهم ومخاطبة بعضهم بعضاً ألفاظا جمة ونوادر كثيرة أوقعت أكثرها في كتابي — يعني «التهذيب» — وستراها في مواضعها ، وذكر في تضاعيف كلامه أنه أقام بالصّمان شتوتينن [ومما رواه أن

١٣٩ – ترجمته في معجم الأدبء ١٧ : ١٦٤ ونزهة الألباء : ٢٣١ واللباب (الأزهري) ومقدمة تهذيب اللغة (من تأليفه) وطبقات السبكي ٢ : ١٠٦ والشذرات ٣ : ٧٢ وبغية الوعاة : ٨ .

١ زيادة من ر ق وهي ثابتة عند السبكي .

٢ نرجمة نفطويه في ١ : ٤٧ .

أعرابياً قال : اللهم من ظلمني مرة فاجزه ومن ظلمني مرتين فاجزني واجزه ، ومن ظلمني ثلاث مرات فاجزني ولا تجزه \\ .

وكان أبو منصور المذكور جامعاً لشتات اللغة مطلعاً على أسرارها ودقائقها ، وصنف في اللغة كتاب « التهذيب » وهو من الكتب المختارة يكون أكثر من عشر بجلدات ، وله تصنيف في غريب الألفاظ التي تستعملها الفقهاء في مجلد واحد ، وهو عمدة الفقهاء في تفسير ما يشكل عليهم من اللغة المتعلقة بالفقه ، وكتاب « التفسير ». ورأى ببغداد أبا إسحاق الزجاج وأبا بكر ابن الأنباري ، ولم ينقل أنه أخذ عنهما شيئا . وكانت ولادته سنة اثنتين وغانين ومائتين . وتوفي في سنة سبعين وثلثائة في أواخرها ، وقيل سنة إحدى وسبعين بمدينة هراة ، وهم الله تعالى .

والأزهري : بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الهاء وبعدهـ الله أهذه النسبة إلى جده أزهر المذكور .

وقد تقدم الكلام على الهروي .

والقرامطة ": نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة يقال له « قير مط » – بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة – ولهم مذهب مذموم ، وكانوا قد ظهروا في سنة إحدى وثمانين ومائتين في خلافة المعتضد بالله ، وطالت أيامهم وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل ، واستولوا على بلاد كثيرة ، وأخبارهم مستقصاة في التواريخ .

وكانت وقعة الهُـبَير التي أشار إليها في سنة إحدى عشرة وثلثائة ، وكان مقدم القرامطة يوم ذاك أبا طاهر الجُنسّابي القرمطي ، ولما ظهر على الحُبجّاج قتل بعضهم واسترق أخرين ، واستولى على جميع اموالهم ، وذلك في خلافة المقتدر بن المعتضد ؛ وقيل كان اول ظهورهم في سنة ثمان وسبعين ومسائتين ،

۱ زیادة من ق .

٢ س : غرائب .

٣ قد أسهب المؤلف في الحديث عن القرامطة في ٣ : ١٤٧ وم. بعده .

<sup>£</sup> ٿ : و اُسر .

وأولهم أبو سعيد الجَمَنتابي كان بناحية البحرين وهجر ، وقتــل في سنة إحدى وثلثائة ، قتله خادم له ، وقتل أبو طاهر المذكور في سنة اثنتين وثلاثين وثلثائة.

والجَنتَابي: بفتح الجيم والنون المشددة وبعد الألف باء موحدة ، هذه النسبة إلى جَنتَابة ، وهي بلدة بالبحرين بالقرب من سيراف على البحر .

والهبير: بفتح الهاء وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ساكنة ، وهو الموضع المطمئن من الأرض .

والدهناء: بفتح الدال المهملة وسكون الهاء وبعدها نون مفتوحة ثم ألف تمد وتقصر، وهي أرض واسعة في بادية العرب في ديار بني تميم، وقيل هي سبعة أجبل من الرمل، وقيل هي في بادية البصرة في ديار بني سعد.

والصَّمَّان : بفتح الصاد المهملة والميم المشددة وبعد الألف نون ، وهو جبل أحمر ينقاد ثلاث ليال ، وليس له ارتفاع ، يجاور الدهناء ، وقيل إنه قرب رمال عالج ، وبينه وبين البصرة تسعة أيام .

والستاران: تثنية ستار ، بكسر السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف راء ، وهما واديان في ديار بني سعد ، يقال لهما: سودة ، ويقال لأحدهما: الستار الأغبر ، وللآخر: الستار الجابري ، وفيهما عيون فوارة يسقى نخيلهما منها . وهذا كله وإن كان خارجاً عن المقصود ، لكنها ألفاظ غريبة فأحببت تفسيرها لئلا تشكل على من يطالع هذا المجموع .

١ وقيل . . . على البحر : سقط من س ل لي ت بر من .

۲ لي : يجاوز ؛ س : تجاوز .

٣ ياقوت : السودة ؛ وقال إنهما في ديار بني ربيعة .

٤ اللفظة غير معجمة في ل ن ت ق بر .

## أبو عبد الله اليزيدي

أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد اليزيدي النحوي ـ وسيأتي ذكر جده أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي اليزيدي إن شاء الله تعالى – ؟ كان محمد المذكور\ إماماً في النحو والأدب ونقل النوادر وكلام العرب . ونما رواه أن أعرابياً هوي أعرابية فأهدى إليها ثلاثين شاة وزقاً من خمر مع عبد له أسود فأخذ العمد شاة في الطريق فذبحيا وأكل منها وشرب بعض الزق ، فلما حاءها بالباقي عرفت أنه خانها في الهدية ، فلما عزم على الانصراف سألها : هل لك ِ من حاجة ؟ فأرادت إعلام سيده بما فعله العبد في الطريقي فقالت له: اقرأ عليه السلام وقل له : إن الشهركان عندنا محاقاً ؛ وإن سحيماً راعي غنمنا جـــاء مرثوماً؛ فلم يعلم العبد ما أرادت بهذه الكناية؛ فلما عاد إلى مولاه أخبره برسالتها ففطن لما أرادته؛ فدعا له بالهراوة وقال: لتَصَدُّقَ نَتَى وإلا ضربتك بهذه ضرباً مبرحًا، فأخبره الخبر، فعفا عنه، وهذه من لطائف الكنايات وأحلى الإشارات. [وروى أبوممد ابن قتيبة في هذا المعنى عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: حدثنى شيخ من بني العنبر قال : أسرت بنو شيبان رجلًا من العرب من بني العنبر ، فقال لهم : أرسل إلى أهلي ليفدوني فقالوا : ولا تكلم الرسول إلا بين أيدينا ، فجاءوه برسول فقال له : ايت قومي فقل لهم : إن الشجر قد أورق وإن النساء قد أشكت ، قال له : أتعقل ؟ قال : نعم ، قال : فها هذا ؟ وأشار بيده ، فقال: هذا الليل؛ فقال: أراك تعقل؛ انطلق فقل لأهلى: عَرُّوا جملي الأصهب واركبوا ناقتي الحمراء واسألوا حارثة عن أمري ؛ فأتاهم الرسول ، فأرسلوا إلى

<sup>•</sup> **١٤٠** – ترجمته في انبه الرواة ٣ : ١٩٨ (وني الحاشية ثبت بمصادر أخرى) ، وقد جاءت الترجمة موجزة في المختار ، اقتصر فيها على حكاية الأعرابي .

١ محمد المذكور : سقطت من س ت ق بر من .

حارثة ففص عليه الرسول القصة ، فلما خلا معهم قال : أما قوله : ان الشجر قد ورق فإنه يريد أن القوم قد تسلحوا ، وقوله : ان النساء قد [أشكت أي] انخذت الشكاء للغزو وهي أسقية ، وقوله : هذا الليل ، يريد يأتونكم مثل الليل ، أو في الليل ، وقوله : عروا جملي الأصبب ، يريد : ارتحلوا عن الصان ، وقوله : اركبوا نقتي [الحراء] يريد : اركبوا الدهناء . فلما قال لهم ذلك تحملوا من مكانهم ، فلما أتاهم القوم لم يجدوا منهم أحداً .

وحكي عن ابن الأعرابي قال: أسرت طيء رجلا شاباً من العرب ، فقدم عليه أبوه وعمه ليفدياه ، فاشتطوا عليها في الفداء فأعطيا به عطية م يرضوا بها ، فقال أبوه : لا والذي جعل الفرقدين يصبحان ويمسيان على جبل طيء لا أزيدكم على ما أعطيتكم . ثم انصرفا ، فقال الأب للعم : لقد ألقيت إليه كلمة لئن كان فيه خير لينجون ، فها لبث أن نجا وطرد قطعة من إبلهم فذهب بها ، كأنه قال له : الزم الفرقدين على جبني طيء فإنها طالعان عليه ولا يفيبان عنه ] .

والمرتوم: بفتح الميم وسكون الراء وضم الثـاء المثلثة ، المكسور الأنف الملطخ بالدم، والرثم: البياض في جَحَفَلة الفرس العليا، وهو في الزق مستعمل على سبيل الاستعارة.

وله تصانيف ، فمن ذلك كتاب « الحيل » وكتاب « مناقب بني العباس » وكتاب « أخبار اليزيديين » وله مختصر في النحو . وكان قد استدعي في آخر عمره إلى تعليم أولاد المقتدر بالله فلزمهم مدة ، ولقيه بعض أصحابه بعد اتصاله بالخليفة فسأله أن يقرئه فقال : أنا في شغل عن ذلك " . وتوفي أبو عبد الله المذكور ليلة الأحد أول الليل لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة عشر وثلاثة أشهر ، رحمه الله تعالى .

<sup>·</sup> مَا بَيْنَ مَعْفَيْنِ زَيَاهُهُ مَنْ فَ وَأَنْهُمَا أَلْسَمْفًا : ٣٦ وَمَا بَعْلَهُمْ .

۲ ز : اسطوخ .

في التلطي أنه قال له حاكم الشاع الأحصل وشلطًا أي أنا مشتغل عن ذلك , وقوله عالما ثهام غلب : سلميا مال ق

واليزيدي : نسبة إلى يزيه بن منصور ﴿ وَسِيأَتِي الكَلَامُ عَلَى ذَلَكُ فِي تُرَجَّةُ عِنْ ذَلَكُ فِي تُرَجَّةً جِدُهُ أَبِي مُمَّدُ يَحِيى بن المبارك ، إن شاء الله تعالى .

#### 721

# أبو بكر ابن السرّاج النحوي

أبو بكر محمد بن السّريّ بن سَهِل النحوي المعروف بابن السّرّاج ؛ كان أحد الأثمة المشاهير ، المجمع على فضه ونبله رجلالة قدره في النحو والآداب ، أخذ الأدب عن أبي العباس المبرد – المقدم ذكره – وغيره ، وأخذ عنه جماعة من الأعيان منهم : أبو سعيد السيراني وعلى بن عيسى الرماني وغيرها ، ونقل عنه الجوهري في كتاب « الصحاح » في مواضع عديدة .

وله التصانيف المشهورة في النحو: منها كتاب « الأصول » وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه ، وكتاب « جمل الأصول وكتاب « الموجز » صغير ، وكتاب « الاشتقاق » وكتاب « مرح كتاب سيبويه » و تتاب « احتجاج القراء » وكتاب « الشعر والشعراء » وكتاب « الرياح واهواء رالنار » وكتاب « اجمل » وكتاب « المواصلات » وكتاب « المواصلات » .

وكان يلثغ في الراء فيجعلها غيناً فأملى يوماً كلاماً فيه نفضة بالراء فكتبوها عنه بالغين ، فقال : لا ، بالفاء ، لا ، بالفاء ، وجعل يكررها عبى هذه الصورة .

١ ق : واليزيسي نسبة إلى يزيه وهم أشخاص عديدة و ١ أعمم إنَّ أيهم ينسب المذكور .

۳۶۳ – ترجمته في نور القبس : ۳۶۳ و عبر الذهبي ۲ : ۲۰۰ و محمدون : ۳۶۳ و نباء الروات ۳ : ۱۶۵ (ومصادر أخرى تر حاسية الاساه ..

٢ أبن سهل : سقص من نا لي س ب بر من . هم ما يدكر من مؤلسات لي ق الا كتاب الأصول .
 ٤ وكان يشد . . . مصورة : ست أن ن ر والمحتار

ورأيت في بعض الجماميع أبياتاً منسوبة إليه ولا أتحقق صحتها ، وهي سائرة بين الناس في جارية كان يهواها ، وهي :

مَيَّزتُ بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي حَلَفَت لنا أن لا تخون عهودنا فكأنما حَلَفَت لنا أن لا تفي والله لا كلتمتها ولو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي

وبعد الفراغ من هذه الترجمة وجدت هذه الأبيات له ، ولها قصة عجيبة ، وهي أن أبا بكر المذكور كان يهوى جارية فجفته ، فاتفق وصول الإمام المكتفي في تلك الأيام من الرقة ، فاجتمع الناس لرؤيته ، فلما رآه أبو بكر استحسنه ، وأنشد لأصحابه الأبيات المذكورة ، ثم إن أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن زنجي الكاتب أنشدها لأبي العباس ابن الفرات ، وقال : هي لابن المعتز ، وأنشدها أبو المعباس للقاسم بن عبيد الله الوزير ، فاجتمع الوزير بالمكتفي وأنشده إياها فقال لمن هي ، فقال : لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، فأمر له بألف دينار ، فوصلت إليه فقال ابن زنجي : ما أعجب هذه القصة ! يعمل أبو بكر ابن السراج أبياتا تكون سبباً لوصول الرزق إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر .

وتوفي أبو بكر المذكور يوم الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ست عشم ة وثلمائة ، رحمه الله تعالى .

والسَّر ّاج: بفتح السين المهملة والراء المشددة وبعد الألف جيم ، هذه النسبة إلى عمل السروج.

ا أورد القفطي هذه القصة بتفصيل في الإنباه : ١٤٧ والمحمدون : ٣٤٤ ، وقد سقطت هذه
 القصة من ق .

## 735

# أبو بكر ابن الأنباري

أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة ابن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري النحوي صاحب التصانيف في النحو والأدب؟ كان علامة وقته في الآداب وأكثر الناس حفظاً لها ، وكان صدوقاً ثقة ديّناً خيراً من أهل السنة ، وصنف كتباً كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل والوقف والابتداء والرد على من خالف مصحف العامة وكتاب « الزاهر » . ذكره الخطيب في « تاريخ بغداد » آ وأثنى عليه وقال : بلغني أنه كتب عنه وأبوه حي " وكان يلي في ناحية من المسجد وأبوه في ناحية أخرى . كتب عنه وأبوه حي " وكان يلي في ناحية من المسجد وأبوه في ناحية أخرى . وروى عنه جماعة من العلماء ، وروى عنه ولده المذكور ، وله تصانيف فمن ذلك وروى عنه جماعة من العلماء ، وروى عنه ولده المذكور ، وله تصانيف فمن ذلك « المقصور والمدود » وكتاب « خلق الفرس » وكتاب « غريب الحديث » . وقال أبو علي القالي : كان أبو بكر ابن الأنباري يحفظ فيا ذكر ثلثائة ألف وقال أبو علي القالي : كان أبو بكر ابن الأنباري يحفظ فيا ذكر ثلثائة ألف بيت شاهد في القرآن الكريم ، وقيل له : قد أكثر الناس من محفوظاتك فكم تفسراً للقرآن بأساندها .

وحكى أبو الحسن الدارقطني أنه حضر في مجلس إملائه يوم جمعة فصحف اسماً أورده في إسناد حديث إما كان حَيّان فقال حبان أو حبان فقال حيان،

۲۶۴ – ترجمته في انباه الرواة ۳ : ۲۰۱ (وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى) وانظر نور القبس :
 ۵۶۳ وعبر الذهبي ۲ : ۲۱٤ ؛ وبشار في نسبه ورد بصورة «يسار » في ق .

١ ذكر القفطي أن كتاب « المشكل » في معاني القرآن وأنه لم يتمه ، بل بلغ فيه إلى سورة طه .

۲ تاریخ بفداد ۳ : ۱۸۱ .

قال الدارقطني: فأعظمت أن يُحمَّمل عن مثله في فضله وجلالته وهم وهبت أن أوقفه على ذلك ، فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى المستملي فذكرت له وهمه وعرفته صواب القول فيه ، وانصرفت ثم حضرت الجمعة الثانية بجلسه ، فقال أبو بكر : عرف جماعة الحاضرين أنا صحفنا الاسم الفلاني لما أملينا حديث كذ في الجمعة الماضية ، ونبهنا ذلك الشاب على الصواب ، وهو كذا ، وعرف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كا قال .

ومن جملة تصانيفه ه غريب الحديث » قبل إنه خمسة وأربعون ألف ورقة ، وكتاب « شرح الكافي ، وهو نحو ألف ورقة ، وكتاب « الهاءات » نحو ألف ورقة ، وكتاب « الأضداد » وكتاب « الجاهليات » وهو سبعائة ورقة ، و المذكر والمؤنث » ما عمل أحد أتم منه ، و « رسالة المشكل » ارد فيها على ابن قتيبة وأبي حاتم .

وكانت ولادته يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة إحدى وسبعين ومائتين . وتوفي ليلة عيد النحر سنة ثمان وعشرين ، وقيل سنة سبع وعشرين وثلثائة .

وتوفي أبوه القاسم سنة أربع وثلثائة ببغداد ، وقيـــل في صفر سنة خمس وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

وقد تقدم الكلام على الأنباري في ترجمة عبد الرحمن الأنباري النحوي؟ . وأملى أبو بكر المذكور في بعض أماليه لبعض العرب :

فهلا منعتم أذ منعتم كلامها خيالاً يوافيني على النأي هاديا سقى الله أطلالاً بأكثبة الحمى وإن كُننَّ قد أبدينَ للناس حاليا منازل لو مَرَّت بهن حنازتي لقال الصَّدَى يا صاحبي انزلا بيا

١ يبدو أن رسانة المشكن شيء آخر غير كتاب « المشكر » المتقدم ذكره ، فقد ذكر القفطي الكتابين أيناً .

هذ تنتهني الترجمة في في .

۳ نصر للرجمة رق ۲۰۱۰ (۲۰: ۱۳۹).

وأملى أيضاً في مجلس آخر :

وبالعَرصَة البيضاء إن زرت أهلها سَهَا مهملات ما عليهن سائيس خرجن لحب اللهو منهن آييس ُ خرجن لحب اللهو منهن آييس

#### 75

# أبو العيناء

أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر بن سليان ، الهاشمي بالولاء ، الفرير ، مولى أبي جعفر المنصور ، المعروف بأبي العيناء صاحب النوادر والشعر والأدب ؛ أصله من اليامة ومولده بالأهواز ومنشؤه بالبصرة ، وبها طلب الحديث وكسب الأدب ، وسمع من أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري والعتبي وغيرهم ، وكان من أحفظ الناس وأفصحهم لسانا ، وكان من ظرفاء العالم ، وفيه من اللسس وسرعة الجواب والذكاء ما لم يكن في أحد من نظرائه ، وله أخبار حسان وأشعار ملاح مع أبي على الضرير .

وحضر يوماً مجلس بعض الوزراء ، فتفاوضوا حديث البرامكة وكرمهم وما كانوا عليه من الجود ، فقال الوزير لأبي العيناء – وكان قد بالغ في وصفهم وما كانوا عليه من البذل والإفضال – : قد أكثرت من ذكرهم ووصفك إياهم ، وإنما هذا تصنيف الور"اقين ، وكذب المؤلفين . فقال له أبو العيناء : فلم لا يكذب الوراقون عليك أيها الوزير؟ فسكت الوزير، وعجب الحاضرون من إقدامه عليه .

٣٤٣ – أخباره ونوادره منثورة في كثير من الكتب الادبية ، وانظر معجم الأدبء ١٨ : ٢٨٦ ونكت اصيان : ٢٦٥ وميزان الاعتدال : : ١٣ وعبر النصبي ٢ : ٢٩ ولسان الميزان ه : ٤٤٤ وعبد المرزباني : ٢٠٥ واتاريخ بغداد ٣ : ١٧٠ والديارات : ٣٥ والوافي ؛ : ٣٤١ وطبقات ابن المعتمر : ١٥٠ والفهرست : ١٢٠ واستنضم ه : ١٥٦ والشدر ت ٢ : ١٨٠.

۱ ق ر بر من : وکتب .

وشكا إلى عبيد الله بن سليان بن وهب الوزير سوء الحال ، فقال له : أليس قد كتبنا إلى إبراهيم بن المدبر في أمرك ؟ قال : نعم ، قد كتبت إلى رجل قد قصر من همته طول الفقر، وذل الأسر، ومُعاناة الدهر ، فأخفق سَعْني وخابت طلبتي ، فقال عبيد الله : أنت اخترته ، فقال : وما علي أيها الوزير في ذلك وقد اختار موسى قومه سبعين رجلا فياكان فيهم رشيد ، واختار النبي صلى الله عليه وسلم ، عبد الله بن سعد بن أبي سَمرْح كاتباً فرجع إلى المشركين مرتداً ، واختار علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري حاكماً له فحكم عليه . وإنما قال « ذل الأسر» لأن إبراهيم المذكور كان قد أسره علي بن محمد صاحب الزنج بالبصرة وسجنه فنقب السجن وهرب .

ودخل على أبي الصقر إسماعيل بن بلبل الوزير يوماً فقال له : مـــا الذي أخرك عنا يا أبا العيناء ؟ فقال : سُرق حماري ، فقال : وكيف سرق ؟ قال : لم أكن مع اللص فأخبرك ، قال : فهلا أتيتنا على غيره ، قال : قعد بي عن الشراء قلة يساري وكرهت ذلّة المكاري ، ومنة العواري . وخاصم علوياً فقال له العلوي : تخاصمني وأنت تقول كل يوم : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقال : لكني أقول : الطيبين الطاهرين ، ولست منهم . ووقف عليه رجل من العامة فلما أحس به قال : من هذا ؟ قال : رجل من بني آدم ، فقال أبو وصار يوما إلى باب صاعد بن نحله فاستأذن عليه ، فقيل هو مشفول بالصلاة ، وقال : لكل جديد لذة ، وكان صاعد قبل الوزارة نصرانياً ومر بباب عبد الله ابن منصور وهو مريض وقد صلح ، فقال لغلامه : كيف خبره ؟ فقال : كا تحب ، فقال : ما لي لا أسمع الصراخ عليه ؟ ودعا سائلاً ليعشيه فلم يدع شيئاً إلا أكله ، فقال : ما لي لا أسمع الصراخ عليه ؟ ودعا سائلاً ليعشيه فلم يدع شيئاً إلا أكله ، فقال : يا هذا دعوتك رحمة فتركتني رحمة . ولقيه بعض أصحابه في

١ ق : مكة .

٣ لي : ودخل أبو العيناء .

۴ لن: دلة.

إلى : بل و لكني .

السَّحَر، فجعل يتمجب من بكوره ، فقال أبو العيناء: أراك تشركني في الفعل، وتفردني بالتعجب. وذكر له أن المتوكل قال: لولا أنه ضرير لنادمناه ، فقال: إن أعفاني من رؤية الأهلة وقراءة نقوش الفُصوص فأنا أصلح للمنادمة. وقيل له: إلى متى تمدح وتهجو ؟ فقال: ما دام المحسن محسناً والمسيء مسيئاً ، بل أعوذ بالله أن أكون كالعقرب التي تلسب النبي والذمي.

وذكر الزنخشري في كتاب «ربيع الأبرار» في باب الظلم قال أبو العيناء فقلت : قد تضافروا علي وصاروا يداً واحدة، فقال : ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ ( الفتح : ١٠ ) قلت : فإن لهم مكراً ، قال : ﴿ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ﴾ ( فاطر : ٤٣ ) قلت : هم كثير ، قال : ﴿ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ ( البقرة : ٢٤٩ ) .

وكان بينه وبين ابن مكرم مداعبات ، فسمع ابن مكرم رجلاً يقول : من ذهب بصره قلت حيلته ، فقال : منا أغفلك عن أبي العيناء! ذهب بصره فعظمت حيلته ، وقد ألم أبو على البصير إلى هذا المعنى يشير به إلى أبي العيناء، فقال :

قد كنت خفت يد الزما ن عليك أن ذهب البصر البشر لم أدر أنك بالعمى تغنى ويفتقسر البشر

وسمع ابن مكرم أبا الميناء يقول في بعض دعائه : يا رب سائلك ، فقال : يا ابن الفاعلة، ومن لست سائله . وقال له ابن مكرم يوماً يعرض به : كم عدد المكدن بالبصرة ؟ فقال له : مثل عدد المغائن بمغداد .

ودخل على ابن ثوابة عقيب كلام جرى بينه وبين أبي الصقر أربى ابن ثوابة عليه فيه ، فقال له : بلغني ما جرى بينك وبين أبي الصقر ، وما منعه من استقصاء الجواب إلا أنه لم يجد عزاً فيضعه ، ولا مجداً فينقصه ، وبعد فإنه عاف لحك أن يأكله ، وسهك دمك أن يسفكه ، فقال ابن ثوابة : وما أنت

١ ر : ومن لست فاعله ؛ ن : ومن الذي ليس ، ق : ومن لست بسائله .

٢ ئي : وجك ؛ ن أ ق بر : وسهل ؛ س ت : وسفك ؛ وسهك بمعني كره رائحته .

والدخول بيني وبين هؤلاء يا مكدي ؟ فقال : لا تنكر على ابن ثمانين قد ذهب بصره وجفه سلطانه أن يعول على إخوانه فيأخذ من أموالهم، ولكن أشد من هذا من يستنزل الماء من أصلاب الرجال فيستفرغه في جوفه ، فيقطع أنسابهم ويعظم أوزارهم ، فقال ابن أبابة : ما تساب اثنان إلا غلب ألأمها ، فقال أبو العيناء : وبها غلبت أبا الصقر بالأمس ، فأسكته .

ودخل على المتوكل في قصره المعروف بالجعفري سنة ست وأربعين ومائتين نتال له : ما تقول في دارنا هذه ؟ فقال : إن الناس بنوا الدور في الدنيا وأنت بنيت الدنيا في دارك ، فاستحسن كلامه ، ثم قال له : كيف شربك للخمر ؟ قال : أعجز عن قسيه وأفتضح عند كثيره ، فقال له : دع هذا عنك ونادمنا ، فقال : أنا رجل سكفوف ، وكل من في مجلسك يخدمك ، وأنا أحتاج أن أخدما ولست آمن من أن ننظر إلي بعين راض ، وقلبك على غضبان ، أو بعين غضبان وقلبك راض ، ومتى لم أميز بين هذين هلكت ، فأختار العافية على التعرض للبلاء ، فقدل : بلغن عنك بذاء في لسانك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد مدح الله تعالى وذم ، فقال ﴿ نعم العبد إنه أواب ﴾ (ص : ١٤) وقال عز وجل ﴿ هماز مشاء بنعيم مناع للخير معتد أثيم ﴾ (القلم : ١١) وقال الشاعر :

إذا أنا بالمعروف لم أثنن صادقاً ولم أشتم النتكس اللئم المذيما ففيم عرفت الخير والشر باسمه وشق لي الله المسامـــع والفكا

قال : فمن أين أنت ، قال : من البصرة ، قال : فها تقول فيها ؟ قال : مؤها أجاج وحرها عذاب ، وتطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنم .

ولما سلم نجاح بن سلمة إلى موسى بن عبد الله الأصبهاني ليستأدي ما عليه من الأموال عاقبه فتلف في مطالبته ، وذلك في يوم الاثنين لثان بقين من ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومائتين ، وفي تلك الليلة بلغ المعتز بالله ابن المتوكل الخبر٢ ، فاجتمع بعض الرؤساء بأبي العيناء ، فقال له : ما عندك من خبر نجاح

١ ق : وأنا أحتاج إلى من يخدمني .

٣ ودلك . . . لخبر : سقط من س بر من ل لي ت ؛ ق : احمَد .

ابن سامة ؟ فقال أبو العيد، ﴿ فوكزه موسى نَقْضَى عليه ﴾ (القصص: ١٥) فبلغت كامته موسى فلقيه في الطريق فتهدده ، " له أبو العيناء ﴿ أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتَلْنَى كَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴾ ، القصص: ١٠) .

وكتب إلى بعض الرؤساء وقد وعده بشيء في بنجاه : ثقتي بك تنعني ين المتبطائك ، وعلمي بشغلك يدعوني إلى إذ كارك ولست آمن ، مع استحكام ثقتي بطولك والمعرفة بعلو همتك ، اخترام الأجل ، فإن الآجال آفات الآمال، فسح الله في أجلك ، وبلغك منتسى أملك ، والسائد .

وأحواله ونوادره كثيرة' .

وروي عنه أنه قال: كنت يوماً جالساً عند أبي حكم إذ أتاه رج فقال له: وعدتني وعداً فإن رأيت أن تنجزه ، فقال : ما أذكره ، فقال : إن لم تذكره فلأن من تعده مثلي كثير ، وأنا لا أنساه ، أن من أسأله مثلك قليل ، فقال : أحسنت لله أبوك ، وقضى حاجته .

وكانت ولادته سنة إحدى وتسعين ومائة بالأهواز اكا تقدم ونشأ بالبصرة وكف بصره وقد بلغ أربعين سنة . وكان جده الأكبر لقي علي بن أبي طالب فأعياه في المخاطبة معه فدعا عليه بالعمى له ولولده و فكل من عمي من وند جد أبي العيناء فهو صحيح النسب فيهم و هكذا قاله أبر سعيد الطلحي . وخرج من البصرة وهو بصير وقدم سر" من رأى فاعتلت عيناه فعمي وسكن بغداد مدة وعاد إلى البصرة و وتوفي بها في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثانين و رقيل اثنتين وعانين ومائتين . وقال ابنه جعفر : توفي أبي المشر يبال خدن من جمدى ولمولده سنة تسعين ومائة ، و لله أعر و حمد الله تعالى . ولقب بأبي

١ ورد هنا في ر ق والمختار ذكر تاريح ولادة أبـي العيد. .

٣ ﻧ: ﺗﻪﺩﺭﻙ.

ئ ق : سعد .

س ل يي بر من: وقيل سنة ثمانين و مائتين ، و سقط ما نمد دلك حتى قوله : تعالى .

الميناء لأنه قال لأبي زيد الأنصاري : كيف تصغر عينا ؟ فقال : عيينا يا أبا المناء ، فيقى علمه .

وعَيْنَاء : بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح النون وبعدها ألف ممدودة .

وخلاد : بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ألف . وقد تقدم الكلام على اليامة والأهواز فأغنى عن الإعادة .

#### 788

## الواقدي

أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم ، وقيل مولى بني سهم بن أسلم ؛ كان إماماً عالماً له التصانيف في المغازي وغيرها ، وله كتاب « الردة » ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومحاربة الصحابة رضي الله عنهم ، لطليحة بن خويلد الأزدي والأسود العنسي ومُسيلمة الكذاب ، وما أقصر فيه .

سمع من ابن أبي ذئب ومعمر بن راشد ومالك بن أنس والثوري وغيرهم . وروى عنه كاتبه محمد بن سعد – المذكور عقيبه ابن شاء الله تعالى – وجماعة من الأعيان ، وتولى القضاء بشرقي بغداد، وولاه المأمون القضاء بعسكر المهدي . وضعفوه في الحديث وتكلموا فعه .

٦٤٤ – ترجمته في الفهرست : ٩٨ وطبقات ابن سعد ٧ : ٣٣٤ وكتاب بغداد : ٣٩ وتريخ بغداد ٣ : ٣ ونور القبس : ٣١١ ومعجم الأدباء ١٨ : ٢٧٧ وتذكرة الحفاظ : ٣٤٨ وعبون وعبر الذهبي ١ : ٣٥٣ وميزان الاعتدال ٣ : ٣٦٣ وتمينب التهذيب ٩ : ٣٦٣ وعبون الأثر ١ : ١٧ والشذرات ٢ : ١٨ .

١ ق : بعده ؛ وفي المختار : الآتي ذكره .

وكان المأمون يكرم جانبه ويبالغ في رعايته ، وكتب إليه مرة يشكو خائقة لحقته وركبه بسببها دين ، وعين مقداره في قصته ، فوقع المأمون فيها بخطه : فيك خلتان سخاء وحياء ، فالسخاء أطلق يديك بتبذير ما ملكت ، والحياء حملك أن ذكرت لنا بعض دينك ، وقد أمرنا لك بضعف ما سألت ، وإن كنا قصرنا عن بلوغ حاجتك فبجنايتك على نفسك ، وإن كنا بلغنا بغيتك فزد في بسطة يدك ، فإن خزائن الله مفتوحة ويده بالخير مبسوطة ، وأنت حدثتني حين كنت على قضاء الرشيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال للزبير : يا زبير إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش ، ينزل الله سبحانه للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم ، فمن كثر كثر له ، ومن قلل قلل عليه ، قال الواقدي : وكنت نسيت الحديث ، فكانت مذاكرته إياي أعجب إلي من صلته .

وروى عنه بشر الحافي – المقدم ذكره \ – رضي الله عنه ، حكاية واحدة ، وهي أنه سمعه يقول : ما يكتب للحسى ، يؤخذ [ثلاث] ورقات زيتون تكتب يوم السبت وأنت على طهارة على واحدة منها «جهنم غرثي » وعلى الأخرى «جهنم مقرورة » ثم تجعل في خرقة وتشد على عضد المحموم الأيسر ، قال الواقدي المذكور جربته فوجدته نافعا ، هكذا نقل هذه الحكاية أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الذي وضعه في أخبار بشر الحافي . وروى المسعودي في كتاب «مروج الذهب » أن الواقدي المذكور قال :

وروى المسعودي في كتاب «مروج الدهب» ان الواقدي المذكور قال: كان لي صديقان أحدهما هاشمي ، وكنا كنفس واحدة ، فنالتني ضائقة شديدة، وحضر العيد فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة ، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم ، لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحال من الثياب الرثة ، فلو احتلت في شيء تصرفه في كسوتهم، قال: فكتبت إلى صديق لي وهو الهاشمي أسأله التوسعة على عما حضر ، فوجه إلى كيسا مختوماً ذكر أن فيه ألف درهم،

١ ترجمة بشر في ج ١ : ٢٧٤ .

۲ زیادهٔ من ن

فا استد قراري حرّ نتب إن الصديق الآخر شكو عشر مب شكوت إلى صاحبي الناشي و نوجبت إن المسجد فأقمت فيه صاحبي الناشي و نوجبت إن المسجد فأقمت فيه ليستي المستحيية من المرأتي و فما دخلت عليها استحسنت ما كان سني ولم تعنفني عليه و فبينا أنا كذلك إذ واذ السديقي الهاشمي و معه الكيس كهيئته و فقال لي: اصدقني عم فعلته فيه وجبت به إليك و فعرفته الخبر على وجهه فقال لي: إنك وجبت إني و ما أملك على الأرض إلا مب بعثت به إليك و كتبت إلى صديقنا أسأله المواساة ، فوج كيسي بخاتمي و قال الواقدي : فتواسينا ألف درهم فيا بيننا ، ثم إنا أخرجنا المرأة مائة درهم قبل ذلك ، ونمي الخبر إلى المأمون و فدعاني و سألني و فشرحت له الخبر ، فأمر لنا بسبعة الاف دينار ، لكل و احد منا ألفا دينار والمرأة ألف دينار .

وكانت ولادة الواقدي في أول سنة ثلاثين ومائة . وتوفي عشية يوم الاثنين حادي عشر ذي الحجة سنة سبع ومائتين ، وهو يومئذ قاض ببقداد أفي الجانب الشرقي كانغربي ، كذا قاله ابن قتيبة . وقال السمعاني : كان قاضياً بالجانب الشرقي كا تقدم ، والله أعلم . وصلى عليه محمد بن سماعة التميمي ودفن في مقابر الخيز ران وقيل مات سنة تسع ، وقيل سنة ست ومائتين ، والأول أصح ، وقال الحصيب في « تاريخ بغداد » في أو تر ترجمة الواقدي : إنه توفي في ذي القعدة ، وقال في آخر الترجمة : إنه مات في ذي الحجة ، والله أعلم ، رحمه الله تعالى [ورأيت بخصي في سسو داتي أن الواقدي مات وعمره ثماني وسبعون سنة ] .

ن: فقسمنا الألف بيند .

٢ ن : فسألني ؛ وسقطت من رق و لمختبر .

<sup>-</sup> تاریخ بعدد ۳ : ۱۹ - ۰ .

<sup>۽</sup> ف ۽ **ڌ**صي يعد،د .

ر . ورأيت بخص بر مسوداتر أن شواقدي عاش أعانياً وأربعين سنة ؛ وقد سقطت العبارة من السبح الأحرى .

والواقدي: بفتح الواو وبعد الألف قاف مكسورة ثم دال ميمسة ، هذه النسبة إلى واقد وهو جده المذكور.

وقد تقدم الكلام على المدني .

وعسكر المهدي هي المحلة المعروفة اليوم بارصانة في الجانب الشرقي ... بغداد ، عمرها أبو جعفر النسور لولده المهدي فنسبت إليه ، وهذا يؤيد ... الواقدي كان قاضي الجانب الشرقي لا الغربي ، والدّ أعد .

### 750

# محمد بن سعد كاتب الواقدي

أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع ، الزهري البصري كاتب الواقدي ؛ كان أحد الفضلاء النبلاء الأجلاء صحب الواقدي المذكور قبله زماناً وكتب له فعرف به ، وسمع سفيان بن عبينة وأنظاره ، وروى عبه أبو بكر ابن أبي الدنيا وأبو محمد الحارث بن أبي أسامة التميمي وغيرهما وصنف كتاباً كبيراً في طبقت تالصحابة والتابعين والخلفاء إلى وقته ، فأجاد فيه وأحسن ، وهو يدخل في خسعشرة مجلدة ، وله طبقات أخرى صغرى ، وكان صدوقاً ثقة .

ويقال اجتمعت كتب الواقدي عند أربعة أنفس: أولهم كاتبه محمد بن سعد المذكور ، وكان كثير العلم غزير الحديث والرواية كثير الكتنبَــة ، كتب

١ ق : بالحانب .

<sup>750 -</sup> ترجمته في الفهرست: ٩٩ وتريخ بغداد ٥: ٣٦١ والوافي ٣: ٨٨ وطبقات ابن سعد ٧: ٣٠٤ وتذكرة الحفاظ: ٣٠٤ وعبر الذهبي ١: ٧٠٠ وميزان الاعتدال ٣: ٠٦٠ وغاية النهاية ١: ٢٠٢ وأخرح والتعدين (رقم: ١٤٣٣) وتهذيب التهذيب ١: ٠٨٢ والنجوم الزاهرة (وفيات: ٣٠٠).

٢ رن : حسة عشر مجلداً .

٠ ٤: كمار كتب الحابث.

الحديث والفقه وغيرهما. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب صاحب «تاريخ بغداد» في حقه ا: ومحمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته ، وهو من موالي الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب.

وتوفي يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة ، سنة ثلاثين وماثتين ببغداد. ودفن في مقبرة باب الشام ، وهو ابن اثنتين وستين سنة ، رحمه الله تعالى .

### 727

## المحدولابي

أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعد ، الأنصاري بالولاء ، الوراق الرازي الدولابي؛ كان عالماً بالحديث والأخبار والتواريخ ، سمع الأحاديث بالعراق والشام وروى عن محمد بن بشار وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وخلق كثير ؛ وروى عنه الطبراني وأبو حاتم ابن حبان البستي . وله تصانيف مفيدة في التاريخ ومواليد العلماء ووفياتهم ، واعتمد عليه أرباب هذا الفن في النقل وأخبروا عنه في كتبهم ومصنفاتهم المشهورة . وبالجلة فقد كان من الأعلام في هذا الشأن وبمن يرجع إليه ، وكان حسن التصنيف . وتوفي سنة عشرين وثلثائة بالعرج ، رحمه الله تعالى .

وروي عنه أنه كان ينشد لعروة بن حزام العُذَّري [حيث قال]؟ :

۱ تاریخ بغداد ه : ۳۲۱ .

٣٤٣ - ترجمته في المنتظم ٢ : ١٦٩ والواني ٢ : ٣٦ وتذكرة الحفاظ : ١٥٩ والأنساب ه : ١٦٣ ولسان الميزان ه : ١٤ والشذرات ٢ : ٢٦٠ ، ولم يورد في المختار من هذه الترجمة إلا بيتي عروة بن حزام .

۲ زیادة من ر ق .

إذا رام قلبي هجرها حال دونه شفيعان من قلبي لها جَدِلانِ إِذَا قال : لا ، قالا : بلي ، ثم أصبحوا جميعاً على الرأي الذي يريان إِ

والدولابي: بضم الدال المهملة وفتحها — قال السمعاني: والفتح أصح — وسكون الواو وبعد اللام ألف باء موحدة ، هذه النسبة إلى الدولاب ، وهي قرية من أعمال الري ، وبالأهواز قرية يقال لها الدولاب ، وبها كانت الوقعة المشهورة للأزارقة ، وبشرقي بغداد موضع آخر يقال له الدولاب ، ودولاب الجار أيضاً موضع آخر ، والدولاب الذي يدار ويستعمل بضم الدال وفتحها .

والعَرْج: بفتح العين المهملة وسكون الراء وبعدها جيم ، وهي عَقَبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج . والعرج أيضاً: قرية جامعة من نواحي الطائف إليها ينسب العَرْجي الشاعر ، وهو عبد الله [بن عمرو] " بن عمر بن عثان بن عفان ، رضى الله عنه .

ولا أعلم هل توفي الدولابي في العرج الأولى أم الثانيــة ، وباليمن بلد آخر يقال له سوق العرج ، والله أعلم .

١ وروي عنه . . . يريان : سقط من س ل لي ت بر من .

۲ هنا تنتهي الترجمة فيما عدا ن ر .

٣ بن عمرو : سقط من ن ر .

غ ق : يقال له المرج .

### المرزباني

أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسو بن سعيد بن عبيد الله ، الكاتب المهرز رُبني الحراساني الأصل البغدادي الموند، صاحب التصانيف المشهورة والمجاميع الفريبة ؛ كان راوية للأدب صاحب أخبار ، وتواليفه كثيرة ، وكان ثقة في الحديث ومائلا إلى التشيع في المذهب ، حدث عن عبد الله بن محمد البغوي وأبي بكر ان أبي داود السجستاني في آخرين .

وهو أول من جمع ديوان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي واعتنى به الهو صغير الحجم يدخل في مقدار ثلاث كراريس الوقد جمعه من بعده جماعة وزادوا فيه أشياء كثيرة ليست له وكنت حفظت جميع ديوان يزيد لشدة غرامي به الوذلك في سنة ثلاث وثلاثين وستائة بمدينة دمشق وعرفت صحيحه من المنسوب إليه الذي ليس له الوتتبعته حتى ظفرت بصاحب كل أبيات الولالا خوف التطويل لبينت ذلك و شعر يزيد المع قلته الي نهاية الحسن ومن أطايب شعره الأبيات العينية التي منها:

إذ. رامنت من سنى على البعد نظرة تُطَفِي جَوَّى بين الحَشا والأضالِع تِقولُ نساء الحي تَصمُم أن تَرى محسن لبلي ؟ منت بداء المضامع

٣٠ - ترجدته في دريخ بغد ٣٠ : ٣٠ وانفهرست . ١٣٢ ومعجم الادر ١٨٠ : ٢٦٠ و أو في
 ٢٠ - ٢٠ وميز ف الاحدال ٣٠ : ٣٧٠ وعبر الذهبي ٣٠ د ٢٧٠ ويسان اميز ف د : ٢٣٦ .
 م لشدرات ٣٠ : ١٠١ النجوم أنز مرت ١٠ : ١٦٠ وقد البعد في ترتيت هذه الترجمة بسخة المدر.

١ قى : و دوب سد 🖫 يا معاو ،

٣ ان ۽ المعسي ان

وكمف تَرى سي بعين ترى مها سواند . رما طَهُرْ تَهِا بالد مد وتلتنه منهب بالحديث رقد جرى حديث سواها في خُرُوتي المسامع أجلك يا ليل. عن العين إنما أراك بقلب خاسع لك خاضع أومن نصف شعره تولد :

### ومن شعره :

رلي ولها إذا الكاسات دارت ﴿ رَقِّي سِحْرِ يَفْكُ عُرِي الْمُمُومِ ۗ مُعاتِدَ ٱلذَّ من الأماني وبث حَوَّى أرق مز النسم

وداع ِدعاني والثريا كأنهِــا قلائص قد أعنقن خلف فنبق وناولني كأساً كأن بنانه مخلقـة من نورها بخلوق إذا ما سما فيها المزاج حسبتها نجوم لآل في سماءِ عقيق وقال اغتنم من دهرنا غفلاته فعقد نضَّام الدهر غير وثمق وإنيَ من لذ"ات دهري لقانع " مجلو حديث أو عر" عنية ـ هما ما هما لم يبق شيءٌ سواهما حديث صديق أوعتى قرحيق ١٦

ركانت ولادة المرزباني المذكور" في جمادي الآخرة سنة سبح وتسعين ومائتين وقيل سنة ست رتسمين . وتوفي يوم اجمعة ثاني شوال سنة أربع وثمانين ٤ وقس سنة ثمان وسبعين وثلثمائة ؛ والأول أصح ؛ رحمه الله تعالى ؛ وصلى علمه الفقمه أبو بحد الخوارزمي ودفن في داره بشارع عمور" الرومي ببنداد في الجانب

وروى عن أبي القاسم المبقداهني وأبي بكو ابن دريد وأبي بكر بن الأنباري، وردى عنه أبو عبدالله الصيمري رأبر القاسم التنوخل وأبو حمد اجرد و وغيرهم.

١ زياده من هامش مخسر .

۲ ن و نت و ۱۰:

٠ سر . ست. .

والمرزباني: بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاي وفتح الباء الموحدة وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى بعض أجداده ، وكان اسمه المرز بان ، وهذا الاسم لا يطلق عند العجم إلا على الرجل المقدم العظيم القدر، وتفسيره بالعربية حافظ الحد ، قاله ابن الجواليقي في كتابه « المعرب » .

## 751

# أبو بكر الصولي

أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول تكين الكاتب، المعروف بالصولي الشطرنجي ؟ كان أحد الأدباء الفضلاء المشاهير ، روى عن أبي داود السجستاني وأبي العباس ثعلب وأبي العباس المبرد وغيرهم ، وروى عنه أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، وأبو عبيد الله المرزباني المذكور قبله وغيرهما . ونادم الراضي ، وكان أولاً يعلمه ثم نادم المقتدر ، ونادم قبله المكتفى .

وله التصانيف المشهورة منها كتاب « الوزراء » وكتاب « الورقة » وكتاب « أخبار « أدب الكاتب » وكتاب « الأنواع » وكتاب « أخبار أبي تمام » وكتاب « أخبار الله » وكتاب القرامطة » وكتاب « الغرر » وكتاب « أخبار الي عمرو بن العلاء » وكتاب « العبادة » " وكتاب « أخبار السيد الحميري » وكتاب « أخبار السيد الحميري » وكتاب « أخبار إسحاق بن إبراهيم » ، وجمع أخبار جماعة من الشعراء ، ورتبه

١ ألمعرب: ٣١٧؛ ق: في كتابه المعروف.

٩٤٨ – ترجمته في الفهرست : ١٥٠ ، ١٥٦ و تاريخ بغداد ٣ : ٢٧٤ ومعجم الأدباء ١٠٩ : ١٠٩ و نزهة الالبا : ١٨٨ ومعجم المرزباني : ٣١١ و اللباب : (الصولي) وعبر الذهبي ٢ : ٣٤١ و لسان الميزان ٥ : ٢٧٤ و النجوم الزاهرة ٣ : ٢٩٦ و الشذرات ٣ : ٣٣٩ .

لا ترد كلمة «كتاب» في سرد مؤلفاته في النسخ ن ل لي س من بر بعد هذا الموضع .
 ٣ س ن ق : العيادة .

على حروف المعجم ، وكلهم من الشعراء المحدثين ، وغير ذلك .

وكان ينادم الخلفاء ، وكان أغلب فنونه أخبار الناس ، وله رواية واسعة ومحفوظات كثيرة ، وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة مقبول القول ، وكان أوحد وقته في لعب الشطرنج ، لم يكن في عصره مثله في معرفته . والناس إلى الآن يضربون به المثل في ذلك فيقولون لمن يبالغون في حسن لعبه « فلان يلعب الشطرنج ا مثل الصولى » المشطرنج مثل الصولى » المشطرنج مثل الصولى » المشطرنج ا مثل المشطرنج ا مثل المشطرنج ا مثل المشطرنج ا مثل المشطرن ال

ورأيت خلقاً كثيراً يعتقدون أن الصولي المذكور هو الذي وضع الشطرنج، وهو غلط، فإن الذي وضعه صِصّه بن داهر الهندي، واسم الملك الذي وضعه له شِهرام، بكسر الشين المعجمة.

وكان أردشير ابن بابك أول ملوك الفرس الأخيرة قد وضع النرد ، ولذلك قيل له النردشير لأنهم نسبوه إلى واضعه المذكور ، وجعله مثالاً للدنيا وأهلها ، فرتب الرقمة اثني عشر بيتاً بعدد شهور السنة ، وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهر، وجعل الفصوص مثل القدر وتقلب بأهل الدنيا . وبالجلة فالكلام في هذا يطول ويخرج عما نحن بصدده ؛ فافتخرت الفرس بوضع النرد وكان ملك الهند يومئذ بكنهينت ، فوضع له صبصة المذكور الشطرنج ، فقضت حكاء ذلك العصر بترجمعه على النرد لأمور يطول شرحها .

ويقال إن صِصَّه لما وضع الشطرنج وعرضه على الملك شِهْرام المذكور أعجبه وفرح به كثيراً ، وأمر أن يكون في بيوت الديانة ، ورآه أفضل ما علم لأنه آلة للحرب وعز للدين والدنيا وأساس لكل عدل ، وأظهر الشكر والسرور على ما أنعم عليه في ملكه منه ، وقال لصِصَّه : اقترح على ما تشتهي ، فقال له : اقترحت أن تضع حبة قمح في البيت الأول ، ولا تزال تضعفها حتى تنتهي إلى آخرها ، فمها بلغ تعطيني ، فاستصغر الملك ذلك ، وأنكر عليه كونه

١ ق س : بالشطرنج ؟ ر : في الشطرنج .

٧ ن : فيقولون : فلان يلعب ....وهم يبالغون في ذلك في حسن لعبه

٣ بهامش ن هنا تعليق طويل حول تحريم الشطرنج والنردشير وتحليلهما ؛ وهو بخط غير خط الأصل .

قابد بالنزر اليسير ، وكان قد أضمر له شئا كثيراً ، فقال : ما أريد إلا هذا ، فراده اليه وهو مصر عنيه فأجابه إلى مطلوبه وتقده له به ، فلما قيل لأرباب الديران حسبوه فقالوا ما عندنا قمح يفي بهذا ولا بما يقاربه ، فلما قيل الملك استنكر هذه المقالة ، وأحضر أرباب لديوان وسألهم فقالوا له : لم جمع كل قمح في الدنيا ما بلغ هذا القدر ، فطالبهم بإقامة البرهان على ذلك ، فقعدوا وحسبوه ، فظهر له صدى ذلك ، فقال الملك لصيصة : أنت في اقتراحك ما اقترحت أعجب حالاً من وضعك الشطرنج .

وطريق هذا التضعيف أن يضع الحاسب في البيت الأول حبة وفي الشدني حبين وفي الثالث أربع حبات وفي الرابع ثماني حبات وهكذا إلى آخره وكلما نتقل إلى بيت ضاعف ما قبله وأثبته فيه . ولقد كان في نفسي من هذه المبالفة شيء حتى اجتمع بي بعض حُستاب الإسكندرية ، وذكر لي طريقاً تبين لي صحة ما ذكروه ، وأحضر لي ورقة بصورة ذلك ، وهو أنه ضاعف الأعداد إلى البيت السادس عشر فأثبت فيه اثنين وثلاثين ألفا وسبعائة وثمانياً وستين حبة ، وقال : تجعل هذه الجلة مقدار قدح ، وقد اعتبرتها " فكانت كذلك ، والعهدة عليه في هذا النقل ، ثم ضعف القدح في البيت السابع عشر ، وهكذا حتى بلغ ويبة في البيت العشرين ثم انتقل إلى الوبيات ، ومنها إلى الأرادب ، ولم يزل يضاعفها حتى انتهى في بيت الأربعين إلى مائة ألف إردب وأربعة وسبعين ألف إردب وسبعائة واثنين وستين إردباً وثلثين ، فقال : تجعل هذه الجلة في شونة فإن المدينة "خيل هذه في مدينة ، فإن المدينة الجمله الذا رأربعا وشعرين شونة ، فقال : تجعل هذه في مدينة ، فإن المدينة لا يكون فيها هذه الجملة من الجمله الذا رأربعا وشدن المدن حتى انتهى في البيت الرابع والستين — وهو آخر المورن عنه المدن حتى انتهى في البيت الرابع والستين — وهو آخر المورن فيها هذه الجملة من المدينة بعن المدينة المدن المدن على المدن على المدن على المدن على المدن على المدن المدن على النين المدن على المدن على المدن على المدن على المدن على المدن على المدن حتى التهى في المبت الرابع والستين — وهو المدن المدن على المدن المدن المدن على المدن المدن

١ ان س ت و ختار ٢ فرو ده يا ب ي ير من ؛ فر وده .

۲ ر : فطهر صحة ذلك له .

۴ ت يي من بر ۽ عبرانها ۽ س ۽ عبر بها.

<sup>۽</sup> ڏي بيت ۔

بيات رقعة الشطرنج - إلى ستة عشر ألف مدينة وثلثائة وأربع وثمانين مدينة وقال: تعلم أنه ليس في الدنيا مدن أكثر من هذا العدد ؛ فإن دور كرة الأرض معم بطريق الهندسة ، وهو ثهانية آلاف فرسخ ، بحيث لو وضعنا طرف حبل على أي موضع كان من الأرض وأدرنا الحبل على كرة الأرض حتى انتهينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرض والتقى الطرفان فإذا مسحنا ذلك الحبل كان طوله أربعة وعشرين ألف ميل ، وهي ثرنية آلاف فرسخ ، وهو قطعي لا شك فيه ، ولولا خوف التطويل والخروج عن المقصود لبنت ذلك الممور وهو مقدار ربع الكرة بطريق التقريب .

وقد انتشر الكلام وخرجنا عن المقصود ؟ لكنه ما خلا عن عائدة ؛ فإن هذه الطريقة غريبة ، فأحببت إثباتها ليقف عليها من يستنكر مما قالوه في تضعيف رقعة الشطرنج ويعلم أن ذلك حق ، وأن مده الطريقة سهلة الاطلاع على حقمقة ما ذكروه .

### ولنرجع إلى حديث الصوني :

حكى المسعودي في كتاب « مروج الذهب » أن الإمام الراضي بالله أتى في بعض منتزهاته بستاناً مُونِقاً رهراً رائقاً ، فقال من حضره بمن كان من ندمائه : هل رأيتم منظراً احسل سر هدا . فكل أثني و وهم فيه إلى مدحه ووصف محاسنه ، وأنها لا يفي بها ثبىء من رهرات لدنيا ، فقال الراضي : السولي بالشطرنج أحسن من هدا ، ومن كل ما تصفون .

ثم قال المسعودي : وقد دكر أن الصولي في بدء دخوله على الإمام المكتفي، وقد كان ذكر له تخرجه في اللعب بالشطرنج، وكان الماوردي اللاعب متقدماً

۱ وهو ثمانية ... موسى : سقط من ر .

۲ ت: سهلت .

٣ مروح الذهب ۽ ٠ ۽٣٣ .

عنده ، متمكناً من قلبه معجباً به للعبه ، فلما لعبا جميعاً بحضرة المكتفي حمل المكتفي حسن رأيه في الماوردي وتقدم الحرمة في الألفة على نصرته وتشجيعه وتنبيهه حتى أدهش ذلك الصولي في أول وهلة ، فلما اتصل اللعب بينها وجمع له الصولي متانته وقصد قصده غلبه غلباً لا يكاد يرد عليه شيئساً ، وتبين حسن لعب الصولي للمكتفي ، فعدل عن هواه ونصرة الماوردي ، وقال له : عاد ماء وردك مَو لا .

وأخبار الصولي ونوادره كثيرة ، وماجراياته أكثر من أن تحصى . ومسع فضائله والاتفاق على تفننه في العلوم وخلاعته وظرافته ما خلا من منتقص هجاه هجواً لطيفاً ، وهو أبو سعيد العقيلي ، فإنه رأى له بيتاً مملوءاً كتباً قد صفتها وجلودها مختلفة الألوان، وكان يقول: هذه كلها سماعي، وإذا احتاج إلى معاودة شيء منها قال: يا غلام هات الكتاب الفلاني ، فقال أبو سعيد المذكور هذه الأبيات:

إنما الصولي شيخ أعلم الناس خِزانَه إن سألناه بعلم طلبا منه إبانه قال يا غلمان هاتوا رزمة العلم فلانه

وتوفي الصولي المذكور سنة خمس ـ وقيل ست ـ وثلاثين وثلثائة بالبصرة مستتراً ، لأنه روى خبراً في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنـه ، فطلبته الخاصة والعامة لتقتله فلم تقدر عليه ، وكان قد خرج من بغداد لإضاقة لحقته .

وقد سبق الكلام على الصولي في ترجمة إبراهيم بن العباس الصولي ، وهو عم والد أبي بكر المذكور ، فلمطلب هناك .

وصيصة : بصادين مهملتين الأولى منها مكسورة والثانية مشددة مفتوحة وفي الآخر هاء ساكنة .

وداهر : بدال مهملة وبعد الألف هاء مكسورة ثم راء .

وأرْدَشِيرُ : بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المهمـــلة وكسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفي آخرهـــا راء ؟ هكذا قاله الحافظ

الدارقطني [وقال غير الدارقطني: هذا لفظ عجمي ، وتفسيره بالعربي دقيق وحليب ، فأرد: دقيق ، وشير: حليب ، وقيل دقيق وحلاوة ، وقيل إنه بالزاي لا بالراء ، والله أعلم] ، وهو الذي أباد ملوك الطوائف ، ومهد الملك لنفسه ، واستولى على المالك ، وهو جد ملوك الفرس الذين آخرهم يزدجرد ، وكان انقراض ملكهم في خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة ، وأخبارهم مشهورة [وهؤلاء غير ملوك الفرس الأوائل الذين آخرهم دارا بن دارا الذي قتله الإسكندر ، ورتب في البلاد ملوك الطوائف وسماهم بذلك لأن كل ملك يحم على طائفة مخصوصة ، بعد أن كانت المالك لرجل واحد ، وكان أردشير من ملوك الطوائف ، ثم استقل بالجيع كالعادة الأولى ، وكانت مدة مملكة ملوك الطوائف أربعائة سنة ، ومدة مملكة ملوك الفرس الأواخر أربعائة سنة ، ومدة مملكة ملوك الفرس الأواخر أربعائة سنة ،

ويَزْدَجِرِدُ : بفتح الياء المثناء من تحتها وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وكسر الجيم وسكون الراء وفي الآخر دال مهملة .

وأما بَلَمْهَيْتُ ملك الهند فلا أتحقق ضبطه ؛ غير أني وجدته مضيوطا بخط الناسخ ، وقد فتح الباء الموحدة وسكن اللام وفتح الهاء وسكن الياء المنساة من تحتها وبعدها تاء مثناة من فوقها ، والله أعلم بصحة ذلك من سقمه .

۱ ما بین معقفین انفردت به رق.

۲ رير: الهجرة.

# الحـــاتمي

أ. على محمد بن الحسن بن المظفر الكاتب اللغوي البغدادي المعروف بالحاتمي؟ أحد الأعلام المشاهير المطلعين المكثرين ، أخذ الأدب عن أبي عمر الزاهد غلام نعلب – وقد تقدم ذكره ا – ، روى عنه أخباراً وأملاها في مجالس الأدب ، روى عن غيره أيضاً ، وأخذ عنه جماعة من النبلاء: منهم القاضي أبو القاسم شنوخي – المقدم ذكره ا سرغيره ، له والرسالة الحاقية ، التي شرح فيها ما حرى بينه وبين أبي سطب المتنبي من إظهار سرقاته ، بانة عيوب شعره ، ولقد دلت على غزارة مادته وتوفر اطلاعه .

وحكى في أول اصلة السبب الحامل به على ذلك فقال " لا رد أحمد بن الخسير المتنبي مدينة السلام منصرفاً عن مصر ومنعرضاً للوزير أبي محمد المهلي التخييم عليه والمقام لديه التتحيف رداء الكبر وأذال ذيول لتبه و وأى بجانبه استكباراً وثنى عطفيه جبرية وازوراراً ، فكان لا يلاقي أحداً إلا أعرض عنه تيها وزخرف القول عليه تمويها ، تخيل عجباً إليه أن الأدب مقصور عليه ، وأن الشمر بحر لم يرد نمير مائه غيره وروض لم يرد نواره سواه ، فهو يجني جنساه ويقطف قصوفه دون من تعاطاه ، وكل مُجر في الحلاء يُسَرُ ولكل نبأ مستقر،

<sup>9 \$ 4 -</sup> ترجسته في تاريخ بغداد ٢ : ٢١٤ واليتيمة ٣ : ١٠٨ ومعجم الأدباء ١٥ : ١٥ والشذرات ومعجم الأدباء ١٠٥ والشذرات ومحمدون : ٣٠٠ والانباه ٣ : ١٠٠ والواني ٢ : ٣٤٣ وانظر الامتاع ١ : ١٠٥ والشذرات ٣ : ١٢٩ وعبر الذهبي ٣ : ٤٠ وبغية الوعاة : ٣٥ واللباب والأنسب : (الحاتمي) والمنتظم (وفيات سنة ٣٨٨) ؟ وورد اسمه في ت ر: محمد بن الحسين؛ وقد اكتفى المختار من هذه الرجمة بايراد ثلائة أبيات من الشعر .

١ نظر الترجمة رقم: ٦٣٨ .

٣ انعار ح ٣ : ٣٩٩ .

عر ارساله الموضعة.

ففير جارياً على هذه ألوتيرة مدة مديدة أسبرريه رسين البغي فيها ، عظل يمرح في تيه حتى إذا تخيل أنه السابق الذي لا يجاري في مضار ولا يساوي عذاره بعذار ، وأنه رب الكلاء ومقتض عذاري الألفاظ ، ومالك رق الفصاحة نثراً رنطمًا وقَرَبِعُ دهرهِ الذي لا يقارع فضلًا وعامًا ، وثقلت وطأت على كثير بما وسم نفسه بميسم الأدب ، وأنبط من مائه أعذاب شرب ، فطأطأ ببض وأسم وخفض بعض جناحه وطامن على التسلم له طرف، ٤ وساء معز الدولة أحمد بن يويه – المقدم ذكره٬ – وقد صورت حاله ٬ أن برد عضرته رهي دار الخلافة ومستقر العز وببضة الملك رجل" صدّر عن حضرة سيف الدولة بن حمدان ـ وقد تقدم ذكره أيضاً - وكان عدواً منايناً بدر الدولة ، فلا بلقي أحداً :ملكته يساويه في صناعته ، وهو دو النفس الأبية والمزيمة الكسروية ، والهمة التي بو همت بالدهر لما تصرفت بالأحرار صروفه ولا دارب عليهه دوائره ٢ وتخيل الوزير المهلبي ، رجماً بالفيب ، أن أحرا لا يستطيع مساجلت ولا ري دنسه كفؤاً له ولا يضطلع تأغَّبائه فضلا عن التعلق بسيء من معانيه ٢ وللرؤساء مناهب في تعظيم من بعظمونه وتفخيم من يفخمونه وتكرمة من براعونه ويكرمونه 4 ورءًا حالت بهم الحار وأوشكوا عن مذه الخليقة الانتقال؛ وتلك صورة الوزير المهمى في عود، عن رانه هذا فيه، ولم يكن هناك سزية يتمنز لها أبو الطيب عن الهجبن الجذعر من أنذا، الأدب فصلا عن السّيتي التاريخ إلا الشعر ، ولعمري إن أفناذه كانت هيه رطبه ومحانيه عذبة فنههدت له منتبعة عباره ومقلما أظفاره ومذيعا أسراره، وناشراً مطاويه ومنتقداً من نظمه ما تسمَّحَ فيه، ومتحيَّناً أن تجمعنا ﴿ أَرْ يَشَارُ إِلَى رَبِّهِ ۖ فَأَجْرِي أَنَا وَهُو فِي مَضَّارُ نَعُرُفُ بَهِ السَّابِقِ مِنْ المستورّ واللاحق من المقصر عن اللحوق ؛ وكنت إذ ذلك ذا سحاب مدّرا وزَّدُه في كل فضيلة وار ٤ وطبع يناسب صفَّوَ العُلقارُ إذا وشبت بالحَمات ووسَّت بها سران الأكواب ؛ هذا وغدير الصبا صاف ورداؤه نماف ؛ ودبباجة العيش غضة وأرواحه معتلة وغمائمه منهلة ، وللشبيبة شِيرَّة ربلاقبال من الدهو غرة ، والحيل

۱ انظر ج ۱ : ۱۷۴.

۳ ٪ : دوائره وحنود

تجرى يوؤًا الرهان بإقبال أربابها لا بعروقها ونصابها ، ولكل امرىء حظ من مواتاة زمانه ، يُقَـّْضي في ظله أرب ويُدرُّك مطلب ويُتَّوسم مَراد ومذهب ، حتى إذا عَدَتُ عن اجتماعنا عواد من الأيام قصدت مستقره وتحتى بغلة سفواء تنظر عن عيني باز وتتشوف بمثل قادمَتَي نسر ، وهي مركب رائم، وكأنني كوكب وقاد من تحته غمامة يقتادها زمام ألجنوب ، وبين يدى عدة من الفلمان الرُّوفَــُة ؟ ممالــك وأحرار يتهافتون تهافت فريد الدر عن أسلاكه. ولم أورد هذا متسححاً ولا متكثراً بذكره ، بل ذكرته لأن أبا الطبب شاهد جمعه في الحال، ولم ترعه روعته ولا استمطفه زبرجه ، ولا زادته تلك الجملة الجميــلة التي ملأت أتهمة طرفه وقلبه إلا عجبًا بنفسه وإعراضًا عني بوجهه ، وكان قد أقام هناك سوقًا عند أغيلمة لم تَرْضُهم العلماء ولا عركتهم رحى النظراء ، ولا أنضوا أفكاراً في مدارسة الأدب ، ولا فرقوا بين حلو الكلام ومره وسهله ووعره ، وإنما غاية أحدهم مطالعة شعر أبي تمام وتعاطى الكلام على نبذ من معانعه ، وعلى ما تعلقت الرواة بما يجوز فيه ، فألفيت هناك فتية تأخذ عنه شبئًا من شعره . فحين أوذن بحضوري واستؤذن عليه لدخولي ، نهض من مجلسه مسرعاً ووارى شخصه عنى مستخفىاً ، وأعجلته نازلاً عن النغلة وهو براني لانتهائي بها إلى حيث أخذها طرَّفه، ودخلت فأعظمت الجماعة قدرى وأجلستني في مجلسه، وإذا تحته أخلاق عباءة قد ألـَحَّت عليها الحوادث فهي رسوم داثرة وأســلاك متناثرة ، فلم يكن إلا ريثًا جلست ، فنهضت ، فوفيته حق السلام غير مشاح له في القيام؛ لأنه إنما اعتمد بنهوضه عن الموضع ألا ينهض إلي، والغرض كان؛ في لقائه غير ذلك ، وحين لقيته تمثلت بقول الشاعر :

وفي المَمْشي إليكَ عليَّ عار " ولكن الهَوَى منعَ القرارا

١ ت س : في يوم .

۲ ن: الروم.

٣ ن : واذا به فنهضت ؛ ق : فأتانا فنهضت .

**<sup>؛</sup>** ر : كان لي .

فتمثل بقول الآخر:

يَشْقَى رجال ويشقى آخرون بيهم ويُسعِد الله أقواما بأقوام وليسعِد الله أقوام القتى من فضل حيلته لكن جُدُود وأر زاق بأقسام كالصيد يحرمه الرامى المُجيد وقد يرمي فيحرزه مَن ليس بالرامي

وإذا به لابس سبعة أقبية كل قُـباء منها لون ، وكنا في وغرة ١ القيظ وجرة الصيف وفي يوم تكاد ودائع الهامات تسيل فيه ، فجلست مستوفزاً وجلس متحفزاً ، وأعرض عني لاهيا وأعرضت عنه ساهيا ، أؤنب نفسي في قصده وأستخفُّ رأيها في تكلف ملاقاته ، فغبر هنية ثانياً عِطْفه لا يعيرني طرفه ، وأقبل على تلك الزَّعنفة التي بين يديه ، وكل يومي إليه ويوحي بلحظه ويشير إلى مكاني بيديه"، ويوقظه من سنَّته وجهله، ويأبي إلا ازوراراً ونفاراً وعتو"اً واستكبارا ، ثم رأى أن يثني جانبه إلى ويقبل بعض الإقبال علي ، فأقسمت بالوفاء والكرم ، فإنها من محاسن القسم ، أنه لم يزد على أن قال: أيش خبرك، فقلت : بخير أنا لولا ما جنيته على نفسي من قصدك ووسمت به قدري من ميسم الذل بزيارتك وجشمت رأبي من السعي إلى مثلك ، بمن لم تهذبه تجربة ولا أدبته بصيرة . ثم تحدرت عليه تحدر السيل إلى قرارة الوادي وقلت له : أن لى مم تبهك وخيلاؤك وعجبك وكبرياؤك؟ وما الذي يرجب ما أنت عليه من الذهاب بنفسك والرمى بهمتك إلى حيث يقصر عنه باعنك ولا تطول إليه ذراعك ؟ هل هاهنا نسب انتسبت إلى الجد به ؟ أو شرف علقت بأذياله ؟ أو سلطان تسلطت بعزه أو علم تقع الإشارة إليك به ؟ إنك لو قدرت نفسك بقدرها أو وزنتها بميزانها ولم يذهب بك التيه مذهباً لما عدوت أن تكون شاعراً مكتسبا ، فامتقع °

أي النسخ ما عدا ر : وعرة .

۲ ر : محتفزاً .

۳ ر:بيده.

<sup>؛</sup> ق: الشيم.

ه ن ر : فانتفع .

ذ رغص ريقه، رجس يبغ في الأعندار ويرغب في الصفح والاغتفار، ويكور إِنْ أَنْهُ لَمْ يَشْبَتَنِ \* وَلَا أَعْنُمُنَا التَّقْصِيرُ بِي \* فَقَلْتُ : يَا هَذَا إِنْ قَنْصَدَكُ شريف ي نسبه تجاهست نسبه ، أو عظيم في أدبه صغرت أدبه ، أو متقدم عند سلطانه خفضت منز ته ، فهل المجد تراث لك دون غيرك ؟ ﴿ وَاللَّهُ ، لَكُنْكُ مددت الكبر حتراً عني نتصتُ وضربته رواقاً حائلًا دون مدحثتك ، فعاود الاعتذار فقلت : لا عذر لك مع الاصرار . وأخذت الجماعة في الرغبة إلى في مياسرته وقبول عذره ﴾ واستعبَّال الأناة التي دستعملها ١٠ الحَزَمَة ُ عند الحفيظة ﴾ وأنا على شاكلة واحدة في تقريعه وتربيخه وذم خليقته ، وهو يؤكد القسم أنه لم يعرفني معرفة ينتهز معها الفرصة في قضاء حقي ، فأقول : ألم أستأذن عليك باسمى وسبي ٢ أما كان في هذه الجماعة مز كان يعرفني لو كنت جهلتني ؟ وهب أنَّ ذلك كذلك ، أم تر شارتي ؟ أم شممت عطر نتشري ؟ ألم أتميز في نفسك عن غيري ؟ وهو في أثناء ما أخاطبه وقد ملأت سمعه تأنيباً وتفنيداً يقول: خَفَـَّض عليك ، اكفف من غير بك ، اردد من سَو رتك ، استأن فإن الأناة من شم مثلك، فأصحب حينتُذ جانبي له ولانت عريكتي في يده، واستحييت من تجاوز الغبية التي انتهيت إليها في معاتبته ، وذلك بعد أن رُضْته رياضة الصعب من الإبل ، وأُقبل عليُّ معظمًا وتوسَّع في تقريظي مفخمًا ، وأقسم أنه ينازع منذ ورد العراق ملاقاتي ويَعِدُ نفسه بالاجتماع معي ويسوفها \* التعلق بأسباب مودتي. نحين استوفى القرل في هذا المعنى استأذن عليه فتي من فتيان الطالبيين الكوفيين، فأذن نه ، نهذ حَمَاتُ مرهف الأعطاف تمين به نشوة الصبا ، فتكلم فأعرب عن نفس المأذا لفظ رخير وأسان حمر وأخلاق فكهة وجواب حياضر وثغر

٠ ر : استعمله ؛ س : يستعملها خدمة .

۲ زیمها.

۳ رق بر مز : یستأذن .

<sup>؛</sup> ر : صوتك .

ه : ریسومه - بر: ویشوقد .

بسم ، في أناة الكهول ، ووقار لمشايخ ، فأعجبني مب شاهدته من ساند وملكتني ما تبينته من فضله ، فجاراه أبيات .

ومن هاهنا كان افتتاح الكلام بينها في إظهار سرقته رمعايب نعره ؟ و أد طال الكلام لكنه لزم بعضه بعضاً فيا أمكن قصه . وهذه الرسالة مشتمل عي فرائد جمة ؟ فإن كان كم ذكر أنه أبان له جميعه في ذلك اجلس في هذا إلا اطلاع عظم ، وقد سماها « الموضحة » وهي كبيرة تدخل في اثنتي عسرة كراسة شهدت لصاحبها بالفضل الباهر ، مع سرعة الاستحضار وإقسامة الشاهد . وله كتاب « حلية المحاضرة » يدخل في مجلدين ، وفيه أدب كثير ابنا .

وتوفي الحاتمي المذكور يوم الأربعاء لثلاث بقين من شير ربيع الآخر سنية ثمان وثانين وثلثاثة ، رحمه الله تعالى .

وذكر الحاتمي أنه اعتل فتأخر عن مجلس شيخه أبي عمر الزاهد المذكور في أول هذه الترجمة ، فسأل عنه ، فقيل له : إنه سريت ، فجهاءه يعوده ، فوجده قد خرج إلى الحام ، فكتب على بابه بإسفيداج ،

وأغْجَبُ شيءِ سمِعنا به عين يُعاد فلا يُوجَدُ

والحاتمي : بفتح الحاء المهملة وبعد الألف تاء مثناة من فوقها مكدورة وبعدد. ميم ٤ هذه النسبة إلى بعض أجداده اسمه حاتم .

<sup>.. ..</sup> 

۱ ر ۰ نشیوخ

ه از افران التمي دمه كور و كستان وقعا وردت هذه الدار ي ترجمة ال عمل المطارر صي و ۴۳۵ المن سد الدين الواوي سامد النا ما يقيم دمك أيسان

## ابن القوطية

أبو بكر محمد بن عربن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم ، المعروف بابن القدوطية ، الأندلسي الإشبيلي الأصل القرطبي المولد والدار ؛ سمع بإشبيلية من محمد بن عبد الله الزبيدي ، وسعيد بن جابر وغيرهم ، وسمع بقرطبة من طاهر بن عبد العزيز وابن أبي الوليد الأعرج ومحمد بن عبد الوهاب ابن مغيث وغيرهم . كان من أعلم أهل زمانه باللغة العربية ، وكان مع ذلك حافظاً للحديث والفقه والخبر والنادر ، وأروى الناس للأشعار وأدركهم للآثار ، لا يلحق شأوه ولا يشق غباره ، وكان مضطلعاً بأخبار الأندلس مكيباً برواية سير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائها ، يملي ذلك عن ظهر قلب ، وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه وتؤخذ عنه ، ولم يكن بالضابط لروايت في الحديث والفقه ولا كانت له أصول يرجع إليها ، وكان ما يسمع عليه من ذلك إنما يحمل والفقه ولا كانت له أصول يرجع إليها ، وكان ما يسمع عليه من ذلك إنما يحمل التصحيح ، وطال عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة ، وروى عنه الشيوخ والكهول ؛ وكان قد لقي مشايخ عصره بالأندلس وأخذ عنهم وأكثر من النقل من فوائده .

وصنف الكتب المفيدة في اللغة ، منها كتاب ، تصاريف الأفعال ، وهو

<sup>•</sup> ٦٥ – ترجمته في انباه الرواة ٣ : ١٧٨ والجذوة : ٧١ وتاريخ ابن الفرضي ٢ : ٧٨ والديباج المذهب : ٢٦٣ واليتيمة ٢ : ٧٤ وبغية الوعاة : ٨٤ ومعجم الادباء ١٨ : ٢٧٢ وعبر الذهبي ٢ : ٣٤٠ والنفح ٣ : ٣٠٠ .

١ سمع . . , وغيرهم : سقط من س ن ني ل بر من والمختار .

۲ لي : والنوادر .

۳ ن : سمع .

الذي فتح هذا الباب فجاء من بعده ابن القَطَّاع وتبعه –كما سبق في ترجمته الله وله كتاب « المقصور والممدود » جمع فيه ما لا يحد ولا يوصف ، ولقد أعجز من يأتي العده وفاق من تقدمه .

وكان أبو على القالي لما دخل الأندلس اجتمع به ، وكان يبالغ في تعظيمه حتى قال له الحكم بن الناصر لدين الله عبد الرحمن صاحب الأندلس يومئذ : من أنبل من رأيته ببلدنا هذا في اللغة ؟ فقال : محمد ابن القوطية ، وكان مع هذه الفضائل من العباد النساك، وكان جيد الشعر صحيح الألفاظ واضح المعاني حسن المطالع والمقاطع ، إلا أنه ترك ذلك ورفضه .

حكى الأديب الشاعر أبو بكر يحيى بن هذيل التميمي أنه توجه يوما إلى ضيعة له بسفح جبل قرطبة ، وهي من بقاع الأرض الطيبة المونقة ، فصادف أبا بكر ابن القوطية المذكور صادراً عنها ، وكانت له أيضاً هناك ضيعة ، قال: فلما رآني عرج على واستبشر بلقائي ، فقلت له على البديهة مداعباً له :

من أينَ أقبلت َ يا من لا شبيه له ومن هو الشمس والدنيا له فلك ُ قال : فتبسم وأجاب بسرعة :

من منزل يعجب النساك خلوته وفيه ستر"على الفتاك إن فتكوا

قال : فما تمالكت أن قبلت يده إذ كان شيخي ، وبجدته ودعوت له .

وتوفي أبو بكر المذكور يوم الثلاثاء لسبع بقين منشهر ربيع الأول سنة سبع وستين وثلثائة بمدينة قرطبة ، ودفن يوم الأربعاء وقت صلاة العصر بمقبرة قريش رحمه الله تعالى ، وقيل إنه توفي في رجب من السنة المذكورة ، والأول أصح . والقوطية : بضم القاف وسكون الواو وكسر الطاء المهملة وتشديد الياء المثناة

١ الترجمة رقم : ٤٤٧ .

٢ ق : أتى .

٣ ترجمة ابن هذيل في الجذوة : ٣٥٨ وابن الفرضي ٢ : ١٩٣ ونكت الهميان : ٣٠٧ وله شعر
 في اليتيمة وكتاب التشبيهات والمماك .

من تحتها وبعدها هاء ساكنة ، هذه النسبة إلى قوط بن حام بن نوح عليه السلام ، نسب إليه تحده أبي بكر المذكور ، وقوط أبو السودان والهند والسند ، وهي نسب أم إبراهيم بن عيسى بن مزاحم "جد أبي بكر المذكور ، وهي أبنه وبه بن غيطشة ، وكان من ملوك الأندلس ، وعليه وعلى أخويه أرطبساس قومس الأندلس وسيدة افتتح طارق مولى موسى بن نصير مع المسلمين بلاد الأندلس ، وكانت القوطية المذكورة وفدت على هشام بن عبد الملك منظلمة من عها أرطباس المذكور فتزوجها بالشام عيسى بن مزاحم المذكور ، وهو من موالي أرطباس المذكور فتزوجها بالشام عيسى بن مزاحم المذكور ، وهو من موالي سبب انتقال عيسى بن مزاحم إلى الأندلس وإنساله بها ، وجاءت القوطية بكتاب هشام إلى الخطاب الشعبي الكبي ، وكان عامله على الأندلس ، بالوصاة عليها فكف هما عنها وأنصفها مما كان لها قبله ورعى حرمتها وتمادت مسلم الحال وطالت عيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الداخل إلى حياتها إلى أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الداخل إلى الأندلس من بنى أمية ، فكانت تدخل عليه وتقضي حاجتها ، وغلب اسمها على الأندلس من بنى أمية ، فكانت تدخل عليه وتقضي حاجتها ، وغلب اسمها على الأندلس من بنى أمية ، فكانت تدخل عليه وتقضي حاجتها ، وغلب اسمها على الأندلس من بنى أمية ، فكانت تدخل عليه وتقضي حاجتها ، وغلب اسمها على

۱ ر : ثم یه، مثناه من تحتها مشددة .

٢ ر : تنسب إليه ، س ن بر من : بسب ، ي جدة .

٣ زاد في رقهنا : واسمها سارة بنت المنه (ق : المنفر) بن غيطشة (ق : حنظلة) من مدوك القوط بالاندلس .

<sup>؛</sup> تصحف الاسمان في النسخ كثيراً ؛ أما وبة (Oppa) فهو أخو غيطشة (Witiza) لا ابنه على الأرجح ، وفي أخبار مجموعة : ٨ أنه ابنه ؛ وأما أبناء غيطشة فهم وقله (Aquila) ويتصحف أحياناً إلى رملة Romulu وألمند (Olmundo) وأرطبس (Ardabas).

ه كذا وردت هذا اللفظة ؛ وفي ق : سنده ، وهي غير معجمة في لي ؛ والأرجح أنها سبسرة (Sisiberto) الذي تعده بعض الروايات أخاً لغيطشة ؛ والفومس (Comes) رتبة لأرطبس وفي ن لي ل : أرطبس وقومس ، وزيادة لواو هنا خطأ .

٣ زاد في ر : وهو بالتـم .

كذا في س ١٠ لي ل ت ، وسقطت لفظة الشعبي من س ت ر ق ، ووالي الأندلس في زمن هشام
 هو أبو الخطار حسام الكلبي .

٨ و عادت : هذه هي رواية رق ؛ و في النسخ الأخرى : وعادت .

۹ ر : ويقضي حاجاتها .

ذريتها وعرفوا بها إلى اليوم . ذكر ذلك في كتاب « الاحتفال في أعلام الرجال » مما انتخبه وألفه في أخبار الفقهاء والعلماء المتأخرين من أهل قرطبة الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف التاريخي بما بسطه ونمقه من ذلك الفقيه أبو يكر الحسن ابن محمد بن مفرج بن عبد الله بن مفرج المعافري القرطبي المعروف بالقبيشي حامله عنه من قال أبو محمد الرشاطي في كتاب « الأنساب » : عين قبيش في الريض الغربي من قرطبة ، ينسب بذلك أبو عبد الله محمد بن مفرج المعافري القبيشي . وتوفي ليلة الجمعة خامس شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وثلثائة .

قلت: وهذا المذكور والد أبي بكر الحسن بن محمد المذكور قبله، والله أعلم.

١ انظر الجذوة : ٣٧٥ ولعله هو المترجم أيضاً في رقم : ١٧٤ وهو من شيوخ أبي العباس العذري ؛ وترجم له ابن بشكوال (الصلة : ٢٤) وقد اختصر ابن حيان كتابه وهذبه وعنه ينقل ابن الابار في التكمية والنباهي في المرقبة العليا .

٢ الصلة: قال ابن بشكوال: «وجمع كتاباً سماه بكتاب الاحتفال في تريخ أعلام الرجال في أخبر الخلفاء والقضاة والفقهاء وقد نقلت منه في كتابي هذا ما نسبته اليه ، ونقلته من خطه، وقد ابتدأ بتأليفه سنة ٤١٧ بمرسية وأنمه سنة ٤٢٠ وتوفي بعد ٣٠٠ وعن كتابه ينقل النباهي في الموقبة العلميا.

٣ وردت كنية الرشاطي «أبو بكر » في النسخ جميعاً ما عدا ق واسمه عبد الله بن علي ، انظر الصلة: ٥ ٢٨ ومعجم شيوخ الصدفي : ٧١٧ وكتابه في الأنساب يسمى : «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثر » وقد جمع اسماعين بن ابراهيم البلبيسي بين هذا هذا الكتاب وزيدات ابن الاثبر على أنساب السموني .

# أبو بكر الزبيدي

أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج بن محمد بن عبد الله بن بشر الزبيدي الإشبيلي نزيل قرطبة ؛ كان واحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة ، وكان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر ، إلى علم السير والأخبار ، ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه ، وله كتب تدل على وفور علمه منها « مختصر كتاب العين » وكتاب « طبقات النحويين واللغويين بالمشرق والأندلس ، من زمن أبي الأسود الدؤلي إلى زمن شيخه أبي عبد الله النحوي الرباحي " ، وله كتاب الرد على ابن مسرة وأهل مقالته سماه « هتك ستور الملحدين » وكتاب « لحن العامة » وكتاب « الواضح » في العربية وهو مفيد جداً ، وكتاب « الأبنية في النحو » ليس لأحد مثله .

واختاره الحكم المستنصر بالله صاحب الأندلس لتأديب ولده ولي عهده هشام المؤيد بالله ، فكان الذي علمه الحساب والعربية ونفعه نفعاً كثيراً ، ونال أبو بكر الزبيدي منه دنيا عريضة ، وتولى قضاء إشبيلية وخطة الشرطة ، وحصل ، نعمة

701 - ترجمته في الجذوة : ٣٤ وبغية الملتمس (رقم: ٨٠) وتاريخ ابن الفرضي ٢: ٢ والمغرب ١ : ٢٥٠ والواني ٢ : ١٠٥ والانباه ٣ : ١٠٩ ومعجم الأدباء ١٨٠ : ١٨٠ والواني ٢ : ٢٥٠ وبغية الوعاة : ٣٤ وصفحات متفرقة من فهرسة ابن خير والمقتبس (ط. بيروت) والمطمح : ٣٥ ونفح العليب (راجع فهرسه في مادة «الزبيدي »)؛ وهذه الترجمة اقتصر اكثرها على الشعر في المختار .

١ ق : أحفظ . ٢ ق : عقله وعلمه .

٣ ر لي : الرياحي، وهو خطأ ؛ راجع ترجعة الرباحي في طبقات الزبيدي : ٣٣٥ وابن الفرضي
 ٢ : ٧١ والجذوة : ٩١ وبغية الملتمس رقم : ٣١٣ والقفطي ٣ : ٢٢٩ والواني ٢ : ٣٧٢ وبغية الوعاة : ١١٣ .

٤ ق : وحصل له .

ضخمة لنسها بنوه من بعده زماناً . وكان يستعظم أدب المؤيد بالله أيام صاه ويصف رجاحته وحجاه ، ونزعم أنه لم يجالس قط من أبناء العظهاء من أهسل بيته وغيره في مثل سنه أذكى منه ولا أحضر يقظة وألطف حسا وأرزن حلمًا، وذكر عنه حكامات عجسة .

وكان الزبيدي المذكور شاعراً كثير الشعر ، فمن ذلك قوله في أبي مسلم ان فهر :

أبا مُسْلِم إِنَّ الفَتَى بِيجَنَانِهِ وَمِقْنُو َلِهِ لا بِالمُراكِبِ وَاللَّبِسِ وليس ثياب المرء تغنى قسُلامة إذا كان مقصوراً على قصر ِ النفس وليس يفيد العلم والحلم والحجا أبا مسلم طول القعود على الكرسي

وكان في صحبة الحكم المستنصر ، وترك جاريته بإشبيلية فاشتاق إليهـــا ، فاستأذنه في العود إليها فلم يأذن له ، فكتب إليها :

> ويحـك يا سلم لا تواعي لا بدُّ للبينِ من زماع ِ لا تحسبيني صبرت إلا كصبر ميت على النزاع ما خلق الله من عذاب أشد من وقفة الوداع ما بينها والحمام فرق" لولا المناجاة والنواعي إن يفترق شملنا وشيكمًا من بعد ما كان ذا اجتماع فكل شمل إلى فراق وكل شعب إلى انصداع وكل قرب إلى بعاد وكل وصل إلى انقطاع

وكان كثيراً ما ينشد :

الفقر ُ في أوطاننا غربة والمال ُ في الغربة أوطان ُ والأرضُ شيء كلما واحد والناسُ إخوانُ وجيرانُ عليه الله الله واحد

وكان قد قيد الأدب واللغة على أبي علي البغدادي المعروف بالقالي – المقدم ذكره' ــ لما دخل الأندلس؛ وسمع من قاسم بن أصبخ وسميد بن فحلون وأحمد

۱ انظر ج ۱ : ۲۲۲.

ابن سعيد بن حزم . وأصله من جند حمص المدينة التي بالشام .

وتوفي يوم الخيس مستهل جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلثائة بإشبيلية ، ودفن ذلك اليوم بعد صلاة الظهر ، وصلى عليه ابنه أحمد ، وعاش ثلاثاً وستين سنة ، رحمه الله تعالى .

ومذحج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبعدها جيم، وهو في الأصل اسم أكمة حمراء باليمن، ولد عليها مالك بن أدد فسمي باسمها، ثم كثر ذلك في تسمية العرب حتى صاروا يسمون بها ويجعلونها علماً على المسمى، وقطعوا النظر عن تلك الأكمة.

والزبيدي: بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة ، هذه النسبة إلى زُبيد ، واسمه منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج ، وهو الذي سمي بالأكمة المذكورة ، وزبيد قبيلة كبيرة باليمن خرج منها خلق كثير من الصحابة وغيرهم ، رضي الله عنهم .

### 705

# القيزًّاز

أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي النحوي المعروف بالقزاز القيرواني ؟ كان الغالب عليه علم النحو واللغة والافتنان في التواليف ' ، فمن ذلـك كتاب « الجامع » في اللغة ، وهو من الكتب الكبار المختارة المشهورة .

وذكر أبو القاسم ابن الصيرفي الكاتب المصري أن أبا عبد الله القزاز المذكور

٣٥٢ – ترجمته في انباه الرواة ٣ : ٨٤ وفي الحاشية ثبت بمصادر أخرى ، وقد اقتصر صاحب المختار على ايراد الأشعار المثبتة في هذه الترجمة .

١ ت : في التواريخ ؛ ر : في التأليف .

كان في خدمة العزيز ابن المعز العُمُسَدي صاحب مصر وصنف له كتماً. وقال غيره ' : كان العزيز بن المعز العسدي صاحب مصر قد تقدم إليه أن يؤلف كتاباً يجمع فيه سائر الحروف التي ذكر النحويون أن الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ، وأن يقصد في تألمفه إلى ذكر الحرف الذي جاء لمعنى ، وأن يجرى ما ألفه من ذلك على حروف المعجم ؛ قال ان الجزار : وما علمت أن نحوياً ألف شيئًا من النحو على هذا التأليف ، فسارع أبو عمد الله القزاز إلى ما أمره العزيز به ، وجمع المفترق من الكتب النفيسة في هذا المعنى على أقصد سيسل وأقرب مأخذ وأوضح طريق ، فبلغ جملة الكتاب ألف ورقة ، ذكر ذلك كله الأمير المختار المعروف بالمسمحي في تاريخه الكمير. وله كتاب « التعريض » ذكر فيه ما دار بين الناس من المعاريض في كلامهم .

وقال أبو على الحسن من رشتق في كتاب « الأنموذج ٢٥ : إن القزاز المذكور فَـضَح المتقدمين وقطع ألسنة المتأخرين؛ وكان مهيبًا عند الملوك والعلماء وخاصة الناس محبوباً عند العامة ، قلمل الخوض إلا في علم دين أو دنيا ، علك لسانه ملكمًا شديداً . وكان له شعر مطبوع مصنوع ربما جاء به مفاكهة وممالحة من غير تحفَّز ولا تحفل ، يبلغ بالرفق والدُّعَة على الرحب والسعة أقصى ما يحاوله أهل القدرة على الشعر من توليد المعاني وتوكيد المبانى ٬ علماً بتفاصيل الكلام و فواصل النظام ، فمن ذلك قوله :

> أما ومحلّ حبك في فؤادي وقدر مكانـــه فعه المكين لو انبسطت لي الآمال حتى تُصَيّر من عنانك في يميني لصنتك في مكان سواد عنى وخطئت علىك منحذر جفوني فأبلغ منك غايات الأماني وآمن فىك آفيات الظنون فــــلى نفس تجرُّع كل يوم عليك بهن كاسات المنون

١ وذكر ...غيره : سقط من س ن ني ل ت بر مر .

٣ احتفظ العمري في مسالك الابصار بقطعة من هذا لكتنب ، وترجمة القزاز تقع في ج ١١ : ٣٧٣ كما أنا العمري دكره في النجويين ؛ . ٣٩٩ .

إذا أمنت قلوب الناس خافت علىك خفي الحاظ العبون فكيف وأنت دنياي ولولا عقاب الله فيك لقلت ديني ومن شعره أيضاً :

أضمروا لى وداً ولا تظهروه يُهْدِهِ منكم ُ إليَّ الضميرُ ـ ما أبالي إذا بلغت رضاكم في هواكم لأي حال أصير ُ وله أيضاً:

ألا من لركب فر"ق الدهر' شملهم فمن مُنْجِد نائي المحل ومُتنهيم ِ كأن الردى خاف الردى في اجتماعهم فقستمهم في الأرض كل مُقسّم وله أيضاً:

ولنا من أبي الربيع ربيع ترتعيه هوامل الآمال أبدأ يذكر العدات وينسى وله أيضاً:

ما له عندنا من الإفضال

جملت مغیب شخصك عن عیانی یغیب کل مخلوق سواكا

وذكر له مقاطيع كثيرة غير هذه ، ثم قال : وشعر أبي عبد الله \_ يعنى القزاز المذكور ـ أحسن مما ذكرت ، لكني لم أتمكن من روايته ، وقد شرطت في هذا الكتاب أن كل ما حئت به من الأشعار على غبر جهة الاختمار.

وكانت وفاته بالحضرة سنة اثنتي عشرة الربعائة ، وقد قارب السبعين ، رحمه الله تعالى ؛ والمراد بالحضرة القسروان ، فإنها كانت دار المملكة يوم ذاك . والقزاز : بفتح القاف وزايين بينها ألف والأولى منهما مشددة ، هذه النسبة إلى عمل القز وبيعه ، وقد اشتهر به جماعة .

١ ق سة احدى أو اثنتي عشرة.

### 705

# المسبـــحي

الأمير المختار عز الملك محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عبد العزيز ، المعروف بالمُسبَّحي الكاتب ، الحراني الأصل المصري المولد ، صاحب التاريخ المشهور وغيره من المصنفات ؛ كانت فيه فضائل ولديه معارف، ورزق حظوة في التصانيف ، وكان على زي الأجناد ، واتصل مجدمة الحاكم بن المعزيز العبيدي صاحب مصر ونال منه سعادة ، وذكر في تاريخه أن أول تصرفه في خدمة الحاكم صاحب مصر كان في سنة نمان وتسعين وثلثائة ، وذكر فيه في خدمة الحاكم صاحب مصر كان في سنة نمان وتسعين وثلثائة ، وذكر فيه أيضاً : أنه تقلد القيس والبهنسا من أعمال الصعيد ، ثم تولى ديوان الترتيب ، وله مع الحاكم مجالس ومحاضرات حسما يشهد بها تاريخه الكبير .

وجمع مقدار ثلاثين مصنفاً ، منها : التاريخ المذكور الذي قال في حقه «التاريخ الجليل قدره الذي يستغنى بمضمونه عن غيره من الكتب الواردة في معانيه ، وهو أخبار مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والأئمة والحلفاء ، وما بها من العجائب والأبنية واختلاف أصناف الأطعمة ، وذكر نيلها ، وأحوال من حل بها إلى الوقت الذي كتبنا فيه تعليق هذه الترجمة ، وأشعار الشعراء وأخبار المغنين " ومجالس القضاة والحكام والمعدلين والأدباء والمتغزلين وغيره »

<sup>90</sup>٣ – ترجمته في اللبب: (المسبحي) والواقي ؛ : ٧ والمغرب (قسم مصر) ١ : ٢٦٤ والنجوم الزاهرة ؛ : ٢٧١ وعبر الذهبي ٣ : ١٣٩ والشذرات ٣ : ٢١٥ وحسن المحاضرة ١ : ٢٤٨ وتاح العروس : (سبح) ؛ وقد اقتصر صاحب المختدر من هذه الترجمة على ايراد مرثيته في والده ؛ وبهذه الترجمة تبدأ نسخة المجمع العلمي ببغداد ورمزها (مج).

١ غير معجمة في لي ل ت ر بر وانظر ابن دقماق ه : ٤ ؛ ن : الفشن، وقد وردت عند ابن دقماق
 أيضاً ، وهي والقيس من القرى الاطفيحية ؛ ق : المقيس ، وبالهامش : الفيوم .

۲ ت ل بر من لي مج : به .

٣ أن ن أي : المفتين ؛ ق : المعتيين .

وهو ثلاثة عشر ألف ورقة . ومن تصانيفه كتاب « التلويح والتصريح في معاني الشعر وغيره » وهو ألف ورقة ، وكتاب « الراح والارتياح » ألف وخمسائة ورقة ، وكتاب « درك البغية في وصف الأديان وكتاب « الطعام والإدام » ألف ورقة ، وكتاب « درك البغية في وصف الأديان والعبادات » ثلاثة آلاف وخمسائة ورقة ، و « قصص الأنبياء عليهم السلام وأحوالهم » ألف وخمسائة ورقة ، و « المفاتحة والمناكحة في أصناف الجماع » وأحوالهم » ألف وخمسائة ورقة ، وكتاب « المفاتحة والمناكحة في أصناف الجماع » ألف ومنائة ورقة ، وكتاب « الأمثلة للدول المقبلة » يتعلق بالنجوم والحساب خمسائة ورقة ، وكتاب « القضايا الصائبة في معاني أحكام النجوم » ثلاثة آلاف ورقة ، وكتاب « جونة الماشطة » يتضمن غرائب الأخبار والأشعار والنوادر ورقة ، وكتاب « الشجن والسكن في أخبار أهل الهوى وما يلقاه أربابه » ألفان وخمسائة ورقة ، وكتاب « السؤال والجواب » ثلثائة ورقة ، وكتاب « عتار الكتب .

وله شَمر حسن ؟ فمن ذلك أبيات رثى بها أم ولده ، وهي :

ألا في سبيل الله قلب تقطعا وفادحة لم تبُنق للعين مدمعا أصبراً وقد حل الثرى من أوده فلله هم ما أشد وأوجعا فيا ليتني للموت قدمت قبلها وإلا فليت الموت أذهبنا معا

وكان المسبحي المذكور قد استزار أبا محمد عبيد الله بن أبي الجـوع الأديب الوراق الكاتب المشهور ، فزاره ؛ فعمل المسبحي هذه الأبيات وأنشده إياها على البديهة :

حللت فأحللت قلبي السرورا وكاد لفرحته أن يطيرا وأمطر علمك سحب السماء ولولاك ما كان يوماً مطيرا تضوع نَشْرك لما وردت وعاد الظلام ضياء منيرا

۱ ق : حید حسی .

(187) وكان ابن أبي الجوع المذكور شاعراً أديباً حلواً مقبولاً له أشعــــار كثيرة في المراسلات والمعاتبات والأهاجي، وكان نكسَّخه في غاية الجودة، وكان ينسخ كل خمسن ورقة بدينار ، وخطه موجود بأيدى الناس ومرغوب فيه ، وكانت وفاة ابن أبي الجوع٢ سنة خمس وتسعين وثلثائة .

وكانت ولادة المسبحى المذكور يوم الأحــــد عاشر رجب سنة ست وستين وثلثائة ، كذا ذكره في تاريخه الكبير . وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة عشرين وأربعهائة .

(188) وتوفي والده ضحوة نهار الاثنين تاسع شعبان سنة أربعائة ، وعمره ثلاث وتسعون سنة ، وصلى عليه في جـامع مصر ودفن في داره ، رحمهم الله تعالى أجمعين . ولما توفي الوالد رئاه ولده المسبحى المذكور بهذه الأبيات :

خطب ٌ يقل له البكاء وينطوى عنه العزاء ويظهر المكتوم ٌ خطب ميت من الصدور قلوبها أسَّف ويُقعد تارة ويُقم يا دهر فد أنشبت في مَخالباً بالأسوردن لوقعهن كَلُلُومُ يا دهر أقد ألبستني حلل الأسي مذحل شخص في التراب كرم لو كنت تقمل فدية لفديت من رضت عظامي فيه وهو رميم من طارق الحدثان ، فيمَ تلوم تكل الأبوة في الشباب أليم أو يعتريه من الزمان هموم

يا من يلوم إذا رآني جازعاً بأبي فيُحمت فأي تكل مثله قد كنت أجزع أن يلم به الردى

ورثاه جماعة من شعراء عصره: ذكرهم ولده في تاريخه وذكر مراثمهم . والمسبحي : بضم الميم وفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وفي آخره حاء

۱ ق : کن یوم .

۲ مج : وكانت و فأنه .

٣ ر : خطب ؛ مج : وأي ثكل .

ور: الشعراء في عصره.

مهملة فال السمعاني في كتاب « الأنساب » : هذه النسبة إلى الجد ، وعرف بها المسبحي صاحب تاريخ المغاربة ومصر ، يعني الأمير المذكور .

### 708

## ابن حمدون صاحب التذكرة

أبو المعالي محمد بن أبي سعد الحسن بن محمد بن علي بن حمدون الكاتب الملقب كافي الكفاة بهاء الدين البغدادي ؛ كان فاضلاً ذا معرفة تامة بالأدب والكتابة ، من بيت مشهور بالرياسة والفضل هو وأبوه وأخواه أبو نصر وأبو المظفر ، وسمع أبو المعالي المذكور من أبي القاسم إسماعيل بن الفضل الجرجاني وغيره ، وصنف كتاب « التذكرة » وهو من أحسن المجاميع ، يشتمل على التساريخ والأدب والنوادر والأشعار ، لم يجمع أحد من المتأخرين مثله ، وهو مشهور بأيدي الناس كثير الوجود ، وهو من الكتب المتعة .

ذكره العاد الأصبهاني الكاتب في كتاب « الخريدة » فقال : كان عارض العسكر المقتفوي ، ثم صار صاحب ديوان الزمام المستنجدي ، وهو كلف واقتناء الحمد وابتناء المجد ، وفيه فضل ونبل وله على أهل الأدب ظل ، وألف كتابا سماه « التذكرة » وجمع فيه الغث والسمين والمعرفة والنكرة ، فوقف الإمام المستنجد على حكايات ذكرها نقلاً من التواريخ تنوهم في الدولة غضاضة ويعتقد التعرض بالقدح فيها عراضة ، فأخذ من دست منصبه وحبس ولم يزل في نصبه إلى أن رمس ، وذلك في أوائل سنة اثنتين وستين وخمسائة ، وأنشدني لنفسه لفزاً في مروحة الحدش :

١ ر : و في آخرها الحاء المهملة .

<sup>\$97 -</sup> ترجمته في الحريدة (قسم العراق) ١ : ١٨٤ والفوات ٢ : ٣٧٧ والوافي ٢ : ٣٥٧ والمنتظم ١٠ : ٢٠٦ والنجوم الزاهرة ٥ : ٣٧٤ والشفرات ٤ : ٢٠٦ .

ومرسلة معقودة دون قصدهما تحيتها إحدى الطبائع انها وأورد له أيضًا :

مقيدة تجرى حبيس طلبقها يمر خفيف الريح وهي مقيمة وتسري وقد سدت علمها طريقها لهـا من سلمان النبي وراثة وقد عزيت نحو النبيط عروقها إذا صدق النوء السماكي٢ أمحلت وتمطر والجوزاء ذاكر٣ حريقهـــــا لذلك كانت كل روح صديقها

وحاشا معاليك أن تستزاد وحاشا نوالمك أن يُقتَضى ولكنا أستزيــــد الحظوظ وأورد له أيضاً:

وإن أمَرَتْني النهي بالرضا

يا خفيف الرأس والعقل معاً وثقيل الروح أيضاً والبدن

تَدُّعي أنك مثلى طيب طيب أنت ولكن بلين

انتهى كلام العهاد .

وقال غيره : إنه سمع الحديث كثيراً وروى عن الإمام المستنجد قول أبي حفص الشطرنجي في جارية حولاء:

حمدت إلهي إذ بليت بحبتها على حَوَّلٍ يغني عن النظر الشزر نظرت إليها والرقيب ُ يخــالني نظرت إليه فاسترحت من العذر ؛

وهذا من المعاني النادرة العجيبة [والإمام في هذا قول مهيار الديلمي يصف ُ ناقة:

١ أي : هفيف ؛ مج : حفيف .

٢ ل لي مج س ن ت ق بر من والمختار : الشمالي .

٣ لي : دان .

<sup>؛</sup> حاول ناسخ لي أن يغير النص فكتب « الينا » ، « يخالها » وعلق على ذلك بقوله إنه لو كان البيت كما هو مثبت هنا فالرقيب هو الأحول لا هي .

هواها وراها والسرى من أمامها فهن صحيحات النواظر حُولُ إِ`

وكانت ولادة ابن حمدون المذكور في رجب سنة خمس وتسعين وأربعهائــة وتوفي يوم الثلاثاء حادي عشر ذي القعدة سنة اثنتين وستين وخمسهائــة ، ودفن يوم الاربعاء بمقابر قريش ببغداد ، وكان موته في الحبس .

(189) وأخوه أبو نصر محمد بن الحسن الملقب غرس الدولة كان من العمال ، وممن يعتقد في أهل الخير والصلاح ويرغب في صحبتهم ، ولد في صفر سنة ثمان وثمانين وأربعين وخمسائمة ببغداد ، ودفن بمقابر قريش .

(190) وكان والدهما من شيوخ الكتاب والعارفين بقواعـــد التصرف والحساب ، وله تصنيف في معرفة " الأعمال ، وعمّر طويلا ، وتوفي يوم السبت عاشر جمادى الأولى سنة ست وأربعين وخمسائة ، رحمهم الله تعالى أجمعين .

### 700

## ابن قريعـة

القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن ، المعروف بابن قُـرُيْمَة البغدادي ؛ كان قاضي السَّنْديَّة وغيرها من أعمال بغداد ، ولاه أبو السائب عتبة بن عبيد الله القاضي، وكان من إحدى عجائب الدنيا في سرعة البديهة بالجواب عن جميع

۱ ما بین معقفین زیادة من سج .

٢ س: الصرف.

٣ يُ : تصريف .

٤ وتوفي... و خمسمائة : سقط من س ت مج .

٩٥٠ - ترجمته في تاريخ بغد د ٢ : ٣١٧ و الوافي ٣ · ٢٢٧ و المنتظم ٧ : ٩١ و عبر الذهبي ٢ :
 ٥٤٠ و البداية و المهاية ١١ : ٢٩٢ .

ما يُسْأَلُ عنه في أفصح الفظ وأملح سجم ، وكان مختصاً بحضرة الوزير أبي محمد المهلى ــ المقدم ذكره منقطعاً إليه ، وله مسائل وأجوبة مدونة في كتاب مشهور بأيدي الناس ، وكان رؤساء ذبك العصر وفضلاؤه يداعبونه ويكتبون إليه المسائل الغريبة المضحكة ، فمكتب الحواب من غير توقف ولا تلمث مطابقًا لما سألوه ، وكان الوزير المذكور يغري به جماعة يضعون له من الأسئلة الهزلية على معان شتى من النوادر الطُّنزية ليجيب عنها بتلك الأجوبة ، فمن ذلك م، كتب إليه العباس" من المعلى الكاتب: ما يقول القاضي ، وفقه الله تعالى ، في يهودي زنى بنصرانية فولدت ولداً جسمه للبشر ووجهه للبقر، وقد قيض علمها، فها يرى القاضى فيهها ؟ فكتب جوابه بديها : هذا من أعدل الشهود على الملاعين اليهود ، بأنهم أُشر بوا حُبُ العجل في صدورهم حتى خرج من أيورهم ، وأرى أن يناط برأس اليهودي رأس العجل ، ويصلب على عنق النصرانية الساق مع الرجل؛ ويسحبا على الأرض؛ وينادي عليها ظلمات بعضها فوق بعض؛ والسلام. ولما قدم الصاحب بن عباد – المقدم ذكره في – إلى بغداد حضر مجلس الوزير المهلبي المقدم ذكره أيضاً ، وكان في المجلس القاضي أبو بكر المذكور، فرأى من ظرفه وسرعة أجوبته مع لطافتها ما عظم منه تعجبه ، وكتب الصاحب إي أبي الفضل ابن العميد كتاباً يقول فيه : وكان في المجلس شيخ خفيف الروح يعرف بالقاضي ابن قريعة ٤ جاراني في مسائل خِستَتُها تمنع من ذكره ٠ إلا أني استظرفت من كلامه ، وقد سأله كهل يتطايب بحضرة الوزير أبي محمد عن حد القفا ، فقال : ما اشتمل عليه جُرُبَّانـُكُ ، ومــازحك فيه إخو نك ، وأدبك فيه سلطانك ، وباسطك فيه غلمانك ، فهذه حدود أربعة × .

١ ي : بأفصح .

۲ انظر ج ۲ : ۱۳۴.

٣ يُ : أَبُو العباس .

<sup>:</sup> انطر ج ۱ : ۲۲۸ .

ه س ب : حسنها يمنع .

٦ ق : رجل .

٧ وردت هذه القصة عن النحو التالي في مح ٠ و خبر محمد بن جعفر النميمي فرب قال أموب

قلت : وجُر'بـّان الثوب : بضم الجيم والراء وتشديد الباء الموحدة وبعدها ألف ثم نون ، وهي التي تستر القفــا ، والجربان لفظ فارسي معرب .

وجميع مسائله على هذا الأسلوب ، ولولا خوف الإطالة لذكرت جملة منها ، وقد سرد أبر بكر محمد بن شرف القيرواني الشاعر المشهور في كتابه الذي سماه « أبكار الأفكار » عدة مسائل وجواباتها من هذه المسائل .

وتوفي القاضي أبو بكر المذكور يوم السبت لعشر بقين من جمادى الآخرة ، سنة سبع وستين وثلثائة ببغداد ، وعمره خمس وستون سنة ، رحمه الله تعالى . وقُـرَيْعَة : بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها عن مهملة ، وهو لقب جده ، كذا حكاه السمعانى .

والستندية : بكسر السين المهملة وسكون النون وكسر الدال المهملة وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعدها هاء ساكنة ، وهي قرية على نهر عيسى بين بغداد والأنبار ، وينسب إليها سندواني ليحصل الفرق بين هذه النسبة والنسبة إلى بلاد السند الجاورة لبلاد الهند .

الخسن الزهراني لابن قريعة في مجلس المهمبي : ما حدود القفا ؛ فأجبه في الوقت: ما داعبك فيه الخوانك ، واشتمل عليه جربانك، فقال له : ما حد عصفع ؛ قال : لرفع والوضع والمضر والنفع . قال هلال بن المحسن الكاتب توفي ابن قريعة في يوم السبت ... الخ» .

١ قلت ...معرب : ثبت في ر ق والمختار .

٢ كذا وردت كنيته والمشهور أنه أبو عبد الله ( الدخيرة ٤ -- ١ : ١٣٣ ) .

### الوهراني

أبو عبد الله محمد بن محمد الوهراني الملقب ركن الدين ، وقيل جمال الدين ؛ أحد الفضلاء الظرفاء ، قدم من بلاده إلى الديار المصرية في أيام السلطان صلاح الدين ، رحمه الله تعالى ، وفنه الذي يمت به صناعة الإنشاء ، فلما دخل البلاد ورأى بها القاضي الفاضل وعماد الدين الأصبهاني الكاتب وتلك الحلبة علم من نفسه أنه ليس من طبقتهم ولا تنفق سلعته مع وجودهم ، فعدل عن طريق الجد وسلك طريق الهزل، وعمل المنامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه، وهي كثيرة الوجود بأيدي الناس ، وفيها دلالة على خفة روحه ورقة حاشيته وكال ظرفه ، ولو لم يكن له فيها إلا المنام الكبير لكفاه ، فإنه أتى فيه بكل حلاوة ، ولولا طوله لذكرته ، ثم إن الوهراني المذكور تنقل في البلاد وأقام بدمشق زمانا ، وتولى الخطابة بداريا ، وهي قرية على باب دمشق في الغوطة . وتوفى غلى باب نعشق زمانا ، ودفن على باب ترجه الله تعالى ، ودفن على باب تربة الشيخ أبي سليان الداراني . نقلت من خط القاضي الفاضل: وردت الأخبار من دمشق في سابع عشر رجب بوفاة الوهرائي .

والوَهُواني : بفتح الواو وسكون الهاء وفتح الراء وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى وَهُوان ، بينها وبين تلسان

٩٥٦ – ترجمته في الوافي ٤ : ٣٨٦ وعبر الذهبي ٤ : ٢٧٥ والشذرات ٤ : ٢٥٢ وقد سقطت هذه الترجمة من النسخة ر والمختار .

۱ د: الحلة.

٢ جاء بعده في مج ذكر الوفاة وتعريف موجز بالنسبة (الوهراني) وتنتهي الترجمة .

٣ نقلت ... بوفاة الوهرائي : سقط من س ن ل لي ت مج بر من .

<sup>؛</sup> س: بأرض ؛ ت ل ي ن بر : على أرض .

مسافة يومين ، وهي على ساحل البحر الشامي ، وذكر الرشاطي أنها أسست في سنة تسمين ومائتين على يدي محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدوس وجمساعة ، وخرج منها جماعة من العلماء وغيرهم .

ودارَيّا: بالدال المهملة٬ وبعد الألف راء مفتوحة وبعدهـــا ياء مثناة من تحتها مشددة .

### 707

# فخر الدين ابن تيمية الحرَّاني

أبر عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله ؛ المعروف بابن تَيْمية الحراني ، الملقب فخر الدين الخطيب الواعظ الفقيه الحنبلي ؛ كان فاضلا ، تفرد في بلده بالعلم ، وكان المشار إليه في الدين ، لقي جماعة من العلماء وأخذ عنهم العلوم ، وقدم بغداد وتفقه بها على أبي الفتح ابن المني، وسمع الحديث بها من شهدة بنت الإبري وابن المقرب وابن البطي وغيرهم ، وصنف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، مختصراً أحسن فيه ، وله ديوان خطب مشهور وهو في غاية الجودة ، وله تفسير القرآن الكريم ، وله نظم حسن ، وكانت إليه الخطابة بحران ، ولأهله من بعده ، ولم يزل أمره جاريا على سداد وصلاح حال .

١ وذكر الرشاطي .... وجماعة : سقط من س ن ل لي ت مج بر من .

٢ لي : بفتح الدال ؛ وقد سقط ضبط داريه من ق ت مج .

٦٥٧ – ترجمته في طبقات الحديلة ٢ : ١٥١ وديل الروضتين : ١٤٦ والواني ٣ : ٣٧ وعبر الذهبي ٥ : ٩٢ و الشغار ٢٠٦ و عقود الجمن لابن الشعار ٢٠٦ و ٣٠٠ و عقود الجمن لابن الشعار ٢٠٦ و ٣٠٠ سن ني : بعده .
 ٣ س ن ني : بعده .

ئ ق ر مج : الفضاء.

ه وقدم بغداد ... وغيرهم : سقط من النسخ ما عدا .ر .

ومولده في أواخر شعبان سنة اثنتين وأربعين وخمسائة ، بمدينة حران . وتوفي بها في حادي عشر صفر ، سنة إحدى وعشرين وستائة ، رحمه الله تعالى . قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي في حقه ٢ : كان ضنينا ٣ بحران ، متى نبغ فيها أحد لا يزال وراءه حتى يخرجه منها ويبعده عنها ، ومات في خامس صفر من السنة المذكورة ، وهذا خلاف ما ذكرته أولاً ، قال : وسمعته في جامع حران يوم الجمعة بعد الصلاة ينشد :

أحبابَنا قد نَــُذَرَت مقلتي لا تلتقي بالنــوم أو نلتقي رفقاً بقلب مغرم واعطفوا على سقـــام الجــد المغرق كم تمطلوني بليالي اللقـــا قــد ذهب العمر ولم نلتق

وذكره أبو يوسف محاسن بن سلامة بن خليفة الحراني في « تاريخ حر"ان » وأثنى عليه ، ثم قال : توفي يوم الخيس بعد العصر عـــاشر صفر سنة اثنتين وعشرين وستمائة ،

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل » فقال: ورد إربل حاجاً في سنة أربع وستائة ، وذكر فضله ، وقال : كان يدرس التفسير في كل يوم ، وهو حسن القصص حلو الكلام مليح الشمائل ، وله القبول التام عند الخاص والعام ، وكان أبوه أحد الأبدال والزهاد ، وتفقه بحران وببغداد، وكان حاذقا في المناظرات صنف مختصرات في الفقه ، وخطباً سلك فيها مسلك ابن ننباتة ، وكان بارعاً في تفسير القرآن ، وجميع العلوم له فيها يد بيضاء ، وسمع من مشايخ الحديث ببغداد وأنشد له :

# سلام عليكم مضى ما مضى فراقي لكم لم يكن عن رضا

- ١ ر ق : ومولمه في حران في التامن والعترين من شعبان ، وتوفي بمدينة حران .
  - ٢ لم يرد هذا النص في مرآة الزمان المطبوع .
  - ٣ كذا في ر ق ؟ وفي ذيل الروضتين : خطيباً ، نقلا عن سبط ابن الجوزي .
    - قال أبو المظفر ...وستمائة : انفردت به النسختان رق.
      - ه ت ل لي : العام ؛ ولالك في تاريخ إربل.

سلوا الليل عَنتي مذ غبتم أجفني بالنوم هل أغمضا المحاب قلبي وحق الذي بمر الفراق علينا قضى الحباب قلبي وحق الذي بمر الفراق علينا قضى لئن عاد عيد اجتاعي بكم وعوفيت من كارث أمرضا لألتقين مطاياكم بخدي ولو فرشه في الفضا ولو كان حَبُوا على جبهي ولو لفح الوجه جر الغضى فأحيا وأنشد من فرحي سلام عليكم مضى ما مضى المضي

ثم قال : سألته عن اسم تيمية ما معناه ، فقال : حج أبي أو جدي، أنا أشك أيها ، قال : وكانت امرأته حاملاً ، فلما كان بتياء رأى جُورَوية قد خرجت من خباء ، فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد وضعت جارية ، فلما رفعوها إليه قال : يا تيمية ، يا تيمية ، يعني أنها تشبه التي رآها بتياء ، فسمي بها ، أو كلاماً هذا معناه .

وتَياه : بفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الميم وبعدها همزة ممدودة ، وهي بُلَيدة في بادية تَبُوك إذا خرج الإنسان من خَيْبر إليها تكون على منتصف طريق الشام ، وتبعية منسوبة إلى هذه البُليدة ، وكان ينبغي أن تكون تياوية ، لأن النسبة إلى تياء تياوي ، لكنه هكذا قال واشتهر كما قال .

١ ق : بالليل... غمضا ؛ المختار وتاريخ إربل : غمضا .

۲ ق : عرض .

٣ تريخ إربل: بوجهي.

<sup>\$</sup> علق ابن المؤلف بعد هذه الأبيات بقوله : «قلت ، أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به :
و هو جد الشيخ تقي الدين أحمد الموجود الآن بدمشق ، ورأيت أبا التقي و لقبه شهاب الدين
و اسمه ( .... ) وكان يغشى مجلس و الدي قدس الله روحه بدمشق كثيراً و توفي سا » .

ەق مج: بە.

### NOF

### أبو منصور العتابي

أبو منصور محمد بن علي بن إبراهيم بن زبرج ' النحوي المعروف بالعَتّابي ؟ كانت له معرفة بالنحو واللغة وفنون الأدب ' وله الخط المليح الصحيح ' الذي يتنافس فيه أهل العلم ' وقرأ الأدب على الشريف أبي السعادات هبة الله بن الشجري – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وعلى أبي منصور موهوب بن الجواليقي وغيرهما وسمع الحديث من مشايخ وقته ' وكنب الكثير ' وكل كتاب يوجد بخطه فهو مرغوب فيه . وكانت ولادته في شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانين وأربعيائة . وتوفي ليلة الثلاثاء الخامس والمشرين من جمادى الأولى سنة ست وخميائة ، وحمه الله تعالى .

والعَتَــَّابِي : بفتح العين المهملة وتشديد الناء المثناة من فوقها وبعد الألف باء موحدة ، هذه النسبة إلى العتابيين ، وهي إحدى محال بغداد في الجانب الفربي منها ، وكان أبو منصور المذكور قد تركها وسكن في الجانب الشرقي .

وأما أبو عمرو كلثوم بن عمرو بن أبوب العَتّابي الشاعر المشهور فهو منسوب إلى عَتّاب بن سعد بن زهير بن جُشَم ، وكان شاعراً بليغاً مجيداً ، مدح هارون الرشيد وغيره ، وهو من أهل قسرين المدينة القديمة التي بالشام مجاورة حلب ، وكان ينبغي ذكره في هذا الكتاب ، وإنما أخللت به لأني لم أظفر له بوفاة ، ومبنى هذا الكتاب على من عرفت وفاته .

٩٥٨ – ترجمته في انباه الرواة ٣ : ١٨٨ (وذكرت في الحاشية مصادر أخرى) وقد سقطت الترجمة من ت مج ومن المختدر .

١ ر : الصحيح المليح .

## المسعودي شارح المقامات

أبو سعيد - ويقال أبو عبد الله - محمد بن أبي السمادات عبد الرحمن بن محمد ابن مسعود بن أحمد بن الحسين بن محمد المسعودي ، الملقب تاج الدين ، الحراساني المرور وذي البَنْد َهي الفقيه الشافعي الصوفي ؛ كان أديباً فاضلاً اعتنى بالمقامات الحريرية فشرحها وأطال شرحها ، واستوعب فيه ما لم يستوعبه غيره ، رأيته في خمس مجلدات كبار لم يبلغ أحد من شراح هذا الكتاب إلى هذا القدر ولا إلى نصفه ، وهو كتاب مشهور كثير الوجود بأيدي الناس ، وكان مقيماً بدمشق في الخانقاه السيمية الملك الأفضل في الخانقاه السيمية السيمية الملك الأفضل على ابن السلطان صلاح الدين - وقد تقدم ذكره " - وحصل بطريقه كتبا كثيرة نفيسة غريبة ، وبها استعان على شرح المقامات .

وحكى أبو البركات الهاشمي الحلبي قال : لما دخل السلطان صلاح الدين إلى حلب في سنة تسع وسبعين وخسائة نزل المسعودي المذكور إلى جامع حلب وقعد في خزانة كتبها الوقف واختار منها جملة أخذها لم يمنعه منها مانع ولقد رأيته وهو يحشوها في عدل ولقيت جماعة من أصحابه وسمعت منهم وأجازوني. ورأيت في تاريخ بعض المتأخرين أن البندهي المذكور كانت ولادت سنة إحدى وعشرين وخمائة . ونقل بعض الأفاضل من خط البندهي ما صورته :

٦٥٩ - ترجمته في الوافي ٣ : ٣٣٧ وعبر الذهبي ٤ : ٣٥٧ والشدرات ٤ : ٢٨٠ ولسان الميزان
 ٥ : ٢٥٦ ، وقد سقطت هذه الترجمة من ت مح واقتصر منها في المختار على ايراه بعض الشعر .

١ زاد في رق: المحروسة .

۲ ق - بالحانقاء .

٣ انظر حـ ٣ : ١٩٩ .

٤ ل يُ س ن ق بر : سع ؛ وما أثبتماه موافق لما في سيره صلاح الدين : ٩٥ .

ولدت وقت المغرب من ليلة الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر اسنة اثنتين وعشرين وخسمائة ، والظاهر أن هذا أصح ، لكونه منقولاً من خطه باليوم والشهر . وتوفي في ليلة السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول ، وقيل في مستهل شهر ربيع الآخر سنة أربع وغانين وخسمائة بمدينة دمشق ، ودفن بسفح جبل قاسيون ، رحمه الله تعالى ، ووقف كتبه على الخانقاه المذكورة ، وكان كثيراً ما ينشد :

قالت عهدتك تبكي دما حنار التنائي فكيم تعوصت عنها بعد الدماء باء؟ فقلت ما ذاك مني لسلوة أو عازاء لكن دموعي شابت من طول عمر بكائي

ومثله قول الآخر:

قالت سعاد أتبكي بالدمع بعد الدماء فقلت قد شاب دمعي من طول عمر بكائي؟

ونسبته بالمسعودي إلى جده مُسَمُّود المذكور .

وقد تقدم الكلام على المروروذي فلا حاجة إلى إعادته .

والبَنْدَهي : بفتح الباء الموحدة وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها هاء كهذه النسبة إلى بنج ديه من أعمال مَرْوَرُود ومعناه بالعربي خمس قرى ويقال في النسبة إليها أيضاً : الفنجديهي والبنجديهي ، بالفاء والجيم أو بالباء الموحدة والجيم ، وخرج منها خلق كثير من العلماء وغيرهم .

وقاسيُون: بفتح القاف وبعد الألف سين مهملة مكسورة وياء مثناة من تحتها مضمومة ثم واو ساكنة وبعدها نون ، وهو جبل مطل على دمشق من جهتها الشمالية فيه المنازل المليحة والمدارس والرُّبُط والبساتين ، وفيه نهر يزيد،

١ ق : الأول أو الآحر .

٢ وكدر كثير " . . . بكدتي : سنصاص س با با يا بر امن .

وفي كبدي من قاسِيئُونَ حزازة تزولُ رَواسيـــهِ وليس تزولُ وهي من غُـرُ \* قصائده ولقد أبدع فيها ، رحمه الله .

#### 77.

### ابن نقطة

أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر بن عبد الله الحنبلي ، المعروف بابن نقطة ، الملقب معين الدين البغدادي المحدث ؛ كان من طلبة الحديث المشهورين به المكثرين من سماعـه وكتابته والراحلين في تحصيله . دخل خراسان وبلاد الجبل والجزيرة والشام ومصر ، ولقي المشايخ وأخذ عنهم واستفاد منهم ، وكتب الكثير وعلق التعاليق النافعة ، وذيل على « الإكال »

١ انطر الترجمة رقم : ٤٤٥ .

٢ انظر المجلد ٢ : ٢٣٥.

٣ ديوان ابن عنين : ٧٠ .

<sup>۽</sup> رپومن: غرز.

<sup>•</sup> ٩٦٠ – ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٢ : ١٨٧ ونذكرة الحفاظ : ١٤١٧ وعبر الذهبي ٥ : ١١٧ و الوافي ٣ : ٢٦٧ والشذرات ٥ : ١٣٧ والرسالة المستطرفة : ١١٧ وتاريخ إربل : ٢٣٤ واقتصر صحب المختار من هذه الترجمة على شعر ابن الشبن .

كتاب الأمير أبي نصر ابن ماكولا – المقدم ذكره ( – وما أقصر فيه وجاء في مجلدين. وله كتاب آخر لطيف في الأنساب مثل الذيل على كتابَي محمد بن طاهر المقدسي وأبي موسى الأصبهاني الحافظين – المقدم ذكرهما – وكتاب «التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد » وكنت أسمع به في وقته ، ولم أجتمع به .

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل » وعده في جملة من وصل إليها وسمع الحديث بها ، وأثنى عليه وقال : أنشدني لأبي علي محمد بن الحسين بن أبي الشبل البغدادي ، وهو أحد شعراء العراق المجيدين المتأخرين ، وقد ذكره ان الحظيرى في كتاب « زينة الدهر » :

لا تظنهر ن لعاذل أو عاذر حالينك في الضراء والسراء فلاحمة المتوجمين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء

ونوفي ابن نقطة المذكور في الثاني والعشرين من صفر سنة تسع وعشرين وستائة ببغداد ، وهو في سن الكهولة ، وكنت يومئذ مقيمًا بمدينة حلب للاشتفال فوصلنا خبر موته ، رحمه الله تعالى: .

(191) وتوفي أبوه عبد الغني في رابع جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ببغداد ، ودفن في موضع مجاور لمسجده ، وكان مشهوراً بالتقلل والإيثار .

ونقطة : بضم النون وسكون القاف وفتح الطاء المهملة وبعدها هاء ساكنة. (192) وتوفي أبو علي ابن أبي الشبل المذكور سنة ثلاث وسبعين وأربعائة ؛ رحمه الله تعالى ؛ ذكره العاد الأصبهاني في كتاب « الخريدة » .

<sup>. 317: 7 - 1</sup> 

۲ ر لي بر : رواة السنن ؛ وسقطت العبارة من ت مج .

٣ ر ق : والأسانيد.

إ حاشيه بهامش س : قلت : رأيت مكتوباً على أول المجلدة الثانية من تكملة ابن الأبار التي بخط اس نقطة المذكور ما صورته : « توفي أبو بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة الحافظ البغدادي في عائم شعد ن سنة ثمان وعشرين وستمائة ، رحمه نه تعالى » .

ه إلى هنا نستهي الترجمة في مع .

### ابن الدبيثي

أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي سعيد بن أبي طالب يحيى بن أبي الحسن علي ابن الحجاج بن محمد بن الحجاج ؛ المعروف بابن الدُّبَيْثي ؛ الفقيه الشافعي المؤرخ الواسطي؛ سمع الحديث كثيراً وعلق تعاليق مفيدة ؛ وكانت له محفوظات حسنة ؛ وكان يوردها ويستعملها في محاوراته ، وكان في الحديث وأسماء رجاله والتاريخ من الحفاظ المشهورين والنبلاء المذكورين ، وصنف كتاباً جعله ذيلاً على تاريخ أبي سعد عبد الكريم ابن السمعاني الحافظ – المقدم ذكره سلمعاني ممن أغفله أو كان بعده ، بغداد » للخطيب ، وذكر فيه ما لم يذكره السمعاني ممن أغفله أو كان بعده ، وهو في ثلاث مجلدات وما أقصر فيه ، وصنف تاريخ لواسط ، وصنف غير ذلك . ذكره ابن المستوفي في « تاريخ إربل » فقال : ورد علينا في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وسمائة ، وهر شيخ حسن ، وقال : أنشد لنفسه :

خَبَرْتُ بني الأيام طراً فلم أجد صديقاً صدوقاً مُسعداً في النوائب وأصفيتهم منتي الوداد فقابلوا صفاء ودادي بالقذى والشوائب وما اخترت منهم صاحباً وارتضيته فأحمدت في فعله والعواقب

ولم يزل أبو عبد الله المذكور على اجتهاده وتعليقه إلى أن توفي . وكانت ولادته يوم الاثنين السادس والعشرين من رجب سنة ثمان وخمسين

٦٦١ – ترجمته في الوافي ٣ : ٢٠١ وطبقت السبكي ٥ : ٢٦ وعبر الذهبي ٥ : ١٥٤ وعاية النهاية ٢ : ٠٥٤ والبن الشعر ٧ : ٦٤ والنهاية ٢ : ٠٥٠ والبن الشعر ٧ : ١٦٤ وأبن الشعر ٧ : ١٠٤ ولم يأت من هذه الترجمة في المختار سوى الأبيات البائية . وقد ورد السب موجزاً في مج .
 ١ انظر ج ٣ : ٢٠٩ .

٢ ل لي ت مج : رأيته .

وخمىائة بواسط . وتوفي يوم الاثنين لثان خلون من شهر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستائة ببغداد ، رحمه الله تعالى ، ودفن بالوردية من الغد' .

والدُّبَيَّثي : بضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها ثاء مثلثة ، هذه النسبة إلى دُبَيَّثي ، وهي قرية بنواحي واسط ، وأصله من كنجة ، وقدم جَدُّه عليّ من دبيثي وسكن واسط وبها توالدوا .

(193) وتوفي والده أبو المعالي سعيد ليلة عيد النحر سنة خمس وتمانين وخمسائة بواسط ، ومولده بها في السابع والعشرين من صفر سنة سبع وعشرين وخمسائة .

#### 777

### ابن ظفر

أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المنموت بحجة الدين ؛ أحد الأدباء الفضلاء ، صاحب التصانيف الممتعة ، منها كتاب « سلوان المطاع في عدوان الاتباع » صنفه لبعض القواد بصقلية ، سنة أربع وخمسين وخمسائة ،

١ ر : من الغرب .

عنا تنتهي البرجمة في النسخ ما عدا رق ؛ وانتهت عند لفظة «واسط» في ت مج ؛ وعند لفظة
 « كنجه » في س ن ل لي بر من .

٣٩٣ – ترجم له العماد في الحريدة (قسم الشام) ٣ : ٩ ؛ والصفدي في الوافي ١ : ١٤١ ( محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ظفر ، وكناه أبا هشم نقلا عن أبي الحسن القطيعي في ذيل تاريخه لبغداد، وذكر أنه توفي سنة ٧٦ ه و مولده سنة ٧٤ ؛ وفاته في قال : وذكره القطب الحلبي في تاريخ مصر فقال محمد بن ظفر . . النخ وأن وفاته في عشر السبعين وخمسمائة ) ، وبغية الوعاة : ٥ ه ومعجم الأدباء ١٩ : ٨ ؛ ونقل أماري بعض هذه الترجمات في المكتبة الصقلية ( ٢٠٥ ، ٢٥٩ ، ٢٧١ ) وزاد عليها نقلا عن المقفى لمقريزي ( المكتبة : ٢٥٥ ) .

و « خَيْر البِشَر بخيرِ البَشَر » و كتاب « الينبوع » في تفسير القرآن الكريم ، وهو كبير ، وكتاب « الحاشية على درة الفواص » للحريري صاحب المقامات ، و « شرح المقامات للحريري » وهما شرحان : كبير وصغير ، وغير ذلك من التواليف الظريفة المليحة ، ورأيت في أول الشرح الذي له يذكر أنه أخبره بها الحافظ أبو الطاهر السلفي عن منشئها الحريري ، والناس يقولون : إن الحافظ السلفي رأى الحريري في جامع البصرة وجوله حلقة ، وهم يأخذون عنه المقامات ، فسأل عنه فقيل له : إن هذا قد وضع شيئًا من الأكاذيب وهو يمليه على الناس ، فتنكئه " ولم يعرج عليه ، والله أعلم بالصواب .

وحكي عن الشيخ تاج الدين الكندي - المقدم ذكره أله قال : أحلت على ديوان حماة برزق ، فسرت إليها لأجل ذلك ، فلما حللتها جمع الجماعة بيني وبين ابن ظفر المذكور ، وجرت بيننا مناظرة في النحو واللغة ، فأوردت عليم مسائل في النحو فلم يمش فيها ، وكان حاله في اللغة قريباً ، فلمما كاد المجلس يتقوض قال ابن ظفر : الشيخ تاج الدين أعلم مني بالنحو وأنا أعملم منه باللغة ، فقلت : الأول مسلم والثاني ممنوع ، وتفرقنا .

وكان ابن ظفر قصير القامة دميم الخلقة غير صبيح الوجه . ويروى لابن ظفر المذكور شعر ، فمن ذلك ما وجدته في بعض المجاميـــم منسوبًا إليه وهو :

حملتك في قلبي فهل أنت عالم" بأنك محمــول" وأنت مقم ُ ألا إن شخصًا في فؤادي محلُّه وأشتاقـُه '، شخص عليَّ كريم

[وقد أخذ هذا المعنى من قول بعض العرب:

سقى بلداً كانت سليمي تحلُّه من المزن مــا تروى به وتشيم

١ المكتبة الصقلية (٦٦٦) : ينبوع الحياة ، وبهامش مع بخط الناسخ نفسه : « من غير الأصل :
 وينبوع الحياة في تفسير القرآن الحكيم ، ثماني مجلدات كبار » .

٢ راجع أسماء مؤلفاته في المصدر السابق ، نقلا عن المقفى ؛ وقد ورد ذكرها موجزاً في ق مج .

۳ ر : فترکه .

ع أنظر ج٠٢ : ٣٣٩ .

وإن لم أكن من ساكنيه فإنه يحل به شخص علي كريم] وأورد له العباد الأصبهاني في كتاب «الخريدة» عدة مقاطيع ، فمن ذلك قوله ٢:

على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويُعرف عند الصبر في ما يصيبه ومن قل في الميه المياره فقد قل فسيا يرتجيه نصيبه

وكانت نشأته بمكة، وتنقل في البلاد، ومولده بصقلية، وسكن آخر الوقت بمدينة حَياة وتوفي بها سنة خمس وستين وخمسائة ، رحمه الله تعسمال . ولم يزل يكابد الفقر إلى أن مات، حتى قيل إنه زوج ابنته في حماة بغير كف، من الحاجة والضرورة ، وإن الزوج رحل بها عن حماة وباعها في بعض البلاد .

وظفر : بفتح الظاء المعجمة والفاء وبعدها راء ، وهو المصدر من قولهم : ظَـُفِرَ بالشيء يَظَـُفُر ظَـُفُراً ، إذا فاز به .

وقد تقدم الكلام على صقلية فلا حاجة إلى إعادته .

١ ص بين معقفين لم يرد في النسخ الخطية ، وزدناه عن المطبوعة المصرية .

٢ الحريدة : ٣٥ ؟ وهذا الشعر لم يرد في ت مج .

٣ في النسخ : فيه نصيبه ، والتصويب عن الخريدة .

<sup>؛</sup> لي : وأباعها .

### العتبي

أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمروا بن معاوية بن عرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي ، المعروف بالعنت بي الشاعر البصري المشهور ؛ كان أديباً فاضلا شاعراً مجيداً ، وكان يروي الأخبار وأيام العرب ، ومات له بنون ، فكان يرثيهم ، وروى عن أبيه وعن سفيان بن عيينة ولوط بن مخنف وروى عنه أبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وإسحاق بن محمد النخعي وغيرهم ، وقدم بغداد وحدث بها وأخذ عنه أهلها ، وكان مستهتراً الماشراب ، ويقول الشعر في عنتب . وكان هو وأبوه سيدين أديبين فصيحين ، وله من التصانيف كتاب « الخيل » وكتاب « أشعار الأعاريب » و « أشعار النساء اللاتي أحببن ثم أبغضن » و كتاب « الذبيح » وكتاب « الأخلاق » وغير ذلك .

وقال العتبي المذكور: سمعت أعرابياً يقول لرجل: إن فلاناً وإن ضحك لك فإن عقاربه تسري إليك ، فإن لم تجعله عدواً في علانيتك فلا تجمله صديقاً في سربرتك .

٣٦٣ - رُجمته في الفهرست : ١٢١ ومعجم المرزباني : ٣٥٦ وطبقات ابن المعتز : ٣١٤ والوافي
 ٢ وتاريخ بغداد ٢ : ٣٢٤ واللباب (العتبي) وعبر الذهبي ١ : ٣٠٦ وله شعر في عيون
 الأخبار ٣ : ٦٠ والتعازي والمراثي : ٣٢.

۱ س بر : عمر ، وانظر جمهرة ابن حزم : ۱۱۲ .

۲ مج ق بر : مشتهراً .

٣ وقال العتبي . . . سريرتك : انفردت به رق ؛ والنص من قوله « ويقول الشعر . . . سريرتك» سقط من مج وجاء في موضعه : « وأكثر أخباره عن بني أمية ، فمن المنقول عنه قال : حضرت قينة مجلسنا فغنت فأجدت ، فقام إليه شيخ فجلس بين يديها وقال : كل مملوك له حر وكل امرأة له طالق، نوكانت الدنيه كلها صرراً في كمي لقطعته لك، فأما إذ م يكن فجعل الله كل حسنة

وذكره ابن قتيبة في كتاب « المعارف »٬ وابن المنجم في كتاب « البارع » وروي له ۲:

فأغرَضُنَ عني بالخدُودِ النُّواضِرِ وكنَّ متى أبصَر نــنني أو سمعن بي سعين فرقَّعْنَ الكوى بالمحاجبر فإن عطَفَت عني أعنة أعين نظر ن بأحداق المها والجآذر الأقدامهم صبغت وؤوس المناس بهم وإلمهم فخر كل مفاخر

رأننَ الغوانى الشيب لاحَ بعارضي فإنيَ من قوم كريم ثناؤهم خلائف في الإسلام ، في الشرك قادة

وفي المجموع الذي بخطى أبيات للشريف الرضي، رحمه الله، في هذا المعني". وأورد له أيضاً:

لما رأتني سُلَيْمي قاصراً بصري عَنها وفي الطَّرْف عن أمثالها زَوَرُ ۗ قالت عهد تُنكَ مجنوناً ، فقلت لها إن الشبابَ جُننُون "بُر وَ وَ الكِبر ،

وهذا البيت من الأمثال الساثرة . وذكر له المبرد في كتاب « الكامل » : بيتين برثى مها بعضَ أولاده ، وهما :

أَضْحَتْ بَخِدً ي للدموع رُسُومُ أَسْفًا عليكُ وفي الفؤاد كُلْلُومُ والصَّبرُ يُحْمَد في المَواطِن كُلُّهَا إلا عليك فإنه مَذْمُـومُ

وهذا البيت أيضاً من الأبيات المشهورة . وشعره كثير جيــــد ، وهو من

لى لك . وكل سيئة لك على؟ فقالت : جزاك الله خير أ فوالله ما يقوم الوالد لولده بمـ قمت به لنا ؛ نقام شيخ آخر فقعد بين يديه وقال : كل مملوك له حر ، وكل امرأة له طالق إن كان وهب لك سَيَّدً أو حمل عنك شيئًا لأنه ما مه حسنة يهبها لك و لا عليك سيئة يحملها عنك، فلأي شيء تحمدينه ؟}.

۱ المعارف: ۲۸ه.

٢ معجم المرزباني : ٣٥٧ وفيه بيتان منه ، وكذلك ورد بيتان في مج .

٣ وفي المجموع . . . المعنى : مذكور ني ن لي ل بر من وسقط من س ت ر ق مج .

<sup>؛</sup> الكمل ٢ . ١ ؛ .

فحول الشعراء المحدثين . وتوفي سنة ثمان وعشرين ومائتين ، رحمه الله تعالى . والعُنتْنِي : بضم العين المهملة وسكون الناء المثناة من فوقها وبعدهـا باء موحدة ، هذه النسبة إلى جده عتبة بن أبي سفيان المذكور ، وقد نسب مثل هذه النسبة إلى عتبة بن غيزوان الصحابي ، رضي الله عنه ، وغيره ويجوز أن

تكون نسبته إلى عُتشبة التي كان يقول الشعر فيها ، والله أعلم .

وروي عنه أنه كان يقول: الزرافة - بفتح الزاي وضمها - الحيوان الممروف وهي متولدة بين ثلاث حيوانات: الناقة الوحشية والبقرة الوحشية والضبعان، وهو الذكر من الضباع، فيقع الضبعان على الناقة فتأتي بولد بين الناقة والضبع، فإذا كان الولد ذكراً وقع على البقرة فتأتي بالزرافة، وذلك في بلاد الحبشة، ولذلك قيل لها الزرافة، والزرافة في الأصل الجماعة، قلما تولدت من جماعة قيل لها الزرافة، والعجم تسميها: «اشتر كاو بلنك» لان «الأشتر»: الجمل و «الكاو»: البقرة، و «البلنك»: الضبع.

### 778

# أبو بكر الخوارزمي الشاعر

أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر المشهور، ويقال له « الطبرخزي» أيضاً لأن أباه من خوارزم وأُمه من طَبَرَستان فر كتب له من الاسمين نسبة، كذا ذكره السمعاني، وهو ابن أخت أبي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب

١ وبجوز . . . فيها : سقط من س ن ل لي مج بر من .

٢ من هنا حتى آخر الترجمة زيادة من رق والمختار ، وقارن بما في الحيوان ١ : ٣٠٠ . وقد سخر الجاحظ من يذهبون هذه المذاهب .

٦٦٤ - ترجسته في اللباب : (الطبر خزي) و تاريخ ابن الأثير ٩ : ١٠١ ورسائل البديع : ٢٨ - ٨٤ - ٦٦٤
 ( مناظرته معه ) وبغية الوعاة : ١٥ والوافي ٣ : ١٩١ وله ذكر في أخلاق الوزيرين للتوحيدي وانظر الشذرات ٣ : ١٠٥ .

التاريخ ــ وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة ابن جرير ــ.

وأبو بكر المذكور أحد الشعراء الجيدين الكبار المشاهير ، كان إماماً في اللغة والأنساب ، أقام بالشام مدة وسكن بنواحي حلب ، وكان مشاراً إليه في عصره . ويحكي أنه قصد حضرة الصاحب ابن عبتاد وهو بأرسجان ، فلما وصل إلى بابه قال لأحد حجابه : قل للصاحب على الباب أحد الأدباء وهو يستأذن في الدخول ، فدخل الحاجب وأعلمه ، فقال الصاحب ، قل له : قد الزمت نفسي أن لا يدخل على من الأدباء إلا من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب، فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك ، فقال له أبو بكر: ارجع إليه وقل له : هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النساء ؟ فدخل الحاجب فأعاد عليه ما قال ، فقال الصاحب : هذا يريد أن يكون أبا بكر الخوارزمي ، فأذن له في الدخول ، فدخل علمه فعرفه وانبسط له .

وأبو بكر المذكور له ديوان رسائل وديوان شعر . وقد ذكره الثعالبي في كتاب « اليتيمة ٣٠ ، وذكر قطعة من نثره ثم أعقبها بشيء من نظمه، فمن ذلك قوله :

رأيتك إن أيْسَر تَ خيَّمْتَ عندنا مُقيماً وإن أعسرت زُر تَ لماما في أنت إلا البَد رُ إن قلَّ ضَووْه أغب وإن زاد الضياء أقاما

[يشير إلى قول ابنة عبيد الله بن مطيع لزوجها يحيى بن طلحة : ما رأيت ألأم من أصحابك ، إذا أيسرت لزموك ، وإذا أعسرت تركوك ، فقال : هذا من كرمهم ، يأتوننا في حال القوة منا عليهم ويعافوننا في حال الضعف منا عنهم ؟ وأنشدني عثان بن سعيد بن تولوا لنفسه :

متواضع كالغصن يدنو مثمراً فإذا أنالك ما عليه ترفتعا إ

١ ق : يستأذن عليك .

٢ أن : سقطت من ر مج ؛ ق: هذا تراه يكون ؛ وني ر مج والمختار : أبو ؛ بر:هذا يكون أبا .

٣ اليتيمة ٤ : ١٩٤ .

ؤيادة انفردت ہا مج .

ومن شعره أيضاً :

يا من يحاول صرف الراح يشربها ولا يفك لما يلقاه قرطاسا الكاس والكيس حتى تملاً الكاسا وفيه يقول أبو سعيد أحمد بن شهب الخوارزمي:

أبو بكر له أدَب وفيضل ولكن لا يدوم على الوفاءِ مَوَدَّته إذا دامَت ليخِل فمن وقت الصَّباح إلى المساء

وملحه ونوادره كثيرة .

ولما رجع من الشام سكن نيسابور ومات بها في منتصف شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين وثلثائة . وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أنه توفي سنة ثلاث وتسمين ، والله أعلم ، رحمه الله تعالى ؟ .

وكان قد فارق الصاحب ابن عباد غير راض فعمل فيه :

لا تحمدَن ابن عباد وإن هَطَلَت يَداه بالجود حتى أخجَلَ الدّيما فإنها خَطَرات من وساوسِه يعْطي ويَمْنَع لا بُخلاولا كرَما فلغ ان عباد ذلك ، فلما بلغه خبر موته أنشد:

أقولُ لرَكب مِن خُرُاسانَ قافل أَماتَ خوارزميَّكُم؟ قيل لي: نعَمُ فقلت: اكتبوا بالجص من فوق قبره ألا لَعَنَ الرحمنُ من كَفَرَ النَّفَ

قلت : هكذا وجدت هذين البيتين منسوبين إلى أبي بكر الخوارزمي المذكور في الصاحب ابن عباد، ذكر ذلك جماعة من الأدباء في مجاميعهم وفي مذكراتهم . (194) ثم نظرت في كتاب « معجم الشعراء » " تأليف المَرْزُ باني، فوجدت

۱ ل لي ت بر من : شبيب .

٢ همش ن : وكان مولده في سنة تلاث وعشرين وثلثمائة ، هكذا ذكره الثعالبي في « اليتيمة ،
 وغيره ؟ وقوله : وذكر شيخنا . . . تعالى : سقط من س ن لي ل بر من .

٣ معجم المرزباني : ٣١٦ .

في ترجمة أبي القاسم الأعمى، واسمه معاوية بن سفيان، وهو شاعر راوية بغدادي أحد غلمان الكسائي ، اتصل بالحسن بن سَهْل يؤدب أولاده ، فعتب عليه في شيء فقال يهجوه :

لا تحمَدَنُ حسَناً بالجودِ إِن مَطَرَتُ كَفَّاهُ عَنَرُراً ولا تذبمه إِن زرِما فليس يَمنَعُ إِبقاءً على نَشَب ولا يجود لِفَضْل الحَمَد مغتنا لكنتها خطرات من وساوِسه يُعْطي ويَمْنَعُ لا بخلا ولا كَرَما

والله أعلم بذلك٬ . وقد تقدم الكلام على الخوارزمي .

والطَّبَرُ خُزي : بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وسكون الراء وفتح الحاء المعجمة وبعدها زاي، وقد سبق في أول الترجمة الكلام على سبب هذه النسبة .

### 770

## السلامي الشاعر

أبو الحسن محمد بن عبد الله من محمد بن محمد بن يحيى بن خليس بن عبد الله ابن يحيى بن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر من يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن عبد الله بن عمر بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن

١ قلت : هكذا . . . أعلم بذلك : سقط هذا النص من أكثر النسخ .

٦٦٥ - ترجسته في تاريخ بغداد ٢ : ٣٣٥ و الواني ٣ : ٣١٧ و المنتظم ٧ : ٢٢٥ و الاستاع ١٣٤:١
 و البداية و النهاية ١١ : ٣٣٣؛ و ، كتفى صاحب المختار بهير اد الأشعار الواقعة في هذه الترجمة .

٢ رئي ق بر وتاريخ بغد د:عبيد الله؛ وفي تاريخ بغداد ختلاف في نسبه عما هو هنا، والنسب موجز
 في كن من س ن ت مج .

۳ ن : عمرو .

نزار بن معد بن عدنان ، المخزومي السَّلامي الشَّاعر المشهور ؛ هو من ولد الوليد ابن الوليد ، رضى الله عنه .

قال الثعالبي في حقه ' : هو من أشعر أهل العراق قولاً بالإطلاق ، وشهادة بالاستحقاق ، وعلى ما أجريته من ذكره ، شاهد عدل من شعره ، والذي كتبت من محاسنه نزه العيون ، ور'قى القلوب ، ومُنى النفوس . ومن خبره أنه قال الشعر وهو ابن عشر سنين ' ، وأول شيء قال " في المكتب :

بدائع الحسن فيه مفترقه وأعين الناس فيه متفقه اسهام الحاظه مفوّقة فكل من رام لك طه رشقه قد كتب الحسن فوق وجنته الهذا مليح وحق من خلقه

[وركب في صباه سمارية في دجلة ، ولم يكن رأى دجلة قبل ذلك فقال :

وميدان تجـــول به خيول" تقود الدارعين ولا تقــادُ ركبت به إلى اللذات طِرفاً له جسم" وليس له فـــؤاد جرى فظننت أن الأرض وجه" ودجلة ناظر"، وهو السواد]"

ونشأ ببغداد وخرج منها إلى الموصل وهو صبي يوم ذاك ، فوجد بها جماعة من مشايخ الشعراء ، منهم أبو عثمان الخالدي أحد الخالديين ، وأبو الفرج الببغاء المقدم ذكره – وأبو الحسن التلعفري، وغيرهم ، فلما رأوه عجبوا منه لبراعته مع حداثة سنه ، فاتهموه بأن الشعر ليس له ، فقال الخالدي : أنا أكفيكم أمره، واتخذ دعوة جمع فيها الشعراء وأحضر السلامي المذكور معهم ، فلما توسطوا

١ يتيمة الدهر ٢ : ٣٩٦ ؛ وهذه الترجمة في أكثرها نقل عن اليتيمة .

٢ ق من : أبن عشرين سنة .

٣ لي : قال وهو .

إلىتيمة : عارضه .

ه زیادة انفردت بها مج .

٦ مج : وخرج من مدينة السلام وورد الموصل وهو صبـي حين راهق .

الشراب أخذوا في التفتيش عن بضاعته ، فلم يلبثوا أن جاء مطر شديد وبَرَد ستر وجه الأرض، فألقى الخالدي نارنجاً كان بين أيديهم على ذلك البَرَد، وقال: يا أصحابنا ، هل لكم أن نصف هذا ؟ فقال السلامي ارتجالًا :

> لله در الخياليدي" الأوحيد الندب الخطير أهدى لماء المزن عند جموده نار السعير حتى إذا صدر العتا ب إليه عن حر" الصدور بعثت إلىـــه هديَّة ٢٠ عن خاطري أيديالسرور لا تعـــذلوه فإنــه أهدى الخدود إلى الثغور

فلما رأوا ذلك منه أمسكوا عنه . وكانوا يصفونك بالفضل ويعترفون له بالإجادة والحذق؛ إلا التلُّ عفري فإنه أقام على قوله الأول حتى قال السلامي فيه:

ينافي خلقـــه خلقي وتأبى فعالي أن تضـــاف إلى فعاله فصنعتي النفيسة في لساني وصنعته الخسيسة في قدّاله

سما التلَّعْفَري للله وصالي ونفسُ الكلبِ تكبر عن وصاله على فإن أشعر فها هو من رجالي وإن يُصْفُعُ فها أنا من رجاله "

وله فمه أهاج كثيرة .

ودخل السُّلامي يوماً على أبي تغلب؛ ، وأظنه الحداني ، وبين يديه درع ، فقال : صفها لي ، فارتجل :

يا رُبُّ سابغــة حبتني نعمة كافأتهــا بالسوم غير مفندِّ أضحت تصون ُ عن المنايا مهجتي وظلات أبذلهــــا لكلَّ مهنـّـد

١ مج : أخذوا في ملاحاته والتفتيش عن قدر .

٢ اليتيمة : بعذره .

٣ سقط البيت من ن .

<sup>۽</sup> ن ر ت ل لي : ثعلب .

وهذا المعنى مأخوذ من قول عبد الله بن المعتز في الخمرة المطبوخــة ، وقد سبق ذكر ذلك في ترجمته وهو\ :

وقتني من نار الجحم بنفسها وذلك من إحسانها ليس يجحد وقصد السلامي حضرة الصاحب ابن عباد وهو بأصبهان ، فأنشده قصيدته البائمة التي من جملتها :

تبسطنا على الآثام لما رأينا العفو من غر الذنوب

وهذا البيت من محاسنه ، وفيه إشارة إلى قول أبي نـُواس الحسن بن هانىء من جملة أبيات في الزهد ــ وقد تقدم ذكرها في ترجمته من جلة أبيات في الزهد ــ وقد تقدم ذكرها في ترجمته من جملة أبيات في الزهد ــ وقد تقدم ذكرها في ترجمته من المناسبة المن

تعض ندامة كفيك ما - تركت مخافة النار السرورا

وفيه إلمام أيضاً بقول المأمون : لو علم أرباب الجرائم تلذذي بالعفو لتقربوا إلى ً بالذنوب .

ولم يزل السّلامي عند الصاحب بين خير مستفيض ، وجاه عريض ، ونعم بيض ، إلى أن آثر قسَصد حضرة عضد الدولة بن بُويه بشيراز، فحمله الصاحب إليها وزوده كتاباً بخطه إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف الكاتب ، وكان أحد البلغاء ، وممن يجري عند عضد الدولة بجرى الوزراء ، ونسخة الكتاب : قد علم مولاي آن باعة الشعر أكثر من عدد الشّعر، ومن يُوثيق أن حليته التي يقد علم مولاي أن باعة الشعر أكثر من عدد الشّعر، ومن يُوثيق أن حليته التي يعديها من صوغ طبعه ، وحلله التي يؤديها من نسج فكره ، أقل من ذلك ، ومن خبرته بالامتحان فحمدته ، وفه بوية قوية ، وفي على الروية ، ومذهب في الإجادة ابن عبد الله السّلامي ، وله بديهة قوية ، توفي على الروية ، ومذهب في الإجادة

۱ أنظر ج۳: ۷۹.

<sup>. 9</sup>A : Y = Y

٣ غراد في مج : أطال الله بقاءه .

<sup>؛</sup> قار ل مج : فأحمدته .

ه زاد في مج : أيده الله

يهش السمع لوعيه ، كما يرتاح الطرف لرعيه ، وقد امتطى أمله ، وخير آله إلى الحضرة الجليلة رجاء أن يحصل في سواد أمثاله ، ويظهر معهم بياض حاله ، فجهزت منه أمير الشعر في موكبه ، وحليت فرس البلاغة بمركبه ، وكتابي هذا رائده إلى القطر ، بل مشرعه إلى البحر، فإن رأى مولاي أن يراعي كلامي في بابه ، ويجعل ذلك من ذرائع إيجابه ، فعل إن شاء الله تعالى .

فلما ورد عليه تكفل به أبو القاسم وأفضل عليه وأوصله إلى عضد الدولة ، حتى أنشده قصيدته التي منها؟ :

إليك طَوَى عرض البسيطة جاعل قصارى المطايا أن يلوح لها القَصْرُ فكنت وعزمي في الظلام وصارمي ثلاثة أشباه كا اجتمع النسسر وبشرت آمالي بمَلْكُ هو الورى ودار هي الدنيا ، ويوم هو الدهر

وقد تقدم ذلك في ترجمة عضد الدولة في حرف الفاء فليطلب هناك – . وقد أخذ القاضي أبو بكر أحمد الأرجاني – المقدم ذكره" – معنى البيت الأخير وسبكه في قوله :

يا سائلي عنه لما ظلت أمدحه هذا هو الرجل العاري من العار لو زرته لرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار

وهذا البيت وإن كان في معنى ذلك البيت لكن ليس فيه رشاقته ولا عليه طلاوته؛ وقد استعمل المتنبي أيضاً هذا المعنى المذكور لكنه لم يكله فأتى ببعضه في النصف الأخير من هذا البيت وهو قوله :

هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق؛

۱ ن : وخيرته ؛ س ت : وخبر له .

٢ لم يرد في رق ، إلا البيت الأول ، ثم أحالت على ما ورد في ترجمة عضد الدولة .

<sup>. 101:1= &</sup>quot;

٤ وقد أخذ القاضي . . . لحلائق : ورد أي حميع لنسخ ما عدا راق ، وهو مكرر مع اختلاف يسير .
 إذ وارد ما يشبهه في ترجمة عضد الدولة .

### رجعنا إلى خبر السلامي مع عضد الدولة:

فاشتمل عليه بجناح القبول ، ودفع إليه مفتاح المأمول ، واختص بخدمته في في مقامه وظعنه، وتوفر من صلاته حظه، وكان عضد الدولة يقول : إذا رأيت السُّلامي في مجلسي ظننت أن عطارد قد نزل من الفلك إليَّ ووقف بين يدي . ولما توفي عضد الدولة – في التاريخ المذكور في ترجمته – تراجع طبع السُّلامي ورقت حاله ، ثم ما زالت تتاسك مرة وتتداعى أخرى حتى مآت .

وله في عضد الدولة كل قصيدة بديعة ، فمن ذلك قوله من جملة قصيدا :

والعيش أستر ما يكو ن إذا تهتكت الستور طاف السُقاة بها كا أهدَت لك الصَّد الصُّقور عذراء يكتمها المزاج كأنها فيه ضمير وتظنُنُ تَحْتَ حَمَالها خَدًّا تقبلـــه ثغور حتى سُجَدنا والإما مُ أمامنا بم" وزير

نبهت ُ ندمـاني وقـد عبرت بنا الشعرى العبور ُ والبدر' في أُفـق السام ءِ كروضة فيهـا غدير هُبُوا إلى شرب المدا م فإنما الدنيا غرور؟ هُمُتُوا فقـــد عنى الرقد ب فنام وانتبه السرور وأشـــار إبلس فقل نا كلنا : نعم المشير صَرْعي معركة تعفّ الوحش عنا والنسور نوآار رَوْضَتنا خدو دُ والغُصُونُ بها خُصُور

وله فمه أيضًا من جملة أبمات :

يزور نائلك العافي وصارمك الم اصي فتحويهما أيد ٍ وأعناقُ

١ التيمة : ١٦٤ .

٣ مج واليتيمة : مثلي . ٢ تأخر عن هذا الموضع في اليتيمة ، وسقط من مج ل . في كل يوم لبيت المجد منك غِنتَى وثروة ، ولبيت المال إمّلاقُ وله فيه أيضًا:

تشبهه المدَّاحُ في البَأْسِ والنَّدى بَمَنُ لو رآه كان أصغَرَ خادِمِ ففي جَيْشه خَمسُون أَلفاً كَعَنتَر وأمضى، وفي خُزْانه ا أَلفُ حاتمِ ومن شعره أيضاً:

هب أن خد"ك قد أصيب بعارض فعكلم صد عك راح وهو مسلسل أ

وَأَنشدني ابن التلعفري ــ وهو الشهاب محمد بن يوسف بن مسعود الشيباني ــ أبياته التي من جملتها هذا البيت .

وبالجلة فأكثر شعره نـُخَب وغـُرَر ٢ . وكانت ولادته آخر نهار الجمعة لست خلون من رجب سنة ست وثلاثين وثلثائة في كَرْخ بغداد . وتوفي يوم الخيس رابع جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وثلثائة ، رحمه الله تعالى .

والسَّلامي: نسبة إلى دار السلام بغداد – وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة عمد بن ناصر الحافظ؟.

۱ ق : وفي جيرانه .

٢ وقعت هذه الجملة في ق قبل البيت اللهالي ، وسقطت من ر .

٣ انظر هذا ألجزء : ٣٩٤ .

### 111

### ان سكرة الشاعر

أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد ، المعروف بابن سكرة الهاشمي البغدادي الشاعر المشهور ، وهو من ولد علي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي ؛ قال الثعالي في ترجمته ، هو شاعر متسع الباع في أنواع الإبداع ، فائق في قول الطرف والملح على الفحول والأفراد ، جار في مسدان المجون والسخف ما أراد ، وكان يقال ببغداد : إن زماناً جاد بمثل ابن سكرة وابن حجاج لستخي جداً ، وما شنبها إلا بجرير والفرزدق في عصرهما . ويقال إن ديوان ابن سكرة يربي على خمسين ألف بيت ، فمن بديع تشبيه ما قاله في غلام رآه وفي يده غصن وعليه زهر ، وهو :

غصن ُ بانٍ بدا وفي اليد منه غيصُن فيه لؤلؤ منظوم أ

٣٠:٣- ترجمته في تاريخ بغداد ه : ٦٥٥ والمنتظم ٧ : ١٨٦ والوافي ٣ : ٢٠٨ وعبر الذهبي ٣٠:٣-والشذرات ٣ : ١١٧ .

١ اليتيمة ٣ : ٣ .

٢ زاد هنا في مج زيدة نستبعد أن تكون من عمل المؤلف ولهذا نثبتها في الحاشية لا في المتن وهي : «منها في قينة سوداء تسمى خمرة أكثر من عشرة آلاف بيت ؛ وحكى أبوطاهر ميمون بن سهل الواسطي أن ابن سكرة حلف بطلاق امرأته وهي بنت عمه أنه لا يخلي بياض يوم من سواد شعر في هجاء خمرة ، ولما شعرت امرأته بالقصة كانت كل يوم إذا انفتل زوجها من الصبح تجيئه بالدواة والقرطاس وتلزم مصلاه لزوم الغريم ، فلا تفارقه ما لم يقرض ولو بيتاً في ذكرها وهجائه ، وكان يقول ابن سكرة : ما رأيت هجاء عستحث غير هذا ، فمن قوله فيها :

عجبت لخمرة البخراء أنى أقامت مع مؤاجرها زمان وليس (لفعله) طول ولكن (يبيك) به ويردفه لسانا لخاه الله كيف يدس فيها لساناً ربما درس القران »

قلت : وانظر جانباً من هذا الحبر في الهفوات الندرة : ٣٧٨ - ٣٧٨ .

فتحيرتُ بين غصنين في ذا قمر طالع وفي ذا نجومُ ومن شعره :

قالوا: التحى وستسلو عنه قلت لهم: هل يحسن الروض ما لم يطلع الزهر ُ هُلِ التَّحَى طرفه الساجي فأهجره ؟ أم هل تزحزح عن أجفانه الحـور ' ؟ وله في غلام أعرج :

قالوا بليت بأعرج فأجبتهم ألعيب يحدث في غصون البان إنى أحب حديثه وأريده للنوم لا للجري في الميدان وله أيضاً:

> أو أرى القامة التي قد أقامت قمامتي ا

وقال أبو الحسن على بن محمد بن الفتح الممروف بابن أبي العصب ـ ويقال ابن العصب ٢ - الأشناني الملحي البغدادي الشاعر : كتب إلي ابن سكرة الهاشمي :

بين شخصي وبين شخصك بُعند عير أن الخيال بالوصل سَمْح

يا صديقاً أفادنيه زمان فيه ضَنَّ بالأصدقاء وشُحُّ

١ سقط هذان البيتان من مج وورد في موضعهم : «وله في غلام يعرف بـ بن برغوث : بليت ولا أقول بمن لأني متى ما قلت من هو يعشقوه حبيب قد نفي عني رقـــدي فإن غمضت أيقظني أبوه

وحدث ابن أبي الجوائز الواسطي قال : سمعت محمد بن سكرة الهاشمي يقول : «خلت حماماً و خرجت وقد سرق مداسي فعدت إلى داري حافياً وأنا أقول :

إليك أذم حمام ابن موسى وإن فق المني طيباً وحرا تكاثرت اللصوص عليه حتى ولم أفقد بــه ثوباً ولكن يريد النبسي عليه السلام وبشراً الحافي » .

لتخفی من یطوف به ویعری دخلت محمداً وخرجت بشرأ

٢ : ألعصيب ، ت : العضب .

إنما أوجب التباعد منا أنني سُكتر وأنك مِلْحُ فكتب إلىه:

وله يهجو بعض الرؤساء:

هل يقول الإخوان يوماً لخل مناب منه مَحْضَ المودة قدَّحُ بيننسا مكر فلا تفسدنه أم يقولون: بيننا وبينك ملح ١

> تهت علىنا ولست فينا وليٌّ عهدٍ ولا خليفه فَــَتِهُ وزد ما عليَّ جارٍ يُقطع عني ولا وظيفه ولا تقل ليس فيُّ عيب ٌ قد تقذف الحرة العفيفه والشعر نار' بلا دخان وللقوافي رُقيَّى لطمفه كم من ثقيل المحلِّ سام ِ هَوَت به أحرف خفيفه لو مُجي الملك وهو أهل لكل مدح لصار جيفه

> > وله أيضاً :

قيل: ما أعددت للبر د فقد جاء بشدَّهُ قلت : دراعة عُرْي تحتها جبة رِعْدَهُ

وله البيتان اللذان ذكرهما الحريري في المقامة الكرجية ٢ ، وهما :

جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا

١ ورد بعد هذا في النسخ ن س ل لي بر من : ذكره العماد في الخريدة وقال : لقيته بدمشق سنة ثلاث وستين وخمممائة ، وتوفى بعد ذلك بقليل ؛ والكلام بحسب موقعه ينصرف إلى ابن أبعي العصب ، وهو واضح الخطأ ، ولهذا ورد في هامش ن تعليق بخط غير خط الأصل يقول فيه المعلق « لعل هذا سهو من قلم الناسخ إذ لو كان تاريخ وفاة الملحى ذاك ، كيف مكن المطارحة بينه وبين ابن سكرة...» والترتيب كما أثبتناه عن نسخة ر يصحح هذا الوهم ، فإن كلام العماد ينصرف إلى أبي الثناء محمود لا إلى ابن سكرة .

۲ مقامات الحربري : ۲۵۵ – ۲۵۵ .

كن وكيس وكانون وكاس طلا بعد الكباب وكس ناعم وكسا وقد نسج ابن التعاويذي – الآتي ذكره في المحمدين إن شاء الله تعالى – على منواله ، فقال :

إذا اجتمعت في مجلس الشرب سبعة فيا الرأي في التأخير عنه صواب مُسُوا و شَمَّام و شَهَاد و شمع و شادٍ مطرب و شراب وقال أبو الثناء محمود بن نعمة بن أرسلان النحوي الشيزري :

يقولون كافات الشتاء كثيرة وما هي إلا واحد غير مُفْتَرَى ٢ إذا صح كافُ الكيس فالكل حاصل لديك ، وكل الصيد يوجد في الفرا ٣ وله ، في الشباب أيضاً:

لقد بان الشباب ُ وكان غصناً له ثمر وأوراق ُ تظلُّتُك ُ وكان البعض منك فهات فاعلم متى ما مات بعضك مات كلك

ومحاسن شعره كثبرة .

وتوفي يوم الأربعاء حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وثلثائة رحمه الله تعالى .

(195) وكانت ولادة ابن أبي العصب المذكور بعد سنة خمس وثمانين ومائتين، وسمع منه الحسن بن علي الجوهري هذه الأبيات سنة أربع وسبعين وثلثائة . وتوفى أبو الثناء محمود بن نعمة المذكور سنة خمس وستين وخمسائة بدمشق،

١ ترجمته في الحريدة (قسم الشام) ١ : ٥٧٥ – ٩٧٥ .

٢ الخريدة : وما هي إلا فرد كاف بلا مرا .

٣ قوله «وقد نسج . . . الفرا » سقط من النسخ ما عدا ر ق والمختار .

<sup>؛</sup> هنا يعود الضمير إلى ابن سكرة ؛ ولذلك قال في المختار ؛ ولابن سكرة المذكور في الشباب .

ه ترجم له المؤلف ترجمة عارضة في ج١ : ٢٥٥ ، ونقل عن العماد قوله إنه توفي بعد سنة خمس
 وستين وخمسائة .

وذكر عماد الدين الكاتب في كتاب « الخريدة » أنه رآه بدمشق سنة ثلاث وستين وخمائة ، وأنشده عدة مقاطيع له .

وسكرة : بضم السين المهملة وتشديد الكاف وفتح الراء وبعدها هاء ساكنة ، وهي معروفة فلا حاجة إلى تفسيرها .

### 777

## الشريف الرضي الموسوي

الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الممروف بالموسوي صاحب ديوان الشعر ؟ ذكره الثعالي في كتاب « اليتيمة » فقال في ترجمته ": ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل ، وهو اليوم أبدع أنشاء الزمان ، وأنجب سادة العراق ، يتحلى مع محتده الشريف ومفخره المنيف ، بأدب ظاهر وفضل باهر وحظ من جميع المحاسن وافر ، ثم هو أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غَبَر ، على كثرة شعرائهم المفلقين ، ولو قلت إنه الطالبيين من مضى منهم ومن غَبَر ، على كثرة شعرائهم المفلقين ، ولو قلت إنه

١ وتوني . . . له : سقط من س لي ل ت مج بر من .

٢ عند هذا الموصن ينتهي الجزء الثاني من نسخة ولي الدين (ن) وقد جاء هذاك «وكان الفراغ من نسخ هذا المجلد يوم الثلاتاء بعد العصر الخامس والعشرين من شهر رجب الفرد الحرام سنة إحدى وتمانين وثم ممائة من اهجرة النبوية على ساكنها (؟) أفضل الصلاة والسلام؛ وعلقه لنفسه لينظر فيه أقل عبيد الله عملا وأكثرهم زللا المعترف بذنبه الراجي عفو ربه محمد بن يوسف ابن ناصر الدين محمد الميدومي المالكي البرساوي منشأ نزيل طرا غفر الله ولوالديه . . . اللخ » قت : وتستمر نسخة ن حي آخر الكتاب .

**۹۹۷** – انظر دراسة عنه للدكتور إحسان عباس ( ببروت : ۱۹۵۷ ) وفيها ذكر لمصادر ترجمته . ۳ البتيمة ۳ : ۱۳۳ .

أشعر قريش لم أبعد عن الصدق ، وسيشهد بما أخبر به شاهد عدل من شعره العالى القيد ح لمتنع عن القدام > الذي يجمع إلى السلاسة متانعة وإلى السهولة رصانة ويشتمل على معان يقرب جَناها ويبعد مَداها . وكان أبوه يتولى قديمًا \* نقابة نقباء الطالبيين ، ويحكم فيهم أجمعين ، والنظر في المظالم والحج بالناس ، ثم رُدَّت هذه الأعمال كلها إلى ولده الرضي المذكور في سنة ثمـــان وثمانين وثلثائة وأبره حي .

ومن غور شعره ما كتبه إلى الإمام القادر بالله أبي العباس أحمد بن المقتدر من جملة قصدة " :

> عَطَفًا أُميرَ المؤمنين فإننـا في دوحة العلياء لا نتفرقُ ما بيننا يوم الفخار تفاوت إلا الخلافة ميزتك ، فإنني ومن حمد شعره قوله أيضاً :

ر'منت' المعالى فامتنعن ولم بزل أبداً يُمانعُ عاشقاً معشوق وصبَر ْت حتى نلتهن ولم أقل ضجراً: دواء الفارك التطلىق

وله من جملة أبيات°:

يا صاحبيٌّ قفا لي واقضيا وطَـراً وحَدِّثانيَ عن نجد بأخبــار خملة الطلح ذات السان والغار داری، وسُمّار ذاك الحي سُمّاري

أبداً ، كلانا في المعالي مُعْرِق

أنا عاطل منها وأنت مطوق

هلروضت قاعة الوعساء أم مطرت أم هل أبيت ودار دون كاظمة

١ ر ل لي ق : أخبرته ؛ اليتيمة : أجريه ؛ مج : أجريه من ذكره .

٣ لي : قدماً متولي .

٣ ديوانه ٣ : ٣ \$ .

<sup>؛</sup> ديوانه ٢ : ٥٠ ؛ ق مح بر : ومن جيد قوله أيضاً .

ه ديوانه ۱ : ۱۷ه ؛ وقد وردت الأبيات في ر بعد قوله « وديوان شعره . . . ذكره » وسقطت من النسخ الأخرى .

تَضُوعُ أرواح نجدٍ من ثيابهم ُ عند القدوم لقرب العهد بالدار

وديوان شعره كبير يدخل في أربع مجلدات ، وهو كثير الوجود فلا حاجة إلى الإكثار من ذكره .

وذكر أبو الفتح ابن جني النحوي – المقدم ذكره الله بعض مجاميعه أن الشريف الرضي المذكور أُحضِر إلى ابن السيرافي النحوي وهو طفل جداً لم يبلغ عمره عشر سنين فلقنه النحو ، وقعد معه يوماً في حلقته النفل ، فذاكره بشيء من الإعراب على عادة التعليم ، فقال له : إذا قلنا « رأيت عمر » فها علامة النصب في عمر ؟ فقال له الرضي : بنغنض علي ؛ فعجب السيرافي والحاضرون من حدة خاطره . وذكر أنه تلقن القرآن بعد أن دخل في السن فحفظه في مدة يسيرة . وصنف كتاباً في معاني القرآن الكريم يتعذر وجود مثله دل على توسعه في علم النحو واللغة ، وصنف كتاباً في ه مجازات القرآن » فجاء نادراً في بابه .

وقد عني بجمع ديوان الشريف الرضي المذكور جماعة ، وأجود ما جمع الذي جمعه أبو حكيم الخبري" .

ولقد أخبرني بعض الفضلاء أنه رأى في مجموع أن بعض الأدباء اجتاز بدار الشريف الرضي المذكور بسر من رأى ، وهو لا يعرفها ، وقد أخنى عليها الزمان وذهبت بَهْ جتها وأخلقت ديباجتها ، وبقايا رسومها تشهد لها بالنّضارة وحسن الشارة ، فوقف عليها متعجباً من صروف الزمان وطوارق الحدثان ، وقتل بقول الشريف الرضى المذكور :

<sup>. 787 : 7 = 1</sup> 

۲ ر ؛ الحلقة .

٣ الحبري : بفتح الحاء وإسكان البء نسبة إلى خبر وهي قرية من قرى شير از نسب إليها أبو حكيم عبد الله بن إبر اهيم بن عبد لله المعلم ( الأنساب واللباب : الحبري ) قلت : والنسخة التي جمعها الحبري من ديوان ائتريف لا تزال موجودة ، وقد اعتمدت عليها في دراستي لشعر الرضي .

٤ ن : جماعة الفضلاء .

ه ل لي ت مج بر: ببغداد .

٦ ديوانه ١ : ١٨١ .

ولقد وقفت على ربوعهم وطلولتها بيد البيلي نسهب فبكيت ُ حتى ضج من لَغَب نِضُوي ولج بعذلي الركب وتلفتت عيني فمنذ خفيت عني الطباول تلفئت القلب

فمر به شخص وسممه وهو ينشد الأبيات ، فقال له : هل تعرف هذه الدار لمن هي ؟ فقال : لا ، فقال : هذه الدار لصاحب هذه الأبيات الشريف الرضي ، فتعجباً من حسن الاتفاق .

ولقد أذكرتني هذه الواقعة حكاية هي في معناها ذكرها الحريري٬ في كتاب « درة الغواص في أوهام الخواص » " وهي على ما رواه أن عبيد بن شَريــة الجرهمي عاش ثلثائة سنة وأدرك الإسلام فأسلم ودخل على معاوية بن أبي سفيان بالشام وهو خليفة ، فقال له : حدثني بأعجب ما رأيت ، فقال : مررت ذات يوم بقوم يدفنون ميتاً لهم ، فلما انتهبت إليهم اغرورقتَت عينـاي بالدموع فتمثلت بقول الشاعر:

يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر وهل يَنفَعَنْكَ اليومتذكير ُ قد بُحْت َ بالحب ما تخفيه من أحد حتى جرت لك أطلاقاً محاضير فلست تدري وما تدري أعاجلها أدنى لرشدك أم ما فيه تأخير فاستَقدرِ الله خيراً وارضَيَنَ به فبينا العسرُ إذ دارت مناسبر وبينًا المرء في الأحياء مغتبط الإناه هو الرَّمسُ تعفوه الأعاصر يبكى الغريب' عليه ليس يعرفه

وذو قرابت في الحي مسرور

قال ، فقال لي رجل : أتعرف من يقول هذا الشعر ؟ فقلت : لا ، قال : إن قائله هو الذي دفنيّاه الساعة ، وأنت الغريب الذي تبكي عليـــه ولست؛

١ ل ن مج : فتعجبنا ؛ ت : فبقى متعجباً ؛ ق : فعجبنا .

۲ ر : ابن الحريري .

۳ درة الغواص : ۵۵ – ۵۹ ,

إلى الدرة .
 إلى الدرة .

تعرفه ، وهذا الذي خرج من قبره أمس الناس رحماً به وأسرهم بموته ، فقال له معاوية : لقد رأيت عجباً ، فمن الميت ؟ قال : هو عِثيَر ُ بن لبيد العذري. [ويقرب من هذا ما ذكره الأمير المسبحي في كتاب « الحمة » الذي ألف للظاهر بن الحاكم سنة اثنتي عشرة وأربعائة قال ، قال محمود المادرائي : كنت متوجهاً إلى الديوان ، فدخلنا الأبلة فصعدت من السفينة لحاجة ، ووقفت على تل رماد عتيق وعن لي أن أنشدت قول الشاعر :

يا رب قائلة يوماً وقد لغبت كيف الطريق إلى حمام منجاب

وكان شيخ من أهل الأبلة جالساً على قرب من الموضع ، فقال لي : يا فتى ، تعرف حمام منجاب ؟ قلت : لا ، قال : فأنت واقف على مستوقده ؛ فعجبت من الاتفاق في ذلك ١٢ .

ومثل هاتين القضيتين ما ذكره الخطيب أبو زكريا التبديزي في كتاب « شرح الحماسة » وذكره غيره أيضاً أن عمرو بن شاس الأسدي الشاعر المشهور كانت له امرأة من قومه ، وابن من أمة سوداء يقال له عَرَار ، فكانت تعيّر به أباه وتؤذيه ويؤذيها ، فأنكر عمرو عليها أذاها له وقال :

أرادت عَراراً بالهوان ومن يُردِ عَراراً لعمري بالهوان لقد ظلم وإن عَراراً إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العَمَمُ

وهي عدة أبيات في الباب الأول من كتاب « الحماسة » – والجون : الأسود ، والعمم : التام – وكان عَرار أحد فصحاء العقلاء ، وتوجه من عند المهلب بن أبي صفرة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي رسولاً في بعض فتوحه فلما مَثَل بين يدي الحجاج لم يعرفه وازدراه ، فلما استنطقه أبان وأعرب ما شاء وبلغ الغاية والمراد في كل ما سئل عنه ، فأنشد الحجاج متمثلاً :

ا زیادة انفردت به مج . وقد حذفت منها القصة لتالية المتعلقة بعمرو بن شأس وابنه عرار .
 وقصة عرار أشر إليها في المختار والكنه لم يشر إلى هذه القصة المنقولة عن المسبحي .

٧ سرح التعريزي ١ ٠ ١٤٩٠ وقاد سقطت هذه القصة من س ر لي ت مج بر - من ..

أرادت عَراراً بالهوان ومن يرد عَراراً لعمري بالهوان لقد ظلم فقال عرار : أنا ــ أيد الله الأمير ــ عرار ، فأعجب به وبذلك الاتفاق . وشاس : المكان الغليظ .

(196) وعمرو المذكور من أسد بن خزيمة ، وهـو نخضرم أدرك الإسلام وهو شيخ كبير .

وعَرَار من قولهم « عارَّ الظلم' » بتشديد الراء « يعار عرارا »' إذا صاح ؟ يقول : أرادت امرأتي إهانة عرار ، ومن طلب ذلك من مثله فقد وضع الشيء في غير محله ، وهو الظلم .

واجتهد عمرو بن شاس أن يصلح بين امرأته وابنه فلم يمكنه ذلك فطلقها فندم وقال في ذلك شعراً تركته لعدم الحاجة وخشية الإطالة .

#### رجعنا إلى ذكر الشريف :

قال الخطيب في « تاريخ بفداد » نسمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الكاتب بحضرة أبي الحسين ابن محفوظ ، وكان أوحد الرؤساء ، يقول : سمعت جماعة من أهل العلم بالأدب يقولون : الرضي أشعر قريش ، فقال ابن محفوظ : هذا صحيح ، وقد كان في قريش من يجيد القول ، إلا أن شعره قليل ، فأما محمد مكثر فليس إلا الرضى .

وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وثلثائة ببغداد ؛ وتوفي بكرة يوم الأحدا سادس المحرم – وقبل صفر – سنة ست وأربعائة ببغداد ، ودفن في داره بخط مسجد الأنباريين بالكرخ، وقد خربت الدار ودرس القبر. ومضى أخوه المرتضى أبو القاسم إلى مشهد موسى بن جعفر لأنه لم يستطع أن ينظر إلى تابوته ودَفسنه، وصلى عليه الوزير فخر الملك في الدار مع جماعة كثيرة ، رحمه الله تعالى .

۱ هد وجهه پکسر اس . ولدر را حاسم ارجل – بلتجها .

۲ کاریخ بعد د ۲ ، ۲ ۲

العارات حميس . التاب في إلى والادراب

(197) وكانت ولادة والده الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين سنة سبع وثلثائة ، وتوفي في جمادى الأولى سنة أربعائة ، وقيل توفي سنة ثلاث وأربعائة ببغداد ودفن في مقابر قريش بمشهد باب التبن ، ورثاه ولده الرضي ، ورثاه أيضاً أبو العلاء المعري بقصيدته التي أولها :

أودى فليت الحادثات كفاف مال المسيف وعنبر المستاف

وهي طويلة أجاد فيها كل الإجادة .

وقد تقدم ذكر أخيه الشريف المرتضى أبي القاسم على ٢ .

وعَبيد : بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون للياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة .

والجرهمي : بضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء وبعدها ميم ، هذه النسبة إلى جرهم بن قحطان ، وهي قبيلة كبيرة مشهورة باليمن .

وعِثيَر : بكسر العين المهملة وسكون الثاء المثلثة وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ، وهو في الأصل اسم للغبار ، وبه سمي الرجل .

ولبيد : اسم علم مشهور فلا حاجة إلى ضبطه .

وقد تقدم الكلام على العذري ، والله أعلم .

١ شروح السقط : ١٢٦٤ .

۲ انظر ج۳: ۳۱۳.

### **ヘアア**

## ابن هانيء الأندلسي

أبو القاسم وأبو الحسن، عمد بن هانىء الأزدي الأندلسي الشاعر المشهور؛ قيل إنه من ولد يزيد بن حاتم بن قبيسة بن المهلب بن أبي صُفَرة الأزدي ، وقيل بل هو من ولد أخيه روح بن حاتم - وقد تقدم ذكر يزيد وأخيه روح في ترجمة روح في حرف الراء - ؛ وكان أبوه هانىء من قرية من قرى المهدية بأفريقية ، وكان شاعراً أديباً ، فانتقل إلى الأندلس، فولد له بها عمد المذكور بمدينة إشبيلية ونشأ بها واشتفل ، وحصل له حظ وافر من الأدب وعمل الشعر فمهر فيه ، وكان حافظاً لأشعار العرب وأخبارهم، واتصل بصاحب إشبيلية وحكظي عنده، وكان كثير الانهاك في الملاذ متهماً بمذهب الفلاسفة ، ولما اشتهر عنه ذلك نقم عليه أهل إشبيلية وساءت المقالة في حق الملك بسببه ، واتهم بمذهب أيضاً ، فأشار الملك عليه بالفية عن البلد مدة ينسى فيها خبره ، فانفصل عنها وعمره ومئذ سعة وعشر ون عاماً .

وحديثه طويل ، وخلاصته أنه خرج إلى عُدُّرة المغرب ولقي جوهراً القائد مولى المنصور – وقد تقدم ذكره وما جرى له عند توجهه إلى مصر وفتحها للمعز الله عند توجه إلى مصر وفتحها للمعز الله عند توجه إلى جعفر ويحيى ابني على – وقد تقدم ذكر جعفر الله وكانا بالمسيلة وهي مدينة الزاب ، وكانا واليها ، فبالفا في إكرامه والإحسان إليه ، فنُمي خبره إلى المعز أبي تم مَعَد أن المنصور العُبَيدي

<sup>778 –</sup> ترجمته في التكملة 1 : ٣٦٨ والمطمح : ٧٤ والمطرب : ١٩٢ والجذوة: ٨٩ ويغية الملتمس (رقم : ٣٠١ ) والنفح ٤ : ٤٠ ( نقلا عن المطمح ) والإحاطة ٢ : ٢١٢ ومعجم الأدباء ٢: ١٩ وعبر الذهبي ٢ : ٣٠ والشذرات ٣ : ٤١ .

١ انظر ج٢ : ٣٠٥ .

۲ انظر ج۱ : ۳۷۵ .

٣ انظر ج ١ : ٣٦٠ .

\_ وسيأتي ذكره ' في هذا الحرف إن شاء الله تعالى \_ فطلبه منهما ، فلما انتهى إلىه بالغ في الإنعام عليه .

ثم توجه المعز إلى الديار المصرية – كما سيأتي في خبره – فشيعه ابن هانيء المذكور ورجع إلى المغرب لأخذ عاله والالتحاق به ، فتجهز وتبعه ، فلما وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها ، فأقام عنده أياماً في مجلس الأنس ، فيقال إنهم عربدوا عليه فقتلوه ، وقيل خرج من تلك الدار وهو سكران فنسام في الطريق وأصبح ميتاً ولم يعرف سبب موته ، وقبل إنه وجد في سانيـــة من سواني وقة مخنوقاً بتكة سراويله ، وكان ذلك في بكرة يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من رجب سنة اثنتين وستين وثلثائة ، وعمره ست وثلاثون سنة ، وقبل اثنتان وأربمون، رحمه الله تعالى، هكذا قيده صاحب كتاب «أخبار القبروان » وأشار إلى أنه كان في صحبة المعز، وهو مخالف لما ذكرته أولاً من تشييعه للمعز ورجوعه لأخذ عياله . ولما بلغ المعز وفاته وهو بمصر تأسف عليه كثيراً وقال : هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك .

وله في المعز المذكور غيرًر المدائح وننخب الشعر ، فمن ذلك قصيدته النونية التي أولها ؛ :

ولمن ليال ما ذممنا عهدَها مذ كن إلا أنهن شُجُون المشرقات كأنهن كهواكب والناعمات كأنهن غصون بيض وما ضعك الصباح ، وإنها اللسك من طير ر الحسان لتجون

أدمى فله المرجان صفحة خدم وبكي عليها اللؤلؤ المكنون

۱ ت ل ي مج : خبره ؛ ق : دكره و خبره .

۴ لي : رجل .

٣ مح ل لي : شانية من سُواني ؛ و السانية : الساقية ؛ والشانية : نوع من السفن .

١٧١ : ديو نه : ١٧١ .

ه ر و لمحتار : أدفي و في : أهدى .

بانوا سِراعـــاً للهوادج زَفُدرَةٌ فكأنما صغوا الضحى بقسابهم ماذا على حُلُـل الشقىق لوأنها فلأعطشن الروض بعــدهمُ ولا أأعس لحظ العين بهجية منظر لا الجو عنه جو منشرق ولو اكتسى لا يىعدن أإذ العبير له ثرى أد\_ام فدله العنقري منْفُوَّف والزاعسة شرء والمشرف ومنها في صفة الخيل :

عرفت بساعة سقها ، لا أنهـا علقت بهـا يوم الرهان عُسون وأجل علم البرق فيها أنهـا مرت يجانحتيه وهي ظُنون في الغيث شبه من نداك كأغا مسحت على الأنواء منك يَمين

أعدى الحام تأوهى من بعدها فكأنه في سَجَعَنْ رنين ميا رأن وللمطيُّ حنين أو عصفرت فمه الخدود حفون عن لابسها في الخدود تنبين يُرْويه لي دَمع عليه هَـتون وأخونهم ؟ إني إذن لحؤون زهراً ، ولا الماءُ المعين مُعين والبانُ دَوْح والشموس قَطين والسابري مضاعف مَوْضُونِ ة لميع والمقربات صُفُون والعهد من ظمَّياء إذ لا قومها خُزْرٌ ولا الحربُ الزبون زَبُون حزني لذاك الجو" وهو أسنة وكناس ذاك الخبشف وهو عرين هل يدُنينَتي منه أجردُ سابح مرحٌ وجــائلة النسوع أمُون ومهند" فيه الفيرند' كأنب ردُّ له خلُّف الغرار كمين عضب المضارب مقفر من أعين لكنه من أنفس مسكون قد كان رشح عديده أجلا ، وما صاغت مضاربه الرقساق قبون وكأنما يلقى الضريبة دونــه بأسُ المعز أو اسمــه المخزون

وصواهل لا الهضب يوم مغارها هضب ولا البيدُ الحزونُ حُزُون

۱ ق : سحبت .

وهذه القصيدة من قصائده الطنانة ، ولولا طولها لأوردتها كلها .

#### [وله أيضاً :

والله لولا أن يسفهني الهـوى ويقول َ بعض القـائلين تصابى الكسرت دملجها بضيق عناقه ورشفت من فيها البرود رضاباً ا

وفي هذا الأنموذج دلالة على علو درجته وحسن طريقته. وديوانه كبير، ولولا ما فيه من الغلو في المدح والإفراط المفضي إلى الكفر لكان من أحسن الدواوين، وليس في المغاربة من هو في طبقته: لا من متقدميهم ولا من متأخريهم ، بل هو أشعرهم على الإطلاق ، وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة ، وكانا متماصرين ، وإن كان في المتنبي مع أبي تمام من الاختلاف ما فيه .

وما زلت أتطلب تاريخ وفاة ابن هانيء المذكور من التواريخ والمظان التي يطلب منها فلا أجده وسألت عنه خلقاً كثيراً من مشايخ هذا الشأن فلم أجده حتى ظفرت به في كتاب لطيف لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني سماه «قراضة الذهب » قألفيته كما هو مذكور هاهنا ، ونقلت مدة عمره من موضع آخر رأيت بعض الأفاضل قد اعتنى بأحواله فجمعها وكتبها في أول ديوانه ، وذكر مدة العمر ، ولم يذكر تاريخ الوفاة لأنه ما عثر عليه .

ويقال إن أبا العلاء المعري كان إذا سمع شعر ابن هانى، يقول: ما أشبهه إلا برَحتَّى تطحن قروناً ، لأجل القعقعة التي في ألفاظه ، ويزعم أنه لا طائل تحت تلك الألفاظ ، ولعمري ما أنصفه في هذا المقال ، وما حمله على هذا إلا فرط تعصبه للمتنبي ، وبالجملة فها كان إلا من المحسنين في النظم ، والله أعلم .

۱ زیادة من مج .

٢ ت ل لي بر : المفارية .

٣ طبع في سلسلة الرسائل النادرة (مكتبة الخانجي ، القاهرة : ١٩٣٦ ) .

٤ تعليق بهامش س : لقد صدق المعري وأخطأ القاضي ، ولم يكن له علم بالشعر . ولقد ذكر في هذا الباب في شعراء المغاربة جماعة لا يعد ابن هافىء في طبقتهم و لا يقاربهم ، وحسبك بابن عمار هذا ( انظر الترجمة التالية ) .

#### 779

# ابن عمار الأندلسي

ذو الوزارتين أبو بكر محمد بن عمار ، المَهْري الأندلسي الشّلبي الشاعر المشهور؛ هو وابن زيدون القرطي المذكور في حرف الهمزة المحرف في فنون البيان ، وهما كانا شاعري ذلك الزمان . وكانت ملوك الأندلس تخاف من ابن عمار المذكور لبذاءة لسانه وبراعة إحسانه وكانت ملوك الأندلس تخاف من ابن عمار المذكور لبذاءة لسانه وبراعة إحسانه لا سيا حين اشتمل عليه المعتمد على الله ابن عبّاد صاحب غرب الأندلس الآتي ذكره في هذا الحرف إن شاء الله تعالى وأنهضه جليساً وسميراً وقدمه وزيراً ومُشيراً ثم خلع عليه خاتم الملك ووجهه أميراً ، وكان قد أتى عليه حين من الله والكتائب والجنود ، وضربت خلفه الطبول ونشرت على رأسه الرايات والبنود ، والكتائب والجنود ، وضربت خلفه الطبول ونشرت على رأسه الرايات والبنود ، فملك مدينة تندمير ، وأصبح راقي منبر وسرير ، مع مسا كان فيه من عدم السياسة وسوء التدبير ، ثم وثب على مالك رقة ومستوجب شكره ومستحقه ، فبادر إلى عقوقه ونجس حقه ، فتحيل المعتمد عليه وسد سهام المكايد إليه ، فبادر إلى عقوقه ونجس حقه ، فتحيل المعتمد عليه وسد سهام المكايد إليه ، في حصل في قبضته قنيصا ، وأصبح لا يجد متحيصا ، إلى أن قتله المعتمد في قصره ليلا بيده ، وأمر من أنزله في ملئحكه ، وذلك في سنة سبع وسبعين وأربعائة عدينة إشبيلية .

وكانت ولادته في سنة اثنتين وعشرين وأربعهائة ، وقصته مشهورة ، ولما

<sup>934 -</sup> ترجمته في بغية الملتمس (رقم: ٢٢٧) والمغرب ١: ٣٨٢ والذخيرة ٢ الورقة: ٤٧ و القلائد: ٣٨ و الحلة السيراء ٢: ١٣١ والمطرب: ١٦٩ والمعجب: ١٦٩ ورايات المبرزين: ٥٢ وأعمال الأعلام: ١٦٠ والتفح ١: ٣٥٣ (نقلا عن القلائد) والواني ٤: ٢٢٩ وعبر الذهبي ٣: ٨٨٨ والشذرات ٣: ٣٥٣ وللدكتور صلاح خالص مؤلف عنه (ط. بغداد: ١٩٥٧). ١ انظر ج١: ١٣٩٠.

قتله المعتمد رثاه صاحبه أبو محمد عبد الجليل بن وهيون الأندلسي المُرْسي\ بقوله من جملة قصمدة :

عجبًا له أبكيه مل، مدامعي وأقول لا شَلَتُ يمينُ القاتل

وقال أبو نصر الفتح بن خاقان صاحب « قلائد العقبان » ٢: لقد رأيت عظمي . ساقی ان عمار قد أخرجا بعد سنین من حَفْر حُفر بجانب القصر وأساودهما بهما ملتفة ، وللدُّتها مُشتَفَّة ، ما فغرت أفواهبها ، ولا حل التواؤهما ، فرمق الناس العبر ، وصدق المكذب الخبر .

يعني بالأساود القبود .

ومن مشاهير قصائد ابن عمار المذكور قوله :

أدر الزجاجَة َ فالنسمُ فد انبري ﴿ والنجم قد صَرَ فالعنانَ عنالشُّري ﴿ والصبح ُ قد أهدى لنا كافورَه ُ لما استرد ٌ الليل ُ منا العنبرا

ومن مديحها ، وهي في المعتضد؛ بن عباد :

ملـــك إذا ازدحم الملوك بمورد ونـُحاه لا يَردُون حتى يصدُرا أنشدى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنَّة الكُّسرى قد"اح زند المجد لا ينفسك" من نار الوغى إلا إلى نار القرى

وهي طويلة وفائقة .

ومن جيد شعره أيضاً القصيدة الممنة ، وهي أيضاً في المعتضد بن عباد° ، وأولها :

١ ترجمته في القلائد : ٢٤٧ والذخيرة ٢ : ١٩٧ وصفحات متفرقة من نفح الطيب .

۲ س : القلائد ؛ وأنظر هذا المصدر : ۸۳ .

٣ س : ولبلهما ؛ ر ن : وليلتهما ؛ ق : ولبتها ؛ مج : ولبنتهما .

<sup>﴾</sup> لي بر والمختار : المعتمد ؛ وهو خطأً ، راجع القلائد : ٩٦ .

ه انظر صلاح خالص : ۲۰۹ .

على ' وإلا ما بكاءُ الغائم وفي ' وإلا فيمَ نَوْحُ الحائم ومنها أيضًا في وصف وطنه :

> كساها الحكما برد الشماب ، فإنها ذكرت بها عَهْدَ الصا فكأنما لياليَ لا ألوي على ر'شند لائم أنال سيادي من عبون نواعس ولمل لنا بالسُّدِّ بين معاطف تمرُ علمنا ثم عنا كأنها [بجيث اتخذنا الرُّوُّض جاراً تزورنا وبتنا ولا واش يحسّ كأنمــــا ومن مديحها :

ملوك" منَّاخُ العز في عرَصاتهم ومَثْوَى المُعالِي بِينَ تلك المُعالِم . همُ البيت ما غير الظشّا لينائه إذا قصر الروعُ الخطا نهضَتُ بهم وأيد أبت من أن تؤوب ولم تفز ندامي الوغي للحرأون بالموت كأسها هناك القنا مجرورة من حفائظ ومنها:

وهي أيضاً طويلة وطنانة .

بأس ولا غير القنا بدعيم طوال العُوالي في طوال المعاصم نجز النواصي أو بجز الغلاصم إذا رحعت أسافهم بالحساجم وثكم انظما مهزورة من عزائم

بلاد مها عق الشيّاب عالمي

قد حت بنار الشوق بين الحدازم

عناني ، ولا أثنيه عن غي مائـــ

وأجنى عَـٰذابى من غصون نواعم

من النهر ينساب انسياب الأراقم

حواسد تشي بيننا بالبائم

هداياه في أيدي الرياح النواسم أ

حللنا مكان السر من صدر كاتم

إذا يركموا فانظره أولَ طاعن وإن نزلوا فارصده آخر طاعم

١ أيضاً : سقطت من ت س ن بر من ؛ من : في صفة . ٢ ريدة م ترد في النسخ الحطية .

ومن جملة ذنوبه عند المعتمد بن عباد ما بلغه عنه من هجائه وهجاء أبيه المعتضد في بيتين ، هما كانا من أكبر أسباب قتله ، وهما :

مَا يَقَبِّح عندي ذكر أندلس سماع معتضد فيها ومعتمد أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد

ومحاسن ان عمار كثيرة .

والمَهْري : بفتح المم وسكون الهاء وبعدها راء ، هذه النسبة إلى مَهْرة بن حَيْدان بن إلحاف بن قضاعة ، وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها خلق كثير .

والشَّلْنبي : بكسر الشين المعجمة وسكون اللام وبعدها باء موحدة ، هذه النسبة إلى شِلْبُ ، وهي مدينة بالأندلس على ساحل البحر .

وتُدُمير : بضم التاء المثناة من فوقها وسكون الدال المهمـــلة وكسر المم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها راء ، وهي مدينة مئر سية ، وكان المعتمد ابن عباد قد سيّر إليها أبا بكر ابن عمار المذكور نائباً عنه ، فعصى يها ، ولم يزل المعتمد يحتال عليه حتى وقع في قبضته ، وقتله بيده كا تقدم أولاً ، وشهرة هذه الواقعة تغنى عن الإطالة في تفصيلها .

وذكر عماد الدين الأصفهاني الكاتب في كتاب « الخريدة » في ترجمة ابن عمار المذكور : وقتله المعتمد ، وكان أقوى الأسباب لقتله أنه هجاه بشمر ذكر فيه أم بنيه المعروفة بالرميكية ، وهي أبيات منها :

تَخَيَرَتُها مِن بناتٍ الهجان رميكية " لا تساوي عِقالا فجاءت بكل قصير الذراع لئم النتجارين عما وخالا

قلت: وهذه الرميكية كانت سُمرِّية المعتمد؛ اشتراها من رميك بن حجاج؛ فنسبت إليه ، وكان قد اشتراها في أيام أبيه المعتضد فأفرط في الميل إليها وغلبت عليه ، واسمها اعتماد ، فاختار لنفسه لقباً يناسب اسمها ، هو المعتمد ، وتوفيت بأغمات قبل المعتمد بأيام ، ولم ترقأ له عبرة ولا فارقته حسرة حتى قضى

١ هنا تنتهمي الترجمة في س ل لي ت بر من .

#### 11.

# أبو بكر ابن الصائغ الأندلسي

أبر بكر محمد بن باجه التُجيبي الأندلسي السَّرَ فَسُطِي ، المعروف بابن الصائغ ، الفيلسوف الشاعر المشهور ؛ ذكره أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد بن خاقان القيسي ، صاحب « قلائد العقيدة ، وقال في حقه في كتابه الذي سماه ومذهب الحكماء والفلاسفة وانحلال العقيدة ، وقال في حقه في كتابه الذي سماه « مطمح الأنفس ، ما مثاله : نظر في كتاب التعاليم ، وفكر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم ، ورفض كتاب الله الحكيم ، ونبذه من وراء ظهره ثاني عطفه، وأراد إبطال ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، واقتصر على الهيئة ، وحكم للكواكب بالتدبير ، واجترم على الله وأنكر أن يكون لنا إلى الله فيئة ، وحكم للكواكب بالتدبير ، واجترم على الله اللطيف الخبير ، واجتراً عند سماع النهي والإيعاد ، واستهزأ بقوله تعالى ﴿ إن

١ ق : ولم ترقأ لها . . . فارقتها . . . قضت نحبها .

٢ قـ والمختار : ليس له .

٣ ر ق والمختار : نــب .

<sup>؛</sup> ق : يوغر قلب .

<sup>•</sup> ٦٧ – ترجمته في المفرب ٢ : ١١٩ والنفح ٢٧ ٠ ، ٢٧ – ٣٠ وتاريخ الحكماء: ٩٠٦ وابن أبي أصيبعة ٢ : ٦٢ والشذرات ٤ : ١٠٣ .

ه انظر القلائد : ۳۰۰ – ۳۰۰ .

٦ هذا النص موجود في قلائد العقيان ؛ وليس له وجود في المطمح المطبوع .

الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ﴾ ( القصص: ٨٥ ) فهو يعتقد أن الزمان دَوْر ، وأن الإنسان نبات أو نَـوْر، حمامه تمامه ، واختطافه قطافه ، قد مُرِحي الإيمان من قلبه فيا له فيه رسم ، ونسي الرحمن لسانه فيما يمر عليه له اسم. ولقد بالغ ابن خاقان في أمره وجاوز الحد فيم وصفه به من هذه الاعتقادات الفاسدة ، والله أعلم بكُنه حاله ، وأورد له مقاطبيع من الشعر، فمن ذلك قوله:

أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكسُم في ربع قلبي سكان أ ودوموا على حفظ الوداد فطالما بلينا بأقوام إذا استؤمنوا خانوا سلوا الليل عنى مذ تناءت دياركم هل اكتحلَّت بالفمض لى فيه أجفان وهل جَرَّدَتُ أُسيافَ برق سماؤكم فكانت لها إلا جفوني أجفان

وكان قد أنشدني هذه الأبمات بعض أشاخ المغاربة الفضلاء بمدينة حلب منسوبة إلى ابن الصائغ المذكور، ثم وجدتها بعد ذلك بعينها في ديوان أبي الفتيان ممد بن حيوس – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – فبقيت شاكاً فيها أنشدني ذلك الشيخ ، وقلت : لعله وهم في نسبتها إلى ابن الصائغ ، إلى أن وجدتها في كتابه " « مطمح الأنفس » أ أيضاً منسوبة إلى ابن الصائغ المذكور ، والله تعالى أعلم لمن هي منها .

#### وليه ف:

ضربوا القبابَ على أقاحة روضة خطر النسيم بهـا ففاح عبيرا دامي الكلوم يسوق تلك العيرا عان يفيك ولو سألت غبورا

وتركت ُ قلبي سار بين حمولهم ملا سألت أسيرهم ممل عندهم

۱ و . فاصاف .

۲ رای با میچ پیر من ۱ أحد .

۳ ر با پایا مین : کشاب .

والرابر في والطمحان

ه في رويه تصاً ر

لا والذي جعل الغصون معاطفاً لهم وصاغ الأقحوان ثغورا ما مر بي ريح الصبا من بعدهم إلا شهقت له فعاد سعيراً ولما حضرته الوفاة كان بنشد:

أقول لنفسي حين قابلها الردى فراغت فراراً منه يُسرى إلى يمنى قفي تحملي بعض الذي تكرهينه فقد طالما اعتدت الفرار إلى الأهنا

وتوفي في شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ، وقيل سنة خمس وعشرين وخمسمائة مسموماً في باذنجان بمدينة فاس ، رحمه الله تعالى .

وباجّه : بالباء الموحدة وبعد الألف جيم مشددة ثم هاء ساكنة، وهي الفضة بلغة فرنج المغرب .

والتجيبي : بضم التاء المثناة من فوقها وفتحها وكسر الجم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها باء موحدة ؛ هذه النسبة إلى تجيب ، وهي أم عدي وسعد ابني أشرس بن شبيب بن السكون ، نسب ولدها إليها ، وهي تجيب بنت ثوبان بن سلم بن مذحج .

والسَّرَقُـُسطي : بفتح السين المهملة والراء وضمَّ القاف وسكون السين المهملة وبعدها طاء مهملة ، هذه النسبة إلى سرقسطة، وهي مدينة بالأندلس خرج منها جماعة من العلماء واستولى عليها الفرنج سنة اثنتي عشرة وخمسمائة .

١ سقط البيت من ت مج .

٢ سقط هذا لتعريف من مج .

#### 175

#### الرصافي الشاعر

أبو عبد الله محمد بن غالب الرفاء الأندلسي الرصافي الشياعر المشهور ؟ له أشعار ظريفة ومقاصد في النظم لطيفة ، وشعره سائر في الآفاق ، ومن أشهر شعره أبياته التي نظمها في غلام صنعته النسج فأجاد فيها كل الإجادة ١ ، وهي :

قالوا وقد أكثروا في حبه عذلي لو لم تُنهم بمذال القدر مبتذل فقلت لو كان أمري في الصبابة لي الاخترت ذاك ولكن ليس ذلك لي أحببته حَبَى الثغر عـاطره حلو اللمي ساحر الأحفان والمقل غُنزَيَّلًا لم تزل في الغزل جائلة بنانه جولان الفكر في الغزل جذلان يلعب بالمحواك أنمسله على السدى لعب الأيام بالدول<sup>٢</sup> جذباً بكفيه أو فحصاً بأخمصه تخبّط الظبي في أشراك محتبل

وله غير هذا المقطوع أشياء رائقة ، فمن ذلك قوله في غلام يبل عينيه بريقه ويظهر انه يبكي وليس بماك :

عذيريَ من جذلانَ يبكي كآبةً وأضلعه مما يحاوله صفرُ يبلُّ مآ قي زهرتيـــه بريقه ويحكي النكا عمداً كما ابتسم الزهر

٣٤٢ – ترجمته في المعجب : ٢٨٦ والتكملة ٢ : ٢٠٥ والمغرب ٢ : ٣٤٢ والمقتضب من التحفة : ٦٥ ورايات المبرزين : ٨٤ وجذوة الاقتباس : ١٦٤ وأدباء مالقة لابن عسكر ، الورقة : ١٨ وأماكن متفرقة من نفح الطيب ، والوافي ؛ : ٣٠٩ والشذرات ؛ ٢٤١ ومقدمة ديوانه ( ط . دار الثقافة ١٩٦١ ) .

١ فأحد . . . الإجادة : سقط من ق ر بر مج .

٣ مبہ ر ت ل ق بر من ؛ بـــــلأص .

ويوهمُ أن الدمع بَلَّ جفونَه وهلعُصرت يوماً من النرجس ِ الخر وله أيضاً:

ومُهفهف كالغصن إلا أنه تتحيّر الألباب عند لقائه ِ أَضْحَى يَنَام وقد تكلُّلُ خدُّهُ عرفاً ، فقلت : الوردا رش بمائه ِ

وتوفي في شهر رمضان ، سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة بمدينة مالـَقيَة ، رحمه الله تعالى .

والرشافي: بضم الراء وفتح الصاد المهملة وبعد الألف فاء ، هذه النسبة إلى الرشافة ، وهي بُليدة صغيرة بالأندلس عند بلنسية ، وبالأندلس أيضا بُليدة أخرى صغيرة اسمها الرصافة ، وهي عند قرطبة ، أنشأها عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد الملك الأموي أول ملوك الأندلس من بني أمية ، ويعرف بالداخل ، لأنه دخل إلى الأندلس من بلاد الشام خوفا من أبي جعفر المنصور العباسي ، وقصته مشهورة ، فلما دخلها ملكها وبويع له بقرطبة يوم عيد الأضحى سنة ثمان وثلاثين ومائة ، وعمره يومئذ خمس وعشرون سنة ، وبنى هذه الرصافة وسماها برصافة جده هشام بن عبد الملك بن مروان ، وهي بُليدة مشهورة بالشام ، كذا قاله ياقوت الحموي – الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – في متابه المسمى به « المشترك وضعا المختلف صقعا » وذكر أن الرصافة اسم تسع مواضع ، وعددها ، ولولا خوف التطويل لذكرتها ، غير أنه لم يذكر رصافة بلنسية ، وجهذه الرصافة تكون عشرة مواضع ، والله تعالى أعلم .

١ لي : الحمر .

۲ ل : رصافة .

٣ في النسخ الخطية جميعاً : عشر .

#### 777

#### أبو بكر ابن زهر

أبو بكر محمد بن أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء زُهْر بن أبي مروان عبد الملك بن أبي بكر محمد بن مروان بن زُهْر الإيادي الأندلسي الإشبيلي ؟ كان من أهل بيت كلهم علماء رؤساء حكماء وزراء ؟ نالوا المراتب العلمية وتقدموا عند الملوك ونفذت أوامرهم .

قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه المسمى « المطرب من أشعار أهل المغرب » : وكان شيخنا أبو بكر – يعني ابن زُهْر المذكور – بمكان من اللغة مكين ، ومورد من الطب عذب معين ، كان يحفظ شعر ذي الرمة ، وهو ثلث لغة العرب مع الإشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العليا عند أصحاب المفرب ، مع سمو النسب ، وكثرة الأموال والنشب ، صحبته زمانا طويلا ، واستفدت منه أدباً جللا .

وأنشد من شعره :

وموسِّدين على الأكف خدودَهم قد غالهم نوم الصباح وغالني ما زلت أسقيهم وأشرب فـَضلهم حتى سَكرت ونالهم مـا نالني والخر تعلم حين تأخذ ثارهـــا أني أمكــْت والهما فأمــالني

ثم قال : سألته عن مولده فقال : ولدت سنة سبع وخمسائة ، وبلغتني وفاته

٦٧٢ - ترجمته في المغرب ١ : ٢٦٦ وزاد المسافر : ٧١ و الذيل و التكملة ٦ : ١٦٠ ( نسخة باريس )
 و التكملة : ٢٥٥ و المعجب : ١٤٥ و ابن أبي أصيبعة ٢ : ٧٧ و النفح ٢ : ٢٤٧ و معجم الأدباء
 ١٨ : ٢٥٦ و الوافي ٤ : ٣٩ و عبر الذهبي ٤ : ٢٨٨ و الشذرات ٤ : ٣٢٠ و له موشحات في دار الطراز .

١ المطرب : ٢٠٦ .

۲ ر بر مج من والمطرب : الطلب .

في آخر سنة خمس وتسعن وخمسائة ، رحمه الله تعالى ؛ انتهى كلام ابن دحمة . قلت أنا : وقد ألم ان ز'هنر المذكور في هذه الأبيات بقول الرئيس أبي غالب عبيد الله بن هبة الله بن الاصباغي وهو :

عقَــرَتُـهُمُ مشمولة لو سالمت شُرَّالها مـــا سمنت بعُقــار ذكرت حقائدها القديمة إذ غدّت صرعى تداس بأرجل العصار لانَتُ لهم حتى انتشَوْا وتمكنت منهُمْ ، وصاحت فيهم بالثار

ومن المنسوب إليه أيضاً في كتاب جالينوس الحكيم المسمى « حيلة البرء » وهو من أجل كتبهم وأكبرها - قوله :

حلة البرء صنفت لعلمال يترجى الحماة أو لعلملكه \* فإذا جاءت المنيّة قالت : حيلة البرء ليس في البرء حيله ١

ومن شعر ابن ز'هُـر أيضاً يتشوق ولداً له صغيراً :

نأت عنه داري فيا وحشتا لذاك الشخيص وذاك الوجيه تَشَوَقيني وتَشَوَقته فيبكى على وأبكى علمه

ولي واحد مثل فرخ القطا صغير مخليف قلسي لديه لقد تعب الشوق ما بيننا فمنه إلي ومني إليـــه

إني نظر ْت إلى المرآة إذ جليت فأنكرت مقلتاي كل ما رأتا رأيتُ فيها شُمُيِّخًا لست أعرفه وكنت أعهده من قبل ذاك فتى فقلت : أبن الذي بالأمس كان هنا متى ترحل عن هذا المكان متى ؟ فاستضحكت ثم قالت وهي معجبة: إن الذي أنكر ته مقلتاك أتى كانت سليمي تنادي يا أُخَيَّ وقد صارت سليمي تنادي اليوم يا أبتا

وله وقد شاخ وغلب عليه الشيب :

١ ومن المنسوب . . . حيله : سقط من مج س ل لي ت والمختار .

والبيت الأخير من هذه الأبيات ينظر إلى قول الأخطل الشاعر المشهور : وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيد ك عندهن خبالا وإذا دعونك يا أخي فإنه أدنى وأقرب خلة ووصالا

وأوصى أنه إذا مات يكتب على قبره هذه الأبيات ، وفيها إشارة إلى طبه ومعالجته للناس ، وهي :

تأمل بحقـــك يا واقفاً ولاحِظ مكاناً دُفعنا إليه ترابُ الضريح على وجني ً كأني لم أمش يوماً عليه أداوي الأنام حذار المنون وها أنا قد صرت رَهنا لديه

وهذه المقاطيع إنما أخذتها من أفواه العلماء منسوبة إلى ابن زُهـُـر المذكور ، والله أعلم بصحتها ، والعهدة عليهم في نقلها .

وقال ابن دحية أيضاً في حقه ": والذي انفرد به شيخنا وانقادت لتخيسه طباعه وصارت النبهاء فيه خولُه وأتباعه ، الموشحات ، وهي زبدة الشعر ونخبته وخلاصة جوهره وصفوته ، وهي من الفنون التي أغربت بها أهل المغرب على أهل المشرق ، وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق ؛ وأورد له موشحاً حسناً .

(198) وقال في حق جده أبي العلاء ز'منر: إنه كان وزير ذلك الدهر وعظيمه ، وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه ، وتوفي ممتحناً من نغلة " بين كتفيه سنة خمس وعشرين وخمسائة بمدينة قرطبة .

(199) ثم قال في حق جد أبيه عبد الملك : إنه رحل إلى المشرق ، وبه تطبّب زماناً طويلاً وتولى رياسة الطب ببغداد ثم بمصر ثم بالقيروان، ثم استوطن

١ انظر ديوان الأخطل : ٣٣ وسقط بيتا الأخطل من س ل لي ت مج بر من .

٣ ألمطرب : ٢٠٤.

٣ كذا في المطرب و ر ؛ وفي النسخ الأخرى : ىعلة .

<sup>؛</sup> المصدر نفسه : ٢٠٣ .

مدينة دانييَة وطار ذكره منها إلى أقطار الأندلس والمغرب ، واشتهر بالتقدم' في علم الطب حتى بذ أهل زمانه ، ومات بدينة دانية .

(200) ثم قال في حق جد جده محمد بن مروان: إنه كان عالماً بالرأي حافظاً للأدب ، فقيها حاذقاً بالفتوى مقدماً في الشورى ، متفنناً في الفنون ، وسيماً فاضلا ، جمع الرواية والدراية ، وتوفي بطلبيرة سنة اثنتين وعشرين وأربعائة ، وهو ابن ست وثمانين سنة ، حدث عنه جماعة من العلماء الأندلسيين ووصفوه بالدين والفضل والجود والبذل ، رحمه الله تعالى .

وقد تقدم الكلام على الإيادي وعلى طلبيرة فلا حاجة إلى الإعادة .

وزُهْر : بضم الزاي وسكون الهاء وبعدها راءً .

وذكر عماد الدين الكاتب في كتاب « الخريدة » لأبي الطيب ابن البزاز ، في يعض بنى زُهر وكنيته أبو زيد ، ولم يذكر اسمه ، قوله ° :

قل للوَبا انت وابن زُهْر جاوزتما الحد في النكاية توفقاً بالورى قليـــــلاً فواحد منكما كفـــــاية

(201) ثم وجدت هذين البيتين لأبي بكر أحمد بن محمد الأبيض ، وأنه توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة رحمه الله تعالى ، والله أعلم .

١ ر : بالتقدمة .

٢ ر والمطرب : علماء الأندلس ؛ بر : من العلوم بالأندلس.

٣ هنا تنتهي الترجمة في س ل لي ت مج .

<sup>۽</sup> قان ۽ النزار .

أوردهما المقري في النفح ٣: ٤٣٤ ونسبهم لابن باجه، وقد سقطا مع سائر النص من س ل لي ت بر
 من ووردا في زاد المسافر: ١١١ منسوبين للأبيض وقال: وينسب أيضاً لابن الصائغ (أي ابن باجه).

٣ سماه في زاد المسافر : ١٠٨ أحمد بن محمد الأبيض وكنيته أبو بكر ، وفي المطرب : ٧٦ والمغرب
 ٢ : ١٢٧ والنفح ٣ : ٨٩٩ أنه محمد بن أحمد الأنصاري المشهور بالأبيض ؛ وفي ق : محمد بن محمد الأبيض .

#### 775

### ابن حيوس الشاعر

أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوس بن محمد بن المرتضى بن محمد بن الهيثم بن عدي بن عثان الفنوي الملقب مصطفى الدولة ، الشاعر المشهور ؛ كان يدعى بالأمير لأن أباه كان من أمراء العرب ، وهو أحد الشعراء الشاميين الحسنين ومن فحولهم الجيدين ، له ديوان شعر كبير . لقي جماعة من الملوك والأكابر ومدحهم وأخذ جوائزهم، وكان منقطعاً إلى بني مردداس أصحاب حلب ذكر الجوهري في الصحاح في فصل (ردس) « المرداس : حجر يرمى به في البئر ليعلم أفيها ماء أم لا ، وبه سمي الرجل » — وله فيهم القصائد الأنيقة .

وقضيته مشهورة مع الأمير جلال الدولة وصمصامها أبي المظفر نصر بن محمود ابن شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب ، فإنه كان قد مدح أباه محمود بن نصر فأجازه ألف دينار ، فلما مات وقام مقامه ولده نصر المذكور قصده ابن حَيدُوس المذكور بقصيدته الرائية عدحه بها ويعزيه عن أبيه، وهي تا

كفى الدينَ عزاً ما قضاه لك الدهر فمن كان ذا نذر ٍ فقد وجب النذر ُ ومنها :

عَمَانِيةٌ لَم تَفْتَرَق مَدْ جَمِعَتُهِا فَلَا افْتَرَقْتُ مَا ذَبُّ عَنْ نَاظِرِ شَفْر

۱۷۳ – ترجمته في زبدة الحلب ۲ : ۰ ؛ والوافي ۳ : ۱۱۸ ومعاهد التنصيص ۲ : ۲۷۸ وعبر الذهبسي ۳ : ۲۷۹ والشذرات ۳ : ۳۶۳ ومقدمة ديوانه (ط. دمشق ۱۹۵۱) .

١ ق : المنصور نصر .

۲ ديوانه ۱ : ۲۶۲ .

مَّ يَعْنُكُ وَالتَّقُويَ وَحُودُكُ وَالغَنِيُ وَلَفَظُكُ وَالْمَعْنِي ۚ وَعَزِمْكُ وَالنَّصِرِ يذكر فمها وفاة أبمه وتولمته الأمر من بعده بقوله :

ومنها :

صبرنا على حكم الزمان الذي سطا على أنه لولاك لم يكن الصبر غزانا ببؤسى لا عائلها الأسى تقارن نعمى لايقوم بها الشكر

فلاقست ُ ظل الأمن ما عنه حاجز وطال مقامى في إسار جملكم وأنجز لى ربُّ السموات وعده ال وعندك مـــا أبغي بقولي تصنعاً بأبسر ما توليه يستعبد الحرُّ

تباعدت عنكم حرْفَة لا زهادة وسرت إليكم حين مَسَّنيَ الضرُ يصد ، وبابَ العز ما دونه ستر فدامت معاليكم ودام ليَ الأسر كريم بأن العسر يتبعه اليسر فجاد ابن نصر لي بألف تصَرَّمَت · وإني علم ٌ أن سيخلفهـــا نصر لقد كنتَ مأمورًا ٢ ترجَّى لمثلها فكيفوطوعا أمرك النهي والأمر " وما بي إلى الإلحاح والحرص؛ حاجة وقد عرف المتاع وانفصل السعر واني بآمــالى لديـك مُخْيَيِّم وكم في الورى ثاو وآماله سَفْر

فلما فرغ من إنشادها قال الأمير نصر: والله لو قال عوض قوله « سمخلفها نصر »: سيضعفها نصر ، لأضعفتها له ، وأعطاه ألف دينار في طبق فضة .

وكان قد اجتمع على باب الأمير نصر المذكور جماعة من الشعراء؛ وامتدحوه وتأخرت صلته عنهم ، ونزل بعد ذلك الأمير نصر إلى دار بولص النصراني ، وكانت له عادة بغشيان منزله ، وعقد مجلس الأنس عنده ، فجاءت الشعراء الذين

١ الديوان : من بعده .

۲ ن : مأمولا .

٣ الديوان : النفع والغر .

إلا الديوان : الأشطاط في السوم .

تأخرت جوائزهم إلى باب بولص ، وفيهم أبو الحسن أحمد بن محمد بن الدويدة المعري الشاعر المعروف ، فكتبوا ورقة فيها أبيات اتفقوا على نظمها ، وقيل بل نظمها ابن الدويدة المذكور، وسيروا الورقة إليه ، والأبيات المذكورة هي :

على بابك المحروس منا عصابة مفاليس فانظر في أمور المفاليس وقد قَنِعَت منك الجاعة كلها بعشر الذي أعطيته لابن حَيثُوس وما بيننا هذا التفاوت كله ولكن سعيد لا يقاس بنحوس

فلما وقف عليها الأمير نصر أطلق لهم مائة دينار ، فقال : والله لو قالوا « بمثل الذي أعطيته لان حيوس » لأعطبتهم مثله .

وذكر المهاد" في « الخريدة » أن هذه الأبيات لأبي سالم عبد الله بن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الدويدة وأنه كان يمرف بالقاق ، والله أعلم .

(202) وكان الأمير نصر سخياً واسع العطاء، ملك حلب بعد وفاة أبيه محمود في سنة سبع وستين وأربعهائة، ولم تطل مدته حتى ثار عليه جماعة منجنده فقتلوه في ثاني شوال سنة ثمان وستين وأربعهائة – وقد تقدم ذكر جد أبيه صالح بن مرداس في حرف الصاد أ

وقدم ابن حَيُّوس حلب في شوال سنة أربع وستين وأربعهائة ، وداره بها هي الدار المعروفة الآن بالأمير علم الدين سليان بن حيدر .

ومن محاسن شعر ابن حَيُّوس القصيدة اللامية التي مدح بها أبا الفضائل سابق

١ ق مج بر : أبو الحسين .

٢ قال العماد ( الخريدة - قسم الشام ٢:٢٥) شعراء بني الدويدة فيهم كثرة ، قد أورد منهم الباخوزي في دمية القصر جماعة فمن جملتهم أحمد بن محمد بن الدويدة وله ثلاثة أبناء : هم علي و محمد وعبد الله الملقب بالقاق .

٣ ق : العماد الكاتب .

٤ ق : أبعي الحسير .

ه لي س : بالواف ؛ ل : بالعاف ، بر : بالقاف ؛ وانظر الحريدة ٢ : ٤٥ .

٦ أنظر ج٠٢ : ٨٧٤ .

ان مجمود وهو أخو الأمير نصر المذكور ، ومن مديمها قوله ا :

طالما قلت المُسائل عنكم واعتادي هداية الضُّلاال إن ترد علم حالهم عن يقين فالنّقهُم في مكارم أو نزال تكلّق بيض الأعراض سود مُثار النقع خضر الأكناف حمر النصال

وما أحسن هذا التقسيم الذي اتفق له ، وقد الله بقول أبي سعيد محمد بن محمد بن الحسين الرستمي الشاعر المشهور من جملة قصيدة يمدح بها الصاحب بن عَبّاد — المقدم ذكره في حرف الهمزة ٢ — وهي من فاخر الشعر ، وذلك قوله :

من النفر العالِينَ في السَّلْم والوغى وأهل المسالي والعوالي وآلها؟ إذا نزلوا اخضر الثرى من نزولهم وإن نازلوا احْمَر القنا من نزالها

هذا والله الشعر الخالص الذي لا يشوبه شيء من الحشو .

وكان ابن حَيَّوس المذكور قد أفرى وحصلت له نعمة ضخمة من بني مرداس؛ فبنى داراً بمدينة حلب وكتب على بابها من شعره؛ :

دار" بنيناها وعشنا بها في نعمة من آل مرداس قوم" نفوا بؤسي ولم يتركوا على للأيام من باس قل لبني الدنيا ألا هكذا فليصنع الناس مع الناس

ومن غرر قصائده السائرة قوله<sup>٦</sup> :

۱ ديوانه ۲ : ۲۰۰ .

٢ انظر ج ١ : ٢٢٨ .

٣ مجرت لي : واللها .

<sup>۽</sup> لم ترد في ديوان ابن حيوس .

ه انظر ديوان ابن أبي حصينة ١ : ٣٦٠ .

٦ ديوان ابن حيوس ١ : ٣١٣ ، وسقطت الأبيات من مج ، وكذلك الأبيات الميمية بعدها .

هو ذاك ربع المالكية فارْبُع ِ واسأل منصيفاً عافياً عن مربع واستسق للدِّمَن ِ الخوالي بالحي غرُّ السحائب واعتذر عن أدمعي فلقد فَسَنِينَ أمام دان هاجر في قربه ، ووراء ناء مزمم لو يخبر الركبان عني حدثوا عن مقلة عَبْرَى وقلب موجع ر'د"ى لنا زمن الكثيب فإنه زمن متى يرجيع وصالك يرجع لو كنت عــــالمة ً ب**أ**دنى لوعتي لرددت أقصى نيلك السترجم بل لو قنعت من الغرام بمظهر عن منضمر بين الحشى والأضلع أعتبت إثر تعتب ، ووصلت غب تجنب ، وبذلت بمد تمنهم ولوأنني أنصفت نفسي صنتها عن أن أكون كطالب لم يَنْجِهُم ومنها :

> إني دعوت ندى الكرام فلم يجب ومن العجائب ، والعجائب جمة ، ومن شعره أيضًا :

قفوا في القلى حيث انتهيتم تذبما أرى كل مُعُوَجِّ المودّة يصطفى فإن كنتم لم تعدلوا إذ حكمتم ُ حنى الناس من قبل القسى " لتـ فتركني ومحجوبة عزت وعز نظيرها

فلأشكرن ّندًى أجاب وما دعى شكر بطيء عن ندى متسرع

ولا تقتفوا مَنْ حار لما تَتَحَكُّما لديكم ويلقى حتفه من تقوهما فلا تعدلوا عن مذهب قد تقدما وثُنُقِيُّفَ مناد القنا ليقوما ومـــا ظلم الشيب الملم بلمتي وإن بَنزَّني حظي من الظَّلم واللَّمي وإن أشبت في الحسن والعفة الدُّمي أعَنتُفُ فيها صبوةً قط ما ارعوت وأسأل عنها معلماً ما تكلما سلي عنه تُنخبِر عن يقينٍ ٢ دموعُه ١ ولا تسألي عن قلب أين يمما

۱ ديوأنه ۲ : ۹۸ ه .

٢ ق : باليقين .

فقد كان لي عوناً على الصبر برهة فراق قضى أن لا تأسي بعد أن وفجعة بين مثل صرعة مالك خليلي إن لم تسمداني على الأسى وحسنة لي ساوة وتناسيا سقى الله أيام الصبا كل هاطل وعيشاً سرقناه برغم رقيبنا

وفارقني أيام فارقتم الحمى منجداً صبري وأوغلت منها ويقبح بي أن لا أكون منما فلا أنتا مني ولا أنا منكما ولم تذكرا كيف السبيل إليها منيت إذا ما الغيث أثجم أنجا وقد مل من طول السهاد فهو ما

وهي طويلة٬ .

وحكى الحافظ ابن عماكر في « تاريخ دمشق » قال : أنشدنا أبو القاسم علي ابن إبراهيم العلوي من حفظه سنة سبع وخمسائة قال : أخذ الأمير أبو الفتيان ابن حَيَّوس بيدي ونحن مجلب، وقال : ارو عني هذا البيت وهو في شرف الدولة مسلم بن قريش :

أنت الذي نفق الثناء بسوقه وجرى الندى بعروقه قبل الدم

وهذا البيت في غاية المدح؛ ود تقدم في ترجمة أبي بكر بن الصائغ الأندلسي ذكر الأبيات النونية، وكونها منسوبة إليه، وهي موجودة في ديوان ابن حيوس المذكور ، والله أعلم بجلية الحال فيها .

وكان أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الخياط الشاعر – المقدم ذكره م قد وصل إلى حلب في بعض شهور أسنة اثنتين وسبعين وأربعهائة ، وبها يومئذ أبو الفتيان المذكور قوله :

لم يبق عندي ما يباع بدرهم وكفاك مني منظري عن مخبري

١ س ق : فما ، وعلق في س بأنها « فلا » في نسخة أخرى وهي كذلك في بر ر لي ل .

۲ زاد في ن : جداً .

٣ انظر ج١ : ١٤٥ و في هامش لي : هذه الحكاية تقدمت في ترجمة ابن الحياط .

پعض شهور : زیادة من ر ق .

إلا بقية ماء وجه صنتها عن أن تباع وأين أين المشتري ١

فقال : لو قال<sup>۲</sup> « وأنت نعم المشترى » لكان أحسن .

وكانت ولادة ابن حَيَّوس يوم السبت سلخ صفر سنة أربع وتسعين وثلثاثة بعدمشق ، وتوفي في شعبان سنة ثلاث وسبعين وأربعائة بحلب . وهو شيخ أبي عبد الله أحمد بن محمد المعروف بابن الخياط الشاعر المشهور ، وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمته .

وحَيُّوس: بالحاء المهملة المفتوحة والياء المشددة المثناة من تحتهـ المضمومة والواو الساكنة وبعدها سين مهملة .

وفي شعراء المغاربة ابن حَبُوس مثل الأول ، ولكن بالباء الموحدة المخففة ، وإنما ذكرته لثلاً يتصحف على كثير من الناس بابن حيوس . ورأيت خلقاً كثيراً يتوهمون أن المغربي يقال له ابن حَيَّوس أيضاً ، وهو غلط ، والصواب ما ذكرته ، والله تعالى أعلم .

#### 778

# الأبيوردي الشاعر

أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العباس أحمد بن إسحاق ابن أبي العباس الإمام محمد بن إسحاق ، وهو أبو الفتيان بن أبي الحسن ابن

۱ ن ر ق : وقد وجدتك مشترى .

۲ ل : لو كان قال . ۳ ر بر من مج : لأنه .

٤ ق ل ت مج : يتوهم .

٣٧٤ - ترجمته في معجم الأدباء ١٧ : ٣٤٤ و الوافي ٢ : ٩١ و مرآة الزمان : ٨٤ و طبقات انسبكي
 ٤ : ٢٦ و النجوم الزاهرة ٥ : ٢٠٦ و الشذرات ٤ : ١٨ و اللباب : ( المعاوى ) .

ه رل لي س: ابن الحين.

[أبي] مرفوعة بن منصور بن معاوية الأصغر بن محمد بن أبي العباس عثان بن عنبسة الأصغر بن عتبة بن الأشرف بن عثان بن عنبسة بن أبي سفيان صغر ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، القرشي الأموي المعاوي الأبيوردي الشاعر المشهور ؛ كان من الأدباء المشاهير ، راوية نسابة شاعراً ظريفاً ، قسم ديوان شعره إلى أقسام : منها العراقيات ومنها النجديات ومنها الوجديات ، وغير ذلك ، وكان من أخبر الناس بعلم الأنساب ، نقل عنه الحفاظ الأثبات الثقات ، وقد روى عنه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في الأثبات الثقات ، وقد روى عنه الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في غير موضع من كتابه الذي وضعه في الأنساب، وقال في حقه في ترجمة المعاوي : إنه كان أوحد زمانه في علوم عديدة ، وقد أوردنا عنه في غير موضع من هذا الكتاب أشياء ، وكان يكتب في أسبه المعاوي ، وأليق منا وصف به بيت أبي العلاء المعري :

وإني وإن كنت الأخيرَ زمانُهُ ۚ لآتٍ بِـــا لم تستطعه الأوائلُ ۗ

انتهى كلام المقدسي بعد أن ذكر له أبياتًا يفتخر بها لا حاجة بنا إليها؛ .

وذكره أبو زكريا ابن منده في « تاريخ أصبهان » فقال : فخر الرؤساء أفضل الدولة ، حسن الاعتقاد جميل الطريقة ، متصرف في فنون جمة من العلوم ، عارف بأنساب العرب ، فصيح الكلام حاذق في تصنيف الكتب ، وافر العقل كامل الفضل ، فريد دهره ووحيد عصره . وكان فيه تيه وكبر وعزة نفس ، وكان إذا صلى يقول : اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها .

وذكره الحافظ ابن السمعاني في كتاب « الأنساب » في ترجمة المعاوي ، وفي كتاب « الذيل » وقال : كان ينسب إلى معاوية الأصغر المقدم ذكره في عمود نسبه ، وأخبر عنه أنه كتب رقعة إلى أمير المؤمنين المستظهر بالله وعلى رأسها

١ زيادة من ل لي س ت ـ

كذا في أكثر النسخ ؛ وفي بر واللباب : «عنبسة » .

٣ الثقات : سقطت من ر .

<sup>؛</sup> ر : إلى ذكرها . ق : بذكرها .

« الخادم المعاوي » ، فكره الخليفة النسبة إلى معاوية ، فحك" الميم من المعاوي ورد الرقعة إليه ، فصار « العاوي ٢٠ .

ومن محاسن شعره قوله :

ملكنا أقاليم البلاد فأذعنت فلما انتهت أيامنا علقت بنا وكان إلينا في السرور ابتسامها وصرنا فلاقي النائبات بأوجه إذا ما هممنا أن نبوح بما جنت

وقوله أيضًا ":

تنكر لي دهري ولم يدر أنني فبات يريني الخطب كيف اعتداؤه ومن شعره أيضاً:

وهيفاء لا أصغي إلى من يلومني أميل ُ بإحدى مقلتي ً إذا بدت وقد غفل الواشي ولم يدر أنني

لنا رغبة أو رهبة عظاؤها شدائد أيام قليل رخاؤها فصار علينا في الهموم بكاؤها رقاق الحواشي كاد يقطر ماؤها علينا الليالي لم يدعنا حياؤها

أعز وأحداث الزمان تهون وبت أريه الصبر كيف يكون

عليها ويغريني بها أن أعيبها إليها ، وبالأخرى أراعي رقيبها أخذت لعيني من سليمي نصيبها

١ ر : فكشط ، مج : فحك الخليفة .

٣ علق ابن المؤلف هنا في المختار بقوله: «قلت، أعني كاتبها ووسى بن أحمد لطف الله به: ومثل هذا ما حكاه لي بعض أدباء بغداد أن رجلا متشيعاً مر بباب مدرسة ببغداد وكان بيده قوس بندق وكان حاذقاً بالرمي، فرأى على ذلك الباب مكتوباً بالآجر حروفاً نابتة، مضمونها «معاوية خال ألمؤمنين» فغاظه ذلك، فرمى بندقة أصاب بها وسط الشكل القائم من حرف اللام في «خال» فزال موضع البندقة فبقي مفل اللام يشبه النون وما هي من الشكل القائم كالنقطة عليه فقرىء «خان» وهذا من لطيف الاتفاقات».

م ق : ومن شعره أيضاً .

وله في أبي النجيب عبد الرحمن من عبد الجبار المراغى ، وكان من أفراد زمانه فضلاً ، وكان يستعمل في شعره لزوم ما لا يلزم ، وكانت إقامته بثغر حارة :

> شعر المراغيِّ وحوشيتمُ كعقله أسْلَمُهُ أَسْقَمُهُ . يلزم ما ليس له الازما الكنه دترك ما بازمه:

> > وله أيضاً:

أأمم إن لم تسمحي بزيارة بخلا فجودي بالخيال الطارق والله لا تمحو الوشاة ولا النوى سيمّة " لحبك في ضمير العاشق

قلت : ومن معنى البيت الأول أخذ سبط ابن التعاويذي ـــ الآتي ذكره ــ قوله من جملة قصدة:

إن كنت ليلي بالسلام بخيلة من فمري الخيال عربي فيسلم وعِدي بوصلِكِ في المنام لعلما ترجو لقاءك مقلتي فتهوم

ومن نحدياته :

نزلنا بنمان الأراك والندى سَقيط به ابتلَّت علينا المطارف علينا المطارف فبت أعاني الوجد والركب نوسم وقد أخذت مني السرى والتنائف وأذكر خوداً إن دعاني إلى النوى هواها أجابته الدموع الذوارف لها في مغاني ذلك الشِّعْب منزل لئن أنكرته العين فالقلب عارف وقفت من جفني بنعان راعف كأني من جفني بنعان راعف

[وله وقد أخرج من الحلة المزيدية مكرها ، وكان سنما :

۱ ق ر بر: بحيرة ؟ س : جندة ، ولعل الصواب « جنزة » .

٢ روالمختار : على .

أبابل ما واديك بالرفد مفعم لدينا ولا ناديك بالوفد آهل أ لئن ضقت عنا فالبلاد ُ فسيحة وحسبك عاراً أنني عنك راحل لئن كنت بالسحر الحرام مدلة " فعندي من السحر الحلال دلائل قواف تعبر الأعبن النحل سحرها فكل مكان خسمت فيه بابل ١٢

ومن معانيه البديعة قوله من جملة أبيات في صفة <sup>٢</sup> الخرة :

ولها من ذاتها طرب فلهذا يرقص الحبب'

وله من جملة قصيدة :

فسد الزمان فكل من صاحبته راج ينافق أو مُداج خاشي " وإذا اختبرتهم ظفرت بباطن متجهم وبظاهر هشاش

وهذا المعنى مأخوذ من قول أبي تمام الطائي من جملة قصيدة أجاد فيهــــا كل الإحادة ؛ :

إن شئت أن يسودً ظنك كله فأجيلنه في هذا السواد الأعظم ِ ليس الصديق بمن يعيرك ظاهراً متبسماً عن باطن متجهم

وقد خرحنا عن المقصود بالتطويل.

وله تصانیف كثیرة مفیدة : منها « تاریخ أبیورد ونسا » وكتاب « المختلف والمؤتلف» و « طمقات كل فن » و « ما اختلف وائتلف° في أنساب العرب »

١ زيادة انفردت ما مج ، وقد سقط ما قبلها ابتداء من قوله « وله في أبعي النجيب » حتى آخر الأبيات الفائية .

٣ س لي ن : وصف .

٣ ت لي ل مج : حاشي .

٤ ديوان أبي تمام ٣ : ٢٥٠؛ كل الإجادة : سقطت من ق س ت ل مج بر من .

ه وطبقات . . . واثتلف · سقط من ر ن ق

وله في اللغة مصنفات كثيرة لم يسبق إلى مثلها<sup>١</sup>. وكان حسن السيرة جميل الأثر، له معاملة صحيحة .

وكانت وفاة الأبيوردي المذكور بين الظهر والعصر يوم الخميس العشرين من ربيع الأول سنة سبع وخمسين وخمسائة بأصبهان مسموماً ، وصلي عليه في الجامع العتيق بها ، رحمه الله تعالى .

والأبيوردي: بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وسكون الساء المثناة من تحتها وفتح الواو وسكون الراء وبعدها دال مهملة ، هذه النسبة إلى أبيورد ، ويقال لها أباورد وباورد ، وهي بليدة بخراسان خرج منها جماعة من العلماء وغيرهم ، وذكر السمعاني في كتاب والأنساب في ترجمة الكروفني - بضم الكاف وسكون الواو وفتح الفاء وبعدها نون - هذه النسبة إلى كروفس ، وهي بليدة صغيرة على ستة فراسخ من أبيورد بخراسان بناها عبد الله بن طاهر، وخرج منها جماعة من المحدثين والفضلاء ، منهم الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الكوفئي المعروف بالأديب الأبيوردي ، والله أعلم .

۱ جامش ن ، بخط غير خط الأص : « وقفت على مؤلف له سده بزاد الرفاق واستصحبته بحمد الله سحانه وهو من الكتب المعتمة ويشتمل من نوادر الظرف والآداب على ما يروق العيون ويعجب لاسماع ؟ حرره الفقير عرف ، .

٢ هذا تنتهمي الترجمة في ت مج .

٣ ق : الكوقني . . . و فتح القاف ؟ و انظر البباب : (الكوفني) ؛ وقد كتبت الفظة كوقن -بالقاف في المختر .

#### 770

# ابن أبي الصقر الواسطي

أبو الحسن محمد بن علي بن الحسن بن عمر ، المعروف بابن أبي الصقر الواسطي ؛ كان فقيها شافعي المذهب ، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، رحمه الله تعالى ، لكنه غلب عليه الأدب والشعر واشتهر به ، ورأيت له بدمشق ديوان شعر في الخزانة الأشرفية التي في الجامع المشهور في تربته شمال الكلامة التي هي زيادة في الجامع الكبير ، والديوان مجلد واحد ، وكان شديد التعصب للطائفة الشافعية ، وظهر ذلك في قصائده المعروفة بالشافعية ، وله في الشيخ أبي إسحاق الشيرازي مراث ، وكان كاملاً في البلاغة والفضل وحسن الخط وجودة الشعر . وذكره أبو المعالي الحظيري — المقدم ذكره " — في كتاب « زينة الدهر » وأورد له عدة مقاطيع ، فمن ذلك قوله :

كُلُّ رزق ترجوه من مخلوق يعتريه ضرب من التَّعْويق وأنا قَــائل واستغفر الله مقال الجاز لا التحقيق لست أرضى من فعل إبليس شيئًا غير ترك السجود للمخلوق

وذكر له أيضًا ":

وحرمة الود ما لي عنكم ُ عوض لأنني ليس لي في غيركم غرض ُ عَ

٦٧٥ - ترجمته في معجم الأدباء ١٨ : ٢٥٧ و المنتظم ٩ : ٥١٥ و الواثي ؛ ٢١٢ و البدر السافر ،
 الورقة : ١٣٢ و طبقات السبكي ٣ : ٨٠ .

١ ورأيت له . . . و احد : سقط النص من لي ل ت بر من .

۲ انظر ج ۲ : ۳٦٦ .

٣ زاد في لي : قوله ؟ وفي ق بر : وهي سائرة ؛ وقد سقطت الأبيات من مج .

<sup>۽</sup> ت وهامش س : وليس لي في سواکم بعدکم غرض .

أشتاقكم وبو'د"ي لو يواصلىني لكم خيال ولكن لست أغتمض وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم، ورضوا المرض حديثي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض

وكان قد طَعَنَ في السن وضعف عن المشي فصار يتوكأ على عصا ، فقال في ذلك :

كل أمري آ إذا تفكرت فيه وتأملت رأيت ظريف كنت أمشي على اثنتين قوياً صرت أمشي على ثلاث ضعيفا قلت : ولي أبيات أشير فيها إلى مثل هذا المعنى وهي :

يا سائلي عن حالتي خذ شرحها ملخصا قد صرت بعد قوة تفض أفلاذ الحصى أمشي على ثلاثة أُجُورَد ما فيها العصا

ولابن أبي الصقر؛ أيضا في اعتذاره عن ترك القيام لأصدقائه °:

علة سُمْيَتُ ثَانين عاماً منعتني للأصدقاء القياماً فإذا عُمُرُوا تمهد عذري عندهم بالذي ذكرت وقاما وله في كبره أيضاً:

ولما إلى عشر تسعين صرت وما بي إليها أب قبل صارا تيقنت أني مستبدل بداري داراً وبالجار جارا

۱ ر : فرضوا .

۲ ل د بر: أمر .

٣ قلت . . . العصا : سقط من س لي ل ت مج بر من .

ع كذا في رق ؛ وفي النسخ الأخرى : وله .

ه ر: لبعض أصدقائه.

فتبت إلى الله ممسا مضى ولن يُدخلُ الله من تاب نارا

وله أيضاً وقد حضر عزاء صغير وهو يرتعش من الكبر، فتغامز عليــــه الحاضرون كيف مات الصغير وبقي هذا الشيخ في هذا السن ، فقال :

إذا دخل الشيخ بين الشباب عزاء وقد مات طفل صغير مأيت اعتراضاً على الله إذ توفى الصغير وعاش الكبير فقل لابن شهر وقل لابن ألف وما بين ذلك : هذا المصير الله أيضاً في ذلك :

ابن أبي الصقر افتكر وقال في حال الكبر والله للولا بَوْلَـة تحرقني وقت السحر لله ذكرت أن لي ما بين فخذي ذكر

وله كل مقطوع مليح<sup>٢</sup> .

وكانت ولادته ليلة الاثنين ثالث عشر ذي القعدة سنة تسع وأربعهائة . وتوفي يوم الخيس رابع عشر جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وأربعهائة بواسط ، رحمه الله تعالى .

١ وله أيضاً . . . المصير : سقط من س ل لي ت مج ، وقبله سقطت من مج الأبيات الرائية المطلقة .
 ٢ ق : مقطوع حسن .

#### TVT

#### ابن الهبارية

الشريف أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح بن حمزة بن عيسى بن محمد بن عبد الله ابن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي المعروف بابن الهبتارية ، الملقب نظام الدين\البغدادي الشاعر المشهور ؛ كان شاعراً مجيداً حسن المقاصد ، لكنه كان خبيث اللسان كثير الهجاء والوقوع في الناس لا يكاد يسلم من لسانه أحد .

وذكره العباد الكاتب في « الخريدة » فقال " : من شعراء نظام الملك ، غلب على شعره الهجاء والهزل والسخف ، وسبك في قالب ابن حجاج وسلك أسلوبه وقاقه في الحلاعة ، والنظيف من شعره في غاية الحسن ؛ انتهى كلام العباد .

وكان ملازماً لخدمة نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحباق وزير السلطان ألب أرسلان وولده ملك شاه بوقد تقدم ذكره في حرف الحاء وله عليه الإنعام التام والإدرار المستمر ، وكان بين نظام الملك وتاج الملك أبي الغنائم بن دارست شحناء ومنافسة ، كا جرت العادة بمثله بين الرؤساء ، فقال أبو الغنائم لابن الهبارية : إن هجوت نظام الملك فلك عندي كذا ، وأجزل له الوعد فقال : كيف أهجو شخصاً لا أرى في بيتي شيئاً إلا من نعمته ؟ فقال : لا بد من هذا ، فعمل ؛ :

٩٧٦ - ترجمته في اللبب : ( الهباري ) والواني ١ : ١٣٠ ومرآة الزمان : ٥٨ والنجوم الزاهرة
 ٥ : ٢١٠ ولسان الميزان ٥ : ٣٦٧ والشذرات ٤ : ٢٤ وقد أوجزت النسخ س ل لي ت في نسبه .

١ يُ : نظم الملك .

٣ الخريدة (قسم العراق) ٢ : ٧٠ .

۴ انظر ج۲: ۱۲۸.

<sup>؛</sup> ق : نتال .

لا غرو إن ملك ابن إسحاق وساعَدَهُ القَدَرُ وصَفَتُ له الدنيا وخُ صُ أَبُو الغنائم بالكدر فالدهــر كالدولاب له س يــدور إلا بالبقر

فبلغت الأبيات نظام الملك ، فقال : هو يشير إلى المثل السائر على ألسن الناس ، وهو قولهم « أهل طوس بقر » وكان نظام الملك من طوس ، وأغضى عنه ولم يقابله على ذلك بل زاد في إفضاله عليه ، فكانت هذه معدودة من مكارم أخلاق نظام الملك وسعة حلمه . وكان مع فرط إحسان نظام الملك إليه يقاسي من غلمانه وأتباعه شر مقاساة لما يعلمونه من بذاءة لسانه ، فلما اشتد عليه الحال منهم كتب إلى نظام الملك :

لذ بنظام الحضرتين الرضى إذا بنو الدهر تحاشوك واجّل به عن اظريك القدى إذا لشام القوم أعشوك واصبر على وحشة غلمانه لا بعد للورد من الشوك

وذكر العماد الأصبهاني في « الخريدة » أنه أنفذ هذه الأبيات مع ولده إلى نقيب النقباء على بن طراد الزينبي ، ولقبه نظام الحضرتين أبو الحسن . ومن شعره أيضاً :

وجهي يرق عن السؤا ل وحالتي منه أرق ً دقت معاني الفضل في ً وحير ْفَـتي منها أدق

ومن معانيه الغريبة قوله في الرد على من يقول إن السفر به يبلغ الوطر: قالوا أقمت وما رزقت وإنما بالسير يكتسب اللبيب وينر وق فأجبتهم مساكل سير نافعا الحظ ينفع لا الرحيل المقلق كم سفرة نفمت ، وأخرى مثلها ضرت ويكتسب الحريص وينخفيق كالبدر يكتسب الكال بسيره وبه إذا حرم السمادة يمحق وله أيضاً:

خذ جملة البلوى ودع تفصيلها ما في البرية كلها إنسان ُ وإذا البياذق في الدُّسُوتِ تفرزنت فالرأي أن يتبيذق الفرُّزان وله على سبيل الخلاعة والمجون :

يقول أبو سعيد إذ رآني عفيفاً منذ عام ما شربت ُ على يد أي شيخ تبت قل لي فقلت على يد الإفلاس تبت وله في المني أمضاً:

معوَّج الشكل مسود به نقط لكن أسفله في هيئة القدم [تظـل ترقعني كـيا تر"نخني فصرت ألتذ بالإيقاع والنغم] حتى تنبهت محمَّر القَدَال ، ولو طال المنام على الشيخ الأديب عمى وله أيضاً:

المجلس التاجيُّ ، دام جماله وجلاله وكاله ، بستان ُ والعبد فيه حَمَامة ﴿ ) تَغْرِيدُ هَا

[وك :

وعندي َ شوق دائم وصبابة ٌ ومن أنا ذا حتى أقول له عندي إلى رجل لو أن بعض ذكائه فلولا نــــداه خفت نار ذكائه

وله أيضًا :

رأيت في النوم عرسي وهي ممسكة أذني ، وفي كفها شيء من الأدَم

فيه المديح وطيو قيها الإحسان

على كل مولود تكلم في المهد عليه ولكن الندى مانع الوقد ٢٢

١ زيادة من المختار .

۲ ر : الرقاد .

٣ زيادة من مج ، سقط كثير مما قبلها .

# دعوه ما شاء فعل سيان صد أو وصل في فكم رأينا قبلها أسود من ذا ونصل

ومحاسنه كثيرة .

وله كتاب « نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة » وقد سبق في ترجمة البارع الدباس في حرف الحاء ذكر الأبيات الدالية وجوابها وما دار بينهها' ، وسيأتي في ترجمة الوزير فخر الدولة محمد بن جهير واقعة لطيفة جرت له مع السابق الشاعر المعرى ، إن شاء الله تعالى .

وديوان شعره كبير يدخل في أربع مجلدات ، ومن غرائب نظمه كتاب «الصادح والباغم» نظمه على أسلوب «كليلة ودمنة » وهر أراجيز، وعدد بيوته ألفا بيت ، نظمها في عشر سنين ، ولقد أجاد فيه كل الإجادة ، وسير الكتاب على يد ولده إلى الأمير أبي الحسن صدقة بن منصور بن دبيس الأسدي صاحب الحلة – المقدم ذكره في حرف الصاد " – وختمه بهذه الأبيات ، وهي :

هذا كتاب حَسَنُ تَحار فيه الفطنُ أنفقت فيه مده عشر سنين عده منذ معمت باسمكا وضعت بسمكا بيوته ألفان جميعها معاني لو ظل كل شاعر وناظم وناثم كعمر نوح التالد في نظم بيت واحد مين مثله لما قدر ما كل من قال شعر أنفذته مع ولدي بل مهجتي وكبدي

١ انظر ج٢ : ١٨١ .

٣ المختار : في ثلاث أربع مجلدات .

٣ انظر ج٣ : ٩٠٠ .

ع لم ير د منها في ت إلا بيتان ، وأكتفى في المختار باير د المطع .

<sup>۽</sup> ل لي ٻر ۽ وولدي .

وأنت عند ظني أهل لكل مَن وقد طوى إليكا توكك عليكا مشقة مشقية شديده وشنقة بعيده ولو تركت جيت سعياً وما ونيت إن الفخار والعلا إرث كمن دون الورى

فأجزل صلته وأسنى جائزته' .

وتوفي ابن الهبارية المذكور بكرمان سنة أربع وخمسائة ، هكذا قال العماد الأصبهاني في كتاب « الخريدة » بعد أن أقام مدة بأصبهان وخرج إلى كر مان وأقام بها إلى آخر عمره ، وقال ابن السمعاني : توفي بعد سنة تسعين وأربعائة . والهبتارية : بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف راء ، هذه النسبة

والهَبّارية : بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة وبعد الالف راء ، هذه النسبة إلى هَبَّار ، وهو جد أبي يَعْلَى المذكور لأمه .

وكرمان : بكسر الكاف وقيل بفتحها وسكون الراء وفتح الميم وبعد الألف نون ، وهي ولاية كبيرة تشتمل على مدن كبار وصفار ، وخرج منها خلق من الأعيان ، وهي متصلة بأطراف أعمال خراسان ، ومن جانبها الآخر البحر ، والله أعلم .

۱ ق : فأجزل جائزته و سٰی صدته .

۲ ر بر : فأقام .

٣ ق مج بو ر: بأطراف خراسان .

#### 7

# الخالدي المعروف بابن القيسراني الشاعر

أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير بن داغر بن محمد بن خالد بن نصر بن داغر بن عبد الرحمن بن المهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي ، الحالدي الحلي الملقب شرف المعالي عُدّة الدين ، المعروف بابن القيسراني ، هكذا أملى علي نسبه بعض حفدته ، الشاعر المشهور ؛ من الشعراء المجيدين والأدباء المتفننين ، قرأ الأدب على توفيق بن محمد وأبي عبد الله ابن الحياط الشاعر المقدم ذكره - وكان فاضلا في الأدب وعلم الهيئة ، سمع بحلب من الخطيب أبي طاهر هاشم بن أحمد الحلبي وغيره ، وسمع منه الحافظان أبو القاسم ابن عساكر وأبو سعد ابن السمعاني ، وذكراه في كتابيها ، وكذلك أبو العسالي الحظيري ، وذكره في كتاب ها الملح ، أيضاً .

وكان هو وابن منير – المذكور في حرف الهمزة " – شاعري الشام في ذلك العصر ، وجرت بينها وقائع وماجرايات وملح ونوادر ، وكان ابن منير ينسب إلى التحامل على الصحابة ، رضي الله عنهم ، ويميل إلى التشيع ، فكتب إليه ابن القيسراني المذكور وقد بلغه أنه هجاه :

## ابن منبر مجوت مني حبراً أفاد الورى صوابه

<sup>ِ</sup> ٣٧٧ – ترجمته في الروضتين ١ : ٩١ و الحريدة (قسم الشام) ١ : ٩٦ – ١٦٠ ومرآة الزمان : ٣١٣ وذيل ابن القلانسي : ٣٢٣ ومعجم الأدباء ١٩ : ٦٤ وعبر الذهبي ه : ١٣٣ والشذرات ٤ : ١٥٠ .

١ ر ل لي مج بر من : المتعينين .

۲ انظر جا: ۱٤٥.

٣ ق : وأبو سفيان السمعاني .

<sup>\$</sup> ق : الملح والنوادر .

ولم تضيّق بذاك صدري فإن لي أسوة الصحابه ومن محاسن شعره قوله :

كم ليلة بت من كاسي وريقته نشوان أمزج سلسالاً بسلسال وبات لا تحتمي عني مراشفه ' كأنما ثفره ثغر" بلا والي

وظفرت بديوانه وجميعه بخطه وأنا يومئذ بمدينة حلب ونقلت منه أشياء فمن ذلك قوله في مدح خطيب :

> شُرحَ المنبر صدراً لتلقياك رحيباً أترى ضَمَّ خطيباً منك أم ضُمَّخَ طيباً

وهذا الجناس في غاية الحسن ؛ ثم وجدت هذين البيتين لأبي القاسم ابن زيد ابن أبي الفتح أحمد بن عبيد بن فضل الموازيني الحلبي المعروف أبوه بالماهر ، وأن ابن القيسر اني المذكور أنشدهما للخطيب ابن هاشم لما تولى خطابة حلب فنسبا إليه ٢ ، ورأيت الأول على هذه الصورة ، وهو :

قد زها المنبر عُجْبًا إذ ترقيت خطيبا وله في الفزل:

بالسفح من لبنان لي قمر منازله القلوب ملت تحييه الشما ل فردها عني الجنوب فرد د الصفات غريبها والحسن في الدنيا غريب لم أنس ليلة قال لي لما رأى جسدي يذوب الشقل لي من أعل لكيافتي ؟قلت: الطبيب

۱ ق : فضال .

٢ ما تقدم يفيد أن المؤلف نقل البيتين من ديوان ابن القيسر اني وهو يقول إن الديوان كله بخطه وهذا يستوقف النظر .

٣ مقط البيت سهواً من ق .

وله أيضًا :

وقالوا لاح عارضه وما ولئت ولايته فقلت عذار من أهوى أمارته إمارت

ومن معانيه البديعة قوله من جملة قصيدة رائقة؟ :

هذا الذي سلب العشاق نومهم أما ترى عَيْنَه ملأى من الوسن ِ وهذا البيت ينظر إلى قول المتنبي في مدح سيف الدولة بن حمدان :

نهبت من الأعمار ما لوحويته لهنئت الدُّنيا بأنك خالد" وكان كثير الإعجاب بقوله من جملة قصيدة :

وأهوى الذي أهوى له البدر ُ ساجداً ألست َ ترَى في وجهه ِ أثر التر ْبِ

وحضر مرة في سماع وكان المغني حسن الغناء ؛ فلما طربت الجماعة وتواجدت عمل :

والله لو أنصف العشاق أنفسهم فدوك منها بما عزوا وما صالوا ما أنت حين تغني في مجالسهم إلا نسيم الصبا والقوم أغصان ُ

وأنشدني صاحبنا الفخر إسحاق بن المختص الإربلي لنفسه دوبيت ، وأخبرني أنه كان في سماع وفيه جماعة من أرباب القلوب ، فلما طابت الجماعة من كان هناك فرش منضودة على كراسي فتساقطت ، قال : فعملت في الحال :

داعي النغمات حلقة الشوق طَسَرَق وَهُنا فأجابِتَه شُجون وحُرَق ا

١ سقط البيتان التاليان من مج .

٢ رائقة : سقطت من ق .

٣ وهذا البيت . . . خالد : سقط من س ل لي ت ق مج بر من .

<sup>۽</sup> ق : عمل فقال .

ه الجماعة : سقطت من ل ي ت قي مج بر من .

## لو أسمع صخرة لخرّت طربا من نغمته فكيف قطن وخرّق ا

وكانت ولادة ابن القيسراني المذكور سنة ثمان وسبعين وأربعهائة بعكا. وتوفي ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسائه. عدينة دمشق ، ودفن بمقبرة باب الفراديس ، رحمه الله تعالى .

والخالدي: بفتح الخاء المعجمة وبعد الألف لام ثم دال مهملة ، هذه النسبة إلى خالد بن الوليد المخزومي ، رضي الله عنه ؛ هكذا يزعم أهل بيته ، وأكثر المؤرخين وعلماء الأنساب يقولون : إن خالداً رضي الله عنه ، لم يتصل نسببه بل انقطع منذ زمان ، والله أعلم .

والقَيْسَراني: بفتح القاف وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهملة والراء وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى قَـيْسارية ، وهي بُليدة بالشام على ساحل المحر.

#### NVF

## الكــيزاني

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم بن فرح ' ، الكناني المقرىء الاديب الشافعي الحامي الصري المعروف بابن الكيزاني الشاعر المشهور ؟ كان زاهداً ورعاً ، وبمصر طائفة ينسبون إليه ويعتقدون مقالته ، وله ديوان شعر أكثره في الزهد ، ولم أقف عليه ، وسمعت له بيتاً واحداً أعجبني ، وهو :

٦٧٨ – ترجمته في العباب : ( الكيزاني ) والوافي ١ : ٣٤٧ والخريدة ( قسم مصر ) ٢ : ١٨ والنجوم الزاهرة ه : ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، ٣٦٧ .

۱ س ن بر : فرج .

۲ ق : الحامي ؛ بر : الحاتمي.

۳ راڭ : المعروف .

# وإذا لاق بالمحب غـــرام فكذا الوصل الحبيب يليق [ ويروى له:

يا ضنى جسمي تحكم أو فدع ليس في الساوان عن ليلي طمع عنفوني والهدوى يغلبني وأطالوا العتب لو كان نفع سألوني هل يوافي طيفها إنما يعلم هذا من هجع ال

وفي شعره أشياء حسنة ٢. وتوفي ليلة الثلاثاء التاسع من شهر ربيع الأول ، وقيل بل توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وخمسائة بمصر ، ودفن بالقرب من قبة الإمام الشافعي، رضي الله عنه ، بالقرافة الصغرى ، ثم نقل إلى سفح المقطم بقرب الحوض المعروف بأم مودود ، وقبره مشهور هناك يزار ، وزرته مراراً ، رحمه الله تعالى .

والكيزاني : بكسر الكاف وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الزاي وبعد الالف نون ، هذه النسبة إلى عمل الكيزان وبيعها ، وكان بعض أجداده يصنع ذلك ، والله أعلم .

۱ زیادة انفردت بها مج .

٢ نقل الصفدي في الغيث المسجم ( ٢ : ٧٨ ) هذين البيتين :

يه من يسود شعره بخضاب عصل العساه من أهل الشبيبة يحصل ها فختضب بسواد حظى مرة ولك الأمان بأنه لا ينصل

ثم قال : ووجدتهما مخط القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان في بعض مسوداته لابن الكيزاني المصري.

۳ وبیعها : سقطت من ن ر ق .

#### 779

## الأبله الشاعر

أبو عبد الله محمد بن بختيار بن عبد الله المولد ، المعروف بالأبله البغدادي ، الشاعر المشهور أحد المتأخرين المجيدين ، جمع في شعره بين الصناعة والرقة ، وله ديران شعر بأيدى الناس كثبر الوجود .

وذكره العاد الكاتب الأصبهاني في كتاب « الخريدة » ا فقال : هو شاب ظريف يتزيّا بزي الجند ، رقيق أسلوب الشعر حلو الصناعة راثق البراعة عذب اللفظ ٢ ، أرق من النسم السَّحَري وأحسن من الوشي التستري، وكل ما ينظمه، ولو أنه يسير ، وسير ، والمفنون يغنون برائقات أبياته عن أصوات القدماء ، فهم يتهافتون على نظمه المطرب تهافت الطير الحوام على عذب المسرب. ثم قال: أنشدني لنفسه من قصيدة سنة خمس وخمسين وخمائة ببغداد :

زار من أحيا بزورته والدجى في لون طرّته قمر يثني معانقُه " بانة " في طي بردته بتُ أستجلي المدام على غيرَّة الواشي وغيرَّته يالها من زورة قصرت فأماتت طول جفوته آه من خصر له وعلى رَشْفَة مِن بَوْد ريقته ياله في الحسن من صنم كلنا من جاهليته؛

٣٧٩ – ترجمته في مرآة الزمان : ٣٧٩ والواني ٢ : ٢٤٤ والنجوم الزاهرة ٦ : ٥٥ وعبر الذهبي ٤ : ٢٣٨ والشذرات ؛ ٢٦٦.

١ ن : في الحريدة .

٢ س: الألفاظ.

٣ ق ر بر: قمر تثني معاطفه .

<sup>؛</sup> مقطت هذه الأبيات من س ت عج .

ومن أبياته السائرة قوله من جملة قصيدة أنيقة :

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانمها ومن رقىق شعره قوله في غزل اقصدة :

دعني أكابد لوعتي وأعاني أن الطليق من الأسير العاني آلىت لا أدع الملام يغرني من بعد ما أخذ الفرام عناني أولا تروض العاذلات وقد أرى روضات حسن في خدود حسان ولدى علتمس السلو، ولم أزل حي الصبابة ميت السلوان يا برق إن تجف "العقبق فطالما أغنته عنك سحائب الأجفان همهات أن أنسى رباك ووقفة فيها أُغير بها على الغيران ومهفهن ساجي اللحاظ حفظته فأضاعني وأطعته فعصاني يُصمى قلوبَ العاشقين بقلة طرف السنان وطرفها سان خَنْتُ الدلال: بشَعْره وبثغره يومَ الوداع أَضلني وهَداني ما قام معتدلًا بهز أ قوامه إلا وبانت خَعلة في البان يا أهل نعمان إلى وجناتكم تعزى الشقائق لا إلى نعمان ما يفعل المران من يد قبُلب في القلب فعل مرارة المجران

وهي قصيدة طويلة ومديحها جيد؛ وجميع شعره على هذا الاسلوب والنسق° ومخالصه من الغزل إلى المدح في نهاية " الحسن ، وقلَّ من يلحقه فسها ، فمن ذلك قوله من قصدة أولها:

١ مج : قوله من قصيدة .

۲ ت بر : أولى روض ؛ ل : بروض .

۳ رنق: پنتجز.

إق نعمه و مر ره .

ه ت ل مج پرمن : على هذا النسق .

٦ ف : فيه .

جنيت ُ جني الوردِ من ذلك الخد \* وعانقت غصن البان من ذلك القد " فلما انتهى إلى مخلصها قال:

لئن وقرت يوماً بسمعي ملامة لهند فلا عفيت الملامة في هند

ولا وجدت عيني سبيلًا إلى البكا ولا بت في أسر الصبابة والوجد وبجت بما ألقى ورحت مقابلاً سماحة بجد الدين بالكفر والجحد وقوله من قصيدة أخرى :

فلا وجد سوى وجدي بليلي ولا مجد كمجد ابن الدوامي وقوله في أخرى :

فأقسم أني أفي الصبابة واحد وأن كال الدين في الجود واحد إلى غير ذلك .

وكانت وفاته ، على ما قاله ان الجوزي في تاريخه ، في جمادي الآخرة سنة تسع وسبعين ، وقال غيره : سنة ثمانين وخمسمائة ببفداد ، ودفن في باب أبرز محاذي التاحية ، رحمه الله تعالى .

والأبله : معروف فلا حاجة إلى ضبطه ، وإنما قيل له أبله لأنه كان فيه طرف بله ، وقيل لأنه كان في غاية الذكاء ، وهو من أسماء الأضداد ، كما قيل للأسود : كافور .

وكان له ميل إلى بعض أبناء البغاددة ، فعبر على باب داره فوجد خلوة ، فكتب على الباب ، قال العاد الكاتب : وأنشدنهها :

> دارك يا بدر الدجى جنة بغيرها نفسي ما تلهو وقد رُوي في خبر أنه أكثر أهل الجنــة الىله٬

ولابن التعاويذي المذكور بعده فيه هجاء أفحش فيه ، فأضربت عن ذكره مع أنها أبيات جيدة ، والله أعلم١ .

١ هذا تنتهي نسخة كوبريللي (ل) وقد جاء في آخره: « آخر الجزء الثاني و لله الحمد و المنة و يتلوه =

#### 11.

## ابن التعاويذي الشاعر

أبو الفتح محمد بن عبيد الله! بن عبد الله الكاتب المعروف بابن التعاويذي ، الشاعر المشهور؛ كان أبوه مولى لابن المظفر واسمه نشتكين ، فساه ولده المذكور عبيد الله ، وهو سبط أبي محمد المبارك بن المبارك بن علي بن نصر السراج الجوهري الزاهد المعروف بابن التعاويذي ٢ ، وإنما نسب إلى جده المذكور لأنه كفسله صغيراً ، ونشأ في حجره فنسب إليه .

وكان أبو الفتح المذكور شاعر وقته ، لم يكن فيه مشله ، جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها ورقة المعاني ودقتها ، وهو في غاية الحسن والحلاوة ، وفيا أعتقده لم يكن قبله بمائتي سنة من يضاهيه ، ولا يؤاخذني من يقف على هذا الفصل فإن ذلك يختلف بمل الطباع ، ولله القائل :

#### وللناس فيما يعشقون مذاهب

وكان كاتباً بديوان المقاطعات ببغداد، وعمي في آخر عمره سنة تسع وسبعين، وله في عَهاه أشعار كثيرة يرثي بها عينيه ويندب زمان شبابه وتصرفه، وكان قد جمع ديوانه بنفسه قبل العمى ، وعمل له خطبة طريفة ، ورتبه أربعة فصول ،

ستني الثالث أبو الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله الكاتب المعروف بابن التعاويدي إن شاء الله تعالى ، وكتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه الراجي عفوه ومغفرته أحمد بن محمد بن حمدان الحراني الحنبلي ، عامله الله بلطفه ، وكان الفراغ منه يوم الأربعاء الثالث عشر من شعبان سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والرحمة » .

• ٦٨ – ترجمته في الروضتين ٢ : ١٢٣ ومعجم الأدباء ١٨ : ٢٣٥ ونكت الهميان . ٢٥٩ والوافي : : ١١ وعبر اللهبي ؛ : ٣٥٣ والنجوم الزاهرة ٦ : ١٠٥ والشذرات ؛ : ٢٨١ .

١ س : محمد بن محمد بن عبيد الله ، وهو خطأ كما يتضح نما يلي .

٢ (اد في ر ن : الملقب جمال الدين ؛ و جاء في المختار « وكان يلقب بجمال الدين » بعد لفظة «صغير أ».

وكل ما جدده بعد ذلك سماه « الزيادات » فلهذا يوجد ديوانه في بعض النسخ خالبًا من الزيادات ، وفي بعضها مكلًا بالزيادات ، ولما عمى كان باسمه راتب في الديران ، فالتمس أن ينقل باسم أولاده ، فلما نقل كتب إلى الإمام الناصر لدين الله هذه الأبيات يسأله أن يجدد له راتباً مدة حياته ، وهي :

> خليفة الله أنت بالدين والدذ يا وأمر الإسلام مضطلعٌ قد عدم المدم في زمانك والصحور معاً والخلاف والبدع فالناس في الشرع والسياسة والإحسان والعدل كلهم شَرَع يا ملكاً يردع الحوادث والأيام عن ظلمها فترتــدع ومــن له أنعم مكررة لنا مصف منها ومرتبــم أرضى قد أجدبت وليس لن أجدب يوماً سواك مُنتَحَمَ ولي عسال لا در" در"هم قد أكلوا دَهْرَهم وما شعوا ٢ إذا رأوني ذا ثروة جلسوا حولي ومالوا إلى واجتمعوا وطالما قَـطتعوا حبالي إء راضاً إذا لم تكن معي قطع يمشون حولى شكتى كأنهم عقارب كلما سعوا لسعوا فمنهم الطفل والمراهق والرضيه ع يحبو والكهل واليكفع لا قارح منهم أؤمل أن ينالني خيره ولا جَــن ع لهم حلوق تنفضي إلى معد تحمل في الاكل فوق ما تسم من كل رحب المعاء أجوف نا ريّ الحشا لا يمسه الشبع لا يحسن المضغ فهو ينزل "في في في بلا كلفة ويبتلع

أنت لميا سنه الأئمة أء لام الهدى مُقتَف ومتسم

۱ ديوانه : ۲۷۲ .

٢ بعده في الديوان :

عوني بسوق الأعراب ما قنعوا لو وسموني وسم العبيد وبــــا

٣ الديوان : يطرح ؛ المختار : يترك .

نقلت رسمی جہلا إلی ولد نظرت في نفعهم وما أنا في اح وقلت هذا بعدى يكون لكم واختلسوه مني فها تركوا فىئس والله ما صنعت فأض فإن أردتم أمراً يزول به ال فاستأنفوا لى رسماً أعود على وإن زعمتم أنى أتيت لهما فوقـُعوا لي بما سألت فقد ولا تطيلوا معي فلست ولو وحلفونى أن لا تعود يدى

ولي حديث يُلهي ويعجب من يوسع لي خُلْقَهَ فيستمع لست بهم ما حسيت أنتفع تلاب نفع الاولاد متدع فها أطاعوا أمري ولا سمعوا عينى عليه ولا يدى تقع مررت بنفسي وبئس ما صنعوا خصام من بيننــا وبرتفع ضَنْك معاشي به فيتسع خديعة فالكريم ينخدع حاشا لرسمى الكريم ينسخ من نسخ دو اوينكم فينقطم أطمعت نفسي واستحكم الطمع دفعتموني بالراح أندفيع ترفع في نكقتُله ولا تضم

فها ألطف ما توصل به إلى بلوغ مقصوده بهذه الأبيات التي لو مرت بالجماد لاستمالته وعطفته ، فأنعم علمه أمير المؤمنين بالراتب ، فكان يصله بصلة من الخشكار الردىء ، فكتب إلى فخر الدن صاحب المخزن أبياتاً يشكو من ذلك

مولاي فخر الدين أنت إلى الندي عَجل وغيرك محجم متماطى ومنها:

حاشاك ترضى أن تكون جرايتي كجرايــة البواب والنفــاط سوداء مثل الليل سعر قفيزها ما بين طستوج إلى قيراط

۱ ن : فاستحکم .

۲ ديوانه : ۲۸۶ .

أخنت على الحادثات وأفرطت فيها الرداءة أيما إفراط قد كدرت حسِّي المضيء، وغيرت طبعي السلم ، وعفنت أخلاطي فتول تدبيري فقد أنهيت ما أشكوه من مرضي إلى بقراط

وكان وزير الديوان العزيز شرف الدين أبو جمفر أحمد بن محمد بن سعيد بن إبراهيم التميمي وزير الإمسام المستنجد بالله المعروف بابن البلدي٬ ، وقد عزل أرباب الدواوين وحبسهم وحاسبهم وصادرهم وعاقبهم ونكل بهم ، فعمل سبط ابن التعاويذي المذكور في ذلك قوله :

> وارتهم ُ الأجداث أحماء تـُها فهم خلود في محابسهم يصب والناس قد قامت قيامتهم، فلا والمرء يسلمه أبوه وعرسه

يا قاصداً بغداد حِدْ عن بلدة للجور فيها زخرة وعباب ُ إن كنت طالب حاجة فارجم فقد سدت على الراجى بها الأبواب ليست ، وما بعد الزمان ، كعهدها أيام يعمر رَبْعَهـ الطلاب ويحلها الرؤساء من ساداتها والجلة الأدباء والكتاب والدهر في أولى حداثته ولا أيام فيهـــا نضرة وشباب والفضل في سوق الكرام يباعبال خالي من الأثمان ، والآداب بادت وأهلوها معا ، فبيوتهم ببقاء مولانا الوزير خراب ل' جنادل من فوقهم وتراب عليهم بعد العذاب عذاب لا يرتجى منها إيابهم'، وهل يرجى لسكان القبور إياب أنساب بينهم ولا أسباب ويخونه القبرباء والأحساب لا شافعاً تغني شفاعته ، ولا جان ِله مما جناه متاب

١ ت لي برمن: أبو جمفر ابن البلدي ؛ مج س : أبو جعفر ابن البكري ، وسقط سائر النسب من هذه النسخ .

٣ ذلك : سقطت من ت س ؛ وفي ن : في ذلك شعراً . وانظر ديوانه : ٧ ؛ \_

۴ ق ر مج بر من وألديوان : جز .

شهدوا معادهم فعاد مصدقاً مَن كان قبل ببعثه يرتاب حشر وميزان وعرض جرائد وصحائف منشورة وحساب وبها زبانية تبث على الورى وسلاسل ومقامع وعذاب ما فاتهم من كل ما وعدوا به في الحشر إلا راحم وهاب

وله في الوزير المذكور :

يا رب أشكو إليك ضراً أنت على كَشْفه قديرُ أليس صرنا إلى زمان فيه أبو جعفر وزير

وذكر محب الدين المعروف بابن النجار في « تاريخ بغداد » أن الإمام المستنجد بالله توفي يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الآخر سنة ست وستين وخمسائة وتولى بعده ولده المستضيء بأمر الله وجلس المبايعة يوم الثلاثاء ثاني اليوم المذكور ، فخرج أستاذ الدار عضد الدين أبو الفرج المذكور عقيب هذا ومعه ابن السيبي ققال له: إن الخليفة قد تقدم أن يستوفى القصاص من هذا ، وأشار إلى الوزير ، فأخذ وسنحب وقطع أنفه ويده ورجله ، ثم ضربت رقبته ، وجمع في ترس وألقي في دجلة ، وكان هذا الوزير قد قطع أنف أم ابن السيبي المذكور ويد أخيه ورجله في أيام ولايته ، فاقتص منه في هذا اليوم ، نعوذ بالله من سوء العاقبة أ

و كتب سبط ابن التعاويذي إلى عضد الدين أبي الفرج محمد بن المظفر ، وهو من أبناء مواليه يطلب منه شعيراً لفرسه ، وهو الذي فعل بالوزير ابن البلدي " تلك الفعلة المذكورة قبل هذا ا

مولاي يا من له أياد ليس إلى عَدُّها سبيلُ

١ سقط البيت من س لي ت مج وجء آخراً في ر .

٢ ر : : عضد الدولة ، وورد كلاهما في ق .

٣ ق : أبن السبق .

<sup>¿</sup> وذكر . . . العاقبة : سقط من س لي ت بر س .

ه في ابن البكري . تديوانه : ۳۵۷ .

ومن إذا قلَّت العطايا فجوده وافر جزيل إليه إن جارت الليالي نأوى؛ وفي ظله نقيل إن كمسيتي العتيق سنتاً له حديث معي يطول ا كان شرائى له فضولاً فاعجب لما يجلب الفضول ظننته حاملًا لرحلي فخاب ظني به الجيل ولم أخَلُ الشقاء أنى لثقل أعبائه حَمول فإن أكن عالياً عليه فهو على كاهلي ثقيل أرجل'٢ كاليوم ليسفه خير كثير ولا قلمل لس له مَخْبر حمد ولا له منظر جمل وهو حَرون وفيه بطء ولا حواد ولا ذلول لا كفل معجب لراء إذا رآه ولا تلهل مقصر إن مشي و لكن إن حضر الاكل مستطيل يعجمه التين والشعير السمغسولوالقيَت والقصل إذا رأى عكرشاً رأيت اللعاب من شدقه يسيل ولبس فيه من المعانى شيء سوى أنه أكول فهب له النوم ما تسنتي وهبه من يعض ما تنبل ولا تقل إن ذا قليل فالجل في عينه جليل

وإنما أوردت هذه المقاطيع من شعره لكونها مستملحة . وأمــا قصائده المشتملة على النسيب والمدح فإنها في غاية الحسن ، وصنف كتاباً سماه و الحجبة والحجاب » يدخل في مقدار خمس عشرة كراسة ، وأطال الكلام فيه ، وهو قلمل الوجود .

وذكر العاد الأصبهاني في كتاب « الخريدة » أن ابن التعاويذي المذكور كان

١ رق بر من والديوان ٠ طويل . ٢ - ر ق والديوان : أرجل .

صاحبه لما كان بالعراق، فلما انتقل العاد إلى الشام واتصل بخدمة السلطان صلاح الدين كتب إليه ابن التعاويذي رسالة وقصيدة يطلب منه فروة، وذكر الرسالة، وهي « وقد كلف مكارمه وإن لم يكن اللجود عليها كلفه ، وأتحفه بما وجهه إليه من أمله وهو لعمر الله تحفه ، أهدى فروة دمشقية ، سرية نقية ، يلين لمسها ، ويزين لبسها، ودباغتها نظيفة ، وخياطتها لطيفة، طويلة كطوله ، سابغة كأنعمه حالية كذكره ، جميلة كفعله ، واسعة كصدره ، نقية كعرضه ، رفيعة كقدره ، موشية كنظمه ونثره ، ظاهرها كظاهره ، وباطنها كباطنه ، يتجمل بها اللابس، وشيخ كنظمه ونثره ، ظاهرها كظاهره ، وباطنها كباطنه ، يتجمل بها اللابس، وهي لخادمه سربال ، وله – حرس الله بحده – جمال ، يشكره عليها من لم يتدرعها ، تذهب خميلة وبرها، ويبقى حميد أثرها ، ويخلق إهابها وجلدها ، ويتجدد شكرها وحمدها ، وقد نظم أبياتا ركب في نظمها الغرر ، وأهدى بها التمر إلى هجر ، إلا أنه قد عرض نظم أبياتا ركب في نظمها الغرر ، وأهدى بها التمر إلى هجر ، إلا أنه قد عرض الطيب على عطاره ، ووضع الثوب في يد بزازه ، وأحل الثناء في محله ، وجع بين الفضل وأهله ، وهي في حسنه وخفارة كرمه » ثم ذكر القصيدة التي أولها ان الله التم الته التمل وأهله ، وهي في حسنه وخفارة كرمه » ثم ذكر القصيدة التي أولها القول المناء الته التم الته التمل وأهله ، وهي في حسنه وخفارة كرمه » ثم ذكر القصيدة التي أولها التم التم المه التم وكم الثمان ويتبعد الته التم وكفول وأهله ، وهي في حسنه وخفارة كرمه » ثم ذكر القصيدة التي أولها النه ويتبعد الته و خفارة كرمه » ثم ذكر القصيدة التي أولها النه و كسنه وخفارة كومه » ثم ذكر القصيدة التي أولها النه و كلي القصيدة التي أولها النه و كلي التحمل و كلي التم و كلي القصيدة التي أولها التم و كلي التحمل المناء و كلي التم و كلي القبه و كلي التم و كلي التحم و كلي التم و كلي

## بأبي من ذبت في الح بله شوقاً وصَبْوَهُ

وهي موجودة في ديوانه . وكتب العاد جواب القصيدة على هذا الروي " أيضًا ، وهما طويلتان .

وذكر العاد قبل ذكر الرسالة والقصيدة في حقه: هو شاب فيه فضل وآداب ورياسة وكياسة ومروة وأبوة وفتوة ، جمعني وإياه صدق العقيدة في عقد الصداقة ، وقد كملت فيه أسباب الظرف واللطف واللباقة ؛ ثم أتى بالرسالة والقصيدة وجوابها ، وهذه الرسالة لم أر مثلها في بابها ، سوى ما سيأتي في ترجمة بهاء الدين ابن شداد في حرف الياء إن شاء الله تعالى فان ابن خروف المغربي كتب إليه رسالة بديعة يستحديه فروة قرظ .

وكانت ولادة ابن التعاويذي المذكور في المساشر من رجب يوم الجمعة سنة تسع عشرة وخمائة . وتوفي في ثاني شوال سنة أربع ، وقيل ثلاث

١ ديوانه : ٤٥٣ . ٢ ت: قرص، لي بر من: قرض؛ ن: قرط، وسقطت العبارة من مج .

وثمانين وخمسمائة ببغداد، ودفن في باب أبرز، رحمه الله تعالى . وقال ابن النجار في تاريخه : مولده يوم الجمعة ، وتوفي يوم السبت ثامن عشر شوال .

والتعاويذي: بفتح التاء المثناة من فوقها والعين المهملة وكسر الواو بعد الألف وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة ثم ذال معجمة، هذه النسبة إلى كتبه التعاويذ وهي الحروز.

(203) واشتهر بها أبو محمد المبارك بن السراج التعاويذي البغدادي الزاهد ، المقدم ذكره في أول هذه الترجمة ، وكان صالحاً . ذكره ابن السمعاني في كتاب « الذيل » و كتاب « الأنساب » وقال : لعل أباه كان يرقي ويكتب التعاويذ ، وسمع منه ابن السمعاني المذكور ، وقال : سألته عن مولده ، فقال : ولدت في سنة ست وتسمين وأربعائة بالكر فرخ . وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث و خمسين و خمسائة ، ودفن بمقبرة الشونيزي ، رحمه الله تعالى . وقال السمعاني : أن محمد الممارك المذكور لنفسه قوله :

اجعل همومك واحداً وتخلُّ عن كلِّ الهمومِ فعساك أن تحظى بما يغنيك عن كل العلوم

ثم قال ، قال لي ابن التعاويذي : ما قلت من الشعر غير هذين البيتين . ونشتكين : بضم النون وسكون الشين المعجمة وكسر التاء المثناة من فوقها والكاف وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة ثم نون ، وهو اسم أعجمي تسمى به الماليك ، وقد تقدم في أول الترجمة أنه كان من مماليك أحد بني المنظفسر رئيس الرؤساء ، وله فيهم مدائح بديعة ، وأفرد مدائحهم في فصل من الفصول الأربعة المرتبة في ديوانه لكونهم مواليه ، وكانوا يحسنون إليه ، والله أعلم .

١ ق : المذيل .

٢ مج ر بر من: ابن رئيس الرؤساء .

٣ إلى هنا تنتهي نسخة لا له لي ( لي ) و في آخرها أنه نجزت في أو اخر سنة أربع وعشرين وسبعائة ؟
 و هذه النسخة تمثل الجزء الثاني ، و المفروض أن يليه الثالث و أو له ترجمة أبي الغنائم محمد بن علي
 ابن فارس . . . المعروف بابن المعلم الواسطي .



# محتومات الكِتابُ

حرف الفين

|           | غازي بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر ، سيف الدين صاحب                                                                                                                | ٥٢.                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ٣         | الموصل                                                                                                                                                             |                    |
|           | غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن آق                                                                                                                   | =71                |
| ٤         | سنقر ، سيف الدين صاحب الموصل                                                                                                                                       |                    |
|           | غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، أبو الفتح                                                                                                                | 944                |
| ٦         | وأبو منصور الملك الظاهر غياث الدين                                                                                                                                 |                    |
|           | غيلان بن عقبة بن بهيش ، أبو الحارث المعروف بذي الرمة                                                                                                               | ٥٢٣                |
| 11        | الشاعر المشهور                                                                                                                                                     |                    |
|           |                                                                                                                                                                    |                    |
|           |                                                                                                                                                                    |                    |
|           | الفاء                                                                                                                                                              | حرف                |
| ۲۱        |                                                                                                                                                                    | حر <b>ف</b><br>۲٤ه |
| ۲۱        | فاتك الكبير المعروف بالمجنون ، أبو شجاع                                                                                                                            |                    |
| Y 1<br>Y# |                                                                                                                                                                    | ٤٢٥                |
|           | فاتك الكبير المعروف بالمجنون ، أبو شجاع<br>الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان ، أبو نصر الإشبيلي صاحب<br>قلائد العقيان                                            | ٤٢٥                |
|           | فاتك الكبير المعروف بالمجنون ، أبو شجاع<br>الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان ، أبو نصر الإشبيلي صاحب                                                             | 370                |
| 74<br>72  | فاتك الكبير المعروف بالمجنون ، أبو شجاع الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان ، أبو نصر الإشبيلي صاحب قلائد العقيان فتيان بن تمال ، الشهاب الحريمي المعروف           | 370                |
| 74        | فاتك الكبير المعروف بالمجنون ، أبو شجاع الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان ، أبو نصر الإشبيلي صاحب قلائد العقبان فتيان بن ثمال ، الشهاب الحريمي المعروف بالشاغوري | 370<br>070         |

•₹٠ الفضل بن مروان بن ماسرخس ، أبو العباس وزير المعتصم

|       | الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي . أبو علي الزاهد                                                               | ۱۳٥   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٤٧    | المشهور                                                                                                               |       |
|       | فناخسرو بن ركن الدولة أبي الحسن علي بن بويه ، أبو شجاع                                                                | ۲۳٥   |
| ٥٠    | عضد الدولة البويهي                                                                                                    |       |
|       | القاف                                                                                                                 | حرف   |
|       |                                                                                                                       |       |
| ٥٩    | القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أبو محمد                                                                           | ۰۳۳   |
| ٦.    | القاسم ين سلام ، أبو عبيد                                                                                             | ٤٣٥   |
|       | القاسم بن علي بن محمد بن عثمان ، أبو محمد الحريري البصري                                                              | ٥٣٥   |
| 74    | صاحب المقامات                                                                                                         |       |
| ۸۲    | القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزروي ، أبو أحمد                                                                | 041   |
|       | القاسم بن فيره بن أبي القاسم خلف بن أحمد ، أبو محمد الرعيني                                                           | ۷۳۵   |
| ۷١    | الشاطبي الضرير المقرىء                                                                                                |       |
| ٧٣    |                                                                                                                       | ۸۳۵   |
|       | القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل ، أبو دلف العجلي قابوس بن أبي طاهر وشمكير بن زيار ، الأمير أبو الحسن                  | ٥٣٩   |
| ٧٩    | شمس المعالي الجيلي                                                                                                    |       |
| ۸۲    | قايماز بن عبد الله الزيني ، أبو منصور مجاهد الدين الحادم                                                              | ٥٤٠   |
|       | قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو السدوسي ، أبو الحطاب                                                                   | ١٤٥   |
| ٨٥    | البصري الأكمه                                                                                                         |       |
| ۲۸    | قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين ، أبو حفص الباهلي                                                                     | 027   |
| 41    | قراقوش بن عبد الله الأسدي ، أبو سعيد الملقب بهاء الدين                                                                | 024   |
| 94    | قراقوش بن عبد الله الأسدي ، أبو سعيد الملقب بهاء الدين<br>قطري بن الفجاءة بن مازن بن يزيد ، أبو نعامة المازني الخارجي | 0 2 2 |
|       |                                                                                                                       |       |
|       | الكاف                                                                                                                 | حرف   |
| 99    | كافور بن عبد الله الإخشيدي ، أبو المسك                                                                                | ٥٤٥   |
|       | كثيّر بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود بن عامر الخزاعي .                                                              | ०१८   |
| 1 . 7 | أبو صخر المعروف بكثير عزآة                                                                                            |       |

|       | كوكبوري بن أبي الحسن علي بن بكتكين بن محمد ، أبو سعيد     | ٥٤٧   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 114   | الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل                         |       |
| 177   | كلثوم بن عمرو العتَّابي ، أبو عمرو الشاعر المشهور         | ٥٤٨   |
|       | ، اللام                                                   | حوف   |
| ۱۲۷   | الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، أبو الحارث                   | 029   |
| 179   | بالليث بن سعد بن عبد الرحمن ، أبو الحارث                  | : ०१९ |
|       | . N                                                       | حوف   |
|       | المرسم                                                    | سرو ت |
|       | مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ، الإمام أبو عبد الله     | ٥٥٠   |
| 140   | الأصبحي المدني                                            |       |
| 149   | مالك بن دينار ، أبو يحيى البصري                           | 001   |
|       | المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ، أبو     | 204   |
| 1 2 1 | السعادات مجد الدين ابن الأثير الجزري                      |       |
|       | المبارك بن كامل بن علي بن مقلد بن نصر ابن منقذ ، أبو      | ٣٥٥   |
| 1     | الميمون سيف الدولة مجد الدين                              |       |
|       | المبارك بن أبي الفتح أحمد بن المبارك . أبو البركات شرف    | 001   |
| ١٤٧   | الدين ابن المستوفي الإربلي                                |       |
|       | المبارك بن أبي طالب المبارك بن أبي الأزهر سعيد ، أبو بكر  | 000   |
| 104   | ابن الدهان النحوي الواسطي الضرير                          |       |
|       | مجلي بن جميع بن نجا ، أبو المعالي القرشي المخزومي الفقيه  | 700   |
| 101   | الشافعي                                                   |       |
| 109   | المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد ، القاضي أبو علي التنوخي | ۷٥٥   |
|       | محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ، الإمام أبو عبد الله    | ٥٥٨   |
| ۱۳۳   | الشافعي                                                   |       |
| 174   | محمد بن علي بن أبي طالب ، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية | P 0 0 |

|       | محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ،     | 07    |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| ۱۷٤   | أبو جعفر الملقب البأقر                                      |       |
|       | محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد    | ١٢٥   |
| 140   | الباقر ُّ، أبو جعفر المعروف بالجواد                         |       |
|       | محمد بن الحسن العسكري بن على الهادي بن محمد الجواد . أبو    | 077   |
| 177   | القاسم المنتظر                                              |       |
|       | محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ، أبو بكر     | ۲۲٥   |
| 177   | الز هري                                                     |       |
| 179   | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي              | 075   |
| 141   | محمد بن سيرين البصري ، أبو بكر                              | o T o |
|       | محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ، أبو الحارث        | ٥٦٦   |
| ۱۸۳   | المعروف بابن أبي ذئب القرشي العامري المدني                  |       |
| ۱۸٤   | محمد بن الحسن بن فرقد . أبو عبد الله الشيباني الفقيه الحنفي | ۷۲٥   |
|       | محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، أبو عبد   | ٥٦٨   |
| ۲۸۱   | الله الهاشمي                                                |       |
|       | محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم ، الإمام أبو عبد الله  | 079   |
| ۱۸۸   | البخاري                                                     |       |
| 191   | محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، أبو جعفر الطبري              | ۰۷۰   |
|       | محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين ، أبو عبد الله المصري | ٥٧١   |
| 194   | الفقيه الشافعي                                              |       |
| 190   | محمد بن أحمد بن نصر ، أبو جعفر النرمذي الفقيه الشافعي       | ٥٧٢   |
|       | محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر ، أبو بكر ابن الحداد الفقيه    | ٥٧٣   |
| 194   | الشافعي المصري                                              |       |
| 199   | محمد بن عبَّد الله ، أبو بكر الصير في الفقيه الشافعي        | ٤٧٥   |
|       | محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي ، أبو بكر الفقيه       | ٥٧٥   |
| 7 • • | الشافعي                                                     |       |
|       |                                                             |       |

|            | محمد بن علي بن سهل بن مصلح، أبو الحسن الماسرجسي الفقيه      | ۲۷٥ |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 7 • 7      | الشافعي                                                     |     |
|            | محمد بن الحسن بن إبراهيم الاستراباذي ، أبو عبد الله المعروف | ۷۷۹ |
| 7.4        | بالختن الفقيه الشافعي                                       |     |
|            | محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان ، أبو سهل الصعلوكي         | ٥٧٨ |
| 4 • £      | الفقيه الشافعي                                              |     |
|            | محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي ، أبو الطيب الفقيه     | ۹۷۹ |
| 7.0        | الشافعي                                                     |     |
| Y • Y      | محمد بن إبراهيم بن المنذر ، أبو بكر النيسابوري              | ٥٨٠ |
|            | محمد بن أحمد بن عبد الله ، أبو زيد المروزي الفاشاني الفقيه  | ٥٨١ |
| ۲۰۸        | الشافعي                                                     |     |
|            | محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر ، أبو بكر الأودني الفقيه    | የለና |
| 7.9        | الشافعي                                                     |     |
|            | محمد بن أُحمد بن علي بن شاهويه ، أبو بكر الفارسي الفقيه     | ٥٨٣ |
| <b>۲۱۱</b> | الشافعي                                                     |     |
|            | محمد بن سلامة بن جعفر بن علي ، أبو عبد الله القضاعي صاحب    | ०८१ |
| 717        | الشهاب                                                      |     |
|            | محمد بن عبد الله بن مسعود بن أحمد ، أبو عبد الله المسعودي   | ٥٨٥ |
| 714        | الفقيه الشافعي                                              |     |
|            | محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ، القاضي أبو عاصم العبادي  | 710 |
| 317        | الفقيه الشافعي                                              |     |
| 710        | محمد بن أحمد الخضري المروزي ، أبو عبد الله الفقيه الشافعي   | ٥٨٧ |
|            | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ، الإمام أبو حامد الغزالي      | ٥٨٨ |
| 717        | الملقب حجة الإسلام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي          |     |
|            | محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ، أبو بكر المستظهري الملقب    | ۹۸۹ |
| <b>719</b> | فخر الإسلام الفقيه الشافعي                                  |     |

|             | محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ، أبو نصر الأرغياني الفقيه    | ۰۹۰   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 771         | الشافعي                                                        |       |
|             | محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوري ، أبو سعد محيبي الدين     | 091   |
| 774         | الفقيه الشافعي                                                 |       |
|             | محمد بن محمد بن محمد بن سعد . أبو منصور البروي الفقيه          | 097   |
| 770         | الشافعي                                                        |       |
|             | محمد بن المبارك أبي البقاء بن محمد ، أبو الحسن ابن الحل الفقيه | ۹۳۳   |
| 777         | الشافعي البغدادي                                               |       |
|             | محمد بن علي أبي الحسن بن محمد أبي المعالي مجد الدين ،          | 94    |
|             | أبو المعالي محييي الدين المعروف بابن زكي الدين الدمشقي         |       |
| 779         | الفقيه الشافعي                                                 |       |
| 747         | محمد بن هبة الله بن عبد الله السديد السلماسي الفقيه الشافعي    | ه ۹ ه |
|             | محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين ، أبو منصور عمدة الدين          | 997   |
| <b>የ</b> ዮለ | المعروف بحفدة الفقيه الشافعي النيسابوري                        |       |
|             | محمد بن الموفق بن سعيد بن علي ، أبو البركات نجم الدين          | 097   |
| 749         | الخبوشاني الفقيه الشافعي                                       |       |
|             | محمد بن عبد الله أبي محمد بن أحمد بن القاسم ، القاضي أبو       | ۸۹٥   |
| 137         | الفضل كمال الدين الشهرزوري الفقيه ألشافعي                      |       |
|             | محمد بن القاضي كمال الدين الشهرزوري ، القاضي أبو حامد          | 099   |
| 757         | الملقب محيمي الدين                                             |       |
|             | محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ، أبو عبد الله فخر الدين        | 4     |
| 711         | الرازي المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي                      |       |
|             | محمد بن يونس بن محمد بن منعة ، الشيخ أبو حامد عماد الدين       | 7.1   |
| 704         | الفقيه الشافعي                                                 |       |
|             | محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل . أبو حامد معين الدين السهلي      | 7.4   |
| 707         | الجاجرمي الفقيه الشافعي                                        |       |

|                     | محمد بن محمد بن محمد . أبو حامد ركن الدين العميدي الفقيه    | 7.5 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| YOV                 | الحنفي السمرقندي                                            |     |
| 709                 | محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري . أبو بكر      | ٦٠٤ |
|                     | محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان ، أبو بكر           | 7.0 |
| 777                 | الطرطوشي المعروف بابن أبي رندقة الفقيه المالكي              |     |
|                     | محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي . أبو الهذيل     | 7.7 |
| Y70                 | العلاف المتكلم                                              |     |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | محمد بن عبد الوهاب بن سلام . أبو علي الجبائي المعتز لي      | ٦•٧ |
|                     | محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ، القاّضي أبوّ بكر الباقلاني  | ٦٠٨ |
| 479                 | البصري المتكلم                                              |     |
| <b>1 Y Y</b>        | محمد بن علي بن الطيب ، أبو الحسين البصري المتكلم المعتزلي   | 7.9 |
| TVT                 | محمد بن الحسن . الأستاذ أبو بكر ابن فورك                    | 71. |
|                     | محمد بن عبد الكريم أبي القاسم بن أحمد أبي بكر. أبو الفتح    | 711 |
| 777                 | الشهرستاني المتكلم الأشعرأي                                 |     |
|                     | محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر وقيل أبو عبد الله صاحب      | 717 |
| 777                 | المغازي والسير                                              |     |
|                     | محمد بن عیسی بن سورة بن موسی ، أبو عیسی الترمذي             | 715 |
| YVA                 | الحافظ                                                      |     |
| 774                 | محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني . أبو عبد الله الحافظ  | 118 |
|                     | محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه ، أبو عبد الله الحاكم بن | 710 |
| ۲۸٠                 | البيع النيسابوري الحافظ                                     |     |
|                     | محمد بن فتوح أبي نصر بن عبد الله بن حميد . أبو عبد الله     | 717 |
| TAT                 | الحميدي الأندلسي الحافظ                                     |     |
|                     | محمد بن علي بن عمر بن محمد ، أبو عبد الله المازري الفقيه    | 717 |
| YAP                 | المالكي المحدث                                              |     |
|                     | محمد بن عمر أبي بكر بن أحمد أبي عيسى ، أبو موسى             | 714 |
| ۲۸۲                 | الأصبهاني الحافظ                                            |     |

|             | محمد بن طاهر بن علي بن أحمد . أبو الفضل المقدسي الحافظ     | 719  |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|
| YAY         | المعروف بابن القيسراني                                     |      |
| 444         | محمد بن يحيىي بن منده ، أبو عبد الله العبدي الحافظ         | 77.  |
| 44.         | محمد بن يوسف بن مطر بن صالح . أبو عبد الله الفربري         | 771  |
|             | محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد ، أبو عبد الله كمال الدين    | 777  |
| 44.         | الفراوي الفقيه المحدث                                      |      |
|             | محمد بن الحسين بن عبد الله ، أبو بكر الآجري الفقيه الشافعي | ٦٢٣  |
| 797         | المحدث                                                     |      |
|             | محمد بن ناصر بن محمد بن علي . أبو الفضل البغدادي الحافظ    | 375  |
| 794         | المعروف بالسلامي                                           |      |
|             | محمد بن موسی أبي عثمان بن عثمان بن موسی ، أبو بكر          | 770  |
| <b>79</b> £ | زين الدين الحازمي الهمذاني                                 |      |
|             | محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ، أبو بكر المعافري    | 747  |
| 797         | الأندلسي الحافظ المعروف بابن العربي                        |      |
|             | محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ، أبو بكر المقرىء المفسر     | 747  |
| <b>197</b>  | المعروف بالنقاش                                            |      |
|             | محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت . أبو الحسن ابن شنبوذ        | ٦٢٨  |
| 799         | المقرىء البغدادي                                           |      |
|             | محمد بن صبيح ، أبو العباس القاص الكوفي المعروف بابن        | 779  |
| ۳۰۱         | السماك الزاهد المشهور                                      |      |
| ۳,۳         | محمد بن علي بن عطية ، أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب       | ٦٣.  |
|             | محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس ، أبو الحسين الواعظ        | 177  |
| ۲۰٤         | البغدادي المعروف بابن سمعون                                |      |
|             | محمد بن أحمد بن إبراهيم ، الشيخ أبو عبد الله القرشي العبد  | 744  |
| ۳۰۵         | الزاهد                                                     | سامد |
| ۳٠٦         | محمد بن زياد ، أبو عبد الله الكوفي المعروف بابن الأعرابي   | ٦٣٣  |
| ۴ ، ۹       | محمد بن السائب بن بشر (مبشر ) الكلبي ، أبو النضر           | 745  |

|     | محمد بن المستنير بن أحمد . أبو علي النحوي اللغوي البصري      | 740          |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 411 | المعروف بقطرب                                                |              |
|     | محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير ، أبو العباس الثمالي      | 777          |
| 212 | المعروف بالمبرد                                              |              |
| ٣٢٣ | محمد بن الحسن بن دريد . أبو بكر اللغوي البصري                | 747          |
|     | محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم ، أبو عمر المطرز الزاهد       | ገ۳ለ          |
| 479 | غلام ثعلب                                                    |              |
|     | محمد بن أحمد بن الأزهر . أبو منصور الأزهري الهروي            | 749          |
| 445 | اللغوي                                                       |              |
| ٣٣٧ | محمد بن العباس بن محمد بن أبي محمد ، أبو عبد الله اليزيدي    | 72.          |
| 444 | محمد بن السري بن سهل . أبو بكر ابن السراج النحوي             | 137          |
|     | محمد بن القاسم أبي محمد بن محمد بن بشار ، أبو بكر ابن        | <b>ጓ</b> ሂ ፕ |
| 411 | الأنباري النحوي                                              |              |
|     | محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر . أبو عبد الله الضرير المعروف | 724          |
| ٣٤٣ | بأبي العيناء                                                 |              |
| ۳٤٨ | محمد بن عمر بن واقد . أبو عبد الله الواقدي المدني            | 722          |
|     | محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري . أبو عبد الله كاتب        | 780          |
| 401 | الو اقدي                                                     |              |
|     | محمد بن أحمد بن حماد بن سعد ، أبو بشر الوراق الرازي          | ٦٤٦          |
| 401 | الدولا بي                                                    |              |
| 405 | محمد بن عمران بن موسى ، أبو عبيد الله الكاتب المرزباني       | 727          |
|     | محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس ، أبو بكر الكاتب المعروف  | ٦٤٨          |
| ۲۵۲ | بالصولي الشطرنجي                                             |              |
|     | محمد بن الحسن بن المظّفر . أبو علي الكاتب اللغوي المعروف     | 729          |
| ۲۲۳ | بالحاتمي                                                     |              |
|     | محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم ، أبو بكر الأندلسي      | 70.          |
| ۸۲۳ | المعروف بابن القوطية                                         |              |

|     | محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج ، أبو بكر الزبيدي            | 101 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| 777 | الأندلسي                                                       |     |
| 475 | محمد بن جعفر . أبو عبد الله النحوي المعروف بالقزاز القيرواني   | 707 |
|     | محمد بن عبيد الله أبي القاسم بن أحمد . الأمير المختار عز الملك | 704 |
| ۳۷۷ | المعروف بالمسبحي الكاتب                                        |     |
|     | محمد بن الحسن أبي سعد بن محمد بن علي ، أبو المعالي كافي        | 701 |
| ۳۸• | الكفاة بهاء الدين ابن حمدون صاحب التذكرة                       |     |
| ۳۸۲ | محمد بن عبد الرحمن . القاضي أبو بكر ابن قريعة البغدادي         | 700 |
|     | محمد بن محرز بن محمد . أبو عبد الله ركن الدين (وقيل جمال       | 707 |
| ۴۸۵ | الدين) الوهراني                                                |     |
|     | محمد بن الخضر أبي القاسم بن محمد بن الحضر أبو عبد الله         | 707 |
| ۲۸۳ | فخر الدين بن تيمية الحراني الحنبلي                             |     |
|     | محمد بن علي بن إبراهيم بن زبرج ، أبو منصور النحوي              | ۸۵۲ |
| ۴۸۹ | المعروف بالعتابي                                               |     |
|     | محمد بن عبد الرحمنِ أبي السعادات بن محمد بن مسعود . أبو        | 709 |
|     | سعيد (ويقال أبو عبد الله) تاج الدين المسعودي شارح              |     |
| 44. | المقامات                                                       |     |
|     | محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع ، أبو بكر معين الدين      | 77. |
| 464 | ابن نقطة البغدادي المحدث                                       |     |
|     | محمد بن سعيد أبي المعالي بن يحيى أبي طالب ، أبو عبد الله       | 771 |
| 498 | المعروف بابن الدبيثي الفقيه الشافعي                            |     |
|     | محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر . أبو عبد الله حجة الدين       | 774 |
| 440 | الصقلي                                                         |     |
|     | محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية ، أبو عبد الرحمن           | 774 |
| 494 | الأموي المعروف بالعتبير الشاعر المشهور                         |     |

| ٤٠٠          | محمد بن العباس ، أبو بكر الخوارزمي الشاعر المشهور                                   | ٦٦٤     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٤٠٣          | محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد ، أبو الحسن السلامي الشاعر                         | ٥٢٢     |
|              | محمد بن عبد الله بن محمد ، أبو الحسن المعروف بابن سكرة                              | 777     |
| ٤١٠          | الشاعر المشهور                                                                      |         |
|              | محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن                                | 777     |
| ٤١٤          | محمد . أبو الحسن الشريف الرضي المعروف بالموسوي                                      |         |
|              | محمد بن هانيء الأندلسي الشاعر المشهور . أبو القاسم وأبو                             | ٦٦٨     |
| 173          | الحسن                                                                               |         |
|              | محمد بن عمار المهري الأندلسي . أبو بكر ذو الوزارتين الشاعر                          | 779     |
| 270          | المشهور                                                                             |         |
|              | محمد بن باجه . أبو بكر ابن الصايغ الأندلسي الفيلسوف الشاعر<br>                      | ٦٧٠     |
| £ ₹ 9        | المشهور                                                                             | ** 1 (1 |
| 4 He V       | محمد بن غالب . أبو عبد الله الرفاء الأندلسي الرصافي الشاعر                          | 171     |
| 247          | المشهور                                                                             | 777     |
| ٤٣٤          | محمد بن عبد الملك بن زهر بن عبد الملك أبي مروان. أبو بكر<br>ابن زهر الأندلسي الحفيد | •••     |
|              | جمد بن سلطان بن محمد. أبو الفتيان مصطفى الدولة ابن حيوس                             | ٦٧٣     |
| <b>έ</b> ምለ  | الشاعر المشهور                                                                      | **1     |
| •1,,,        | محمد بن أحمد أبي العباس بن محمد بن أحمد أبي العباس . أبو                            | ٦٧٤     |
| <b>£ £</b> £ | المظفر الأبيوردي الشاعر المشهور                                                     |         |
|              | محمد بن على بن الحسن بن عهر . أبو الحسن المعروف بابن                                | 770     |
| ٤٥٠          | أبي الصقر الواسطى<br>أبي الصقر الواسطى                                              |         |
|              | محمد بن محمد بن صالح بن حمزة ، الشريف أبو يعلى نظام الدين                           | ٦٧٦     |
| 504          | المعروف بابن الهبارية الشاعر المشهور                                                |         |
|              | محمد بن نصر بن صغير بن داغر . أبو عبد الله شرف المعالي عدة                          | ٦٧٧     |
| ξολ          | الدين الحالدي المعروف بابن القيسراني الشاعر المشهور                                 |         |

|     | محمد بن إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم . أبو عبد الله المعروف        | ۸۷۲ |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| 173 | بابن الكيزاني الشاعر المشهور                                     |     |
|     | محمد بن بختيار بن عبد الله المولد . أبو عبد الله المعروف بالأبله | 779 |
| ۲۲۶ | الشاعر المشهور                                                   |     |
|     | محمد بن عبيد الله بن عبد الله . أبو الفتح الكاتب المعروف بابن    | ٦٨٠ |
| ٤٦٦ | التعاويذي الشاعر المشهور                                         |     |

# فهرست التراجم العارضة

| ٩   | الملك العزيز غياث الدين أبو المظفر محمد ابن الملك الظاهر  | 145 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| ١٠. | الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن الملك العزيز   | 146 |
|     | الملك الصالح صلاح الدين أحمد ابن الملك الظاهر صاحب عين    | 147 |
| ١.  | تاب                                                       |     |
| 1.  | الشرف راجح بن إسماعيل بن أبي القاسم الأسدي الحلي          | 148 |
| ٤٥  | أفتكين التركمي مولى معز الدولة بن بويه                    | 149 |
|     | الوزير شرف الدين أبو نصر انوشروان ابن خالد بن محمد        | 150 |
| ٦٧  | القاشاني                                                  |     |
|     | ابن المندائي (أبو الفتح محمد بن أبي العباس أحمد بن بختيار | 151 |
| ٦٧  | الو اسطي )                                                |     |
|     | قاضي الخافقين (أبو بكر محمد بن أبي أحمد القاسم ابن المظفر | 152 |
| 74  | ابن الشهرزوري )                                           |     |
| ٧.  | المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري                         | 153 |
| ۲Λ  | دغفل بن حنظلة السدوسي النسابة                             | 154 |
| ۸۸  | سعید بن سلم بن قتیبة بن مسلم                              | 155 |
|     | زين الدين علي بن بكتكين المعروف بكجك ، والد الملك المعظم  | 156 |
| 1 £ | كوكبوري                                                   |     |
| 4.  | ربيعة خاتون بنت أيوب                                      | 157 |
|     | ابن رواحة (أبو القاسم عز الدين عبد الله بن أبي علي الحسين | 158 |
| ٤٦  | ابن رواحة الأنصاري الحموي)                                |     |

| 101         | أبو الحسن صفي الدين علي بن المبارك ، عم ابن المستوفي الإربلي | 159 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 101         | شيطان الشام (شمس الدين أبو العز يوسف بن النفيس الإربلي)      | 160 |
| 100         | الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس الصالحي النجمي        | 161 |
| 107         | الملك السعيد ابن الملك الظاهر بيبرس                          | 162 |
| 101         | سيف الدين قلاون الصالحي المعروف بالألفي الكبير               | 163 |
| 177         | أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي                      | 164 |
| 4.0         | أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الضبي اللغوي                 | 165 |
| 7 • 7       | سلمة بن عاصم صاحب الفراء وراويته                             | 166 |
| ۲۱.         | أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن الكلاباذي الإمام المحدث        | 167 |
|             | النجار صاحب المصلي (وهو عمران بن موسى النجار ، وقبل          | 168 |
| 717         | إنه الطيب محمد بن جعفر البغدادي النجار ويعرف بغندر ﴾         |     |
|             | شهاب الدين الطوسي (أبو الفتح محمد بن محمود أبن محمد الفقيه   | 169 |
| 442         | الشافعي)                                                     |     |
| <b>YY</b> V | أبو الحسين أحمد بن المبارك ، أخو ابن الحل الفقيه الشَّافعي   | 170 |
|             | أبو الحسن علي بن محمد الملقب زكي الدين ، والد ابن الزكي      | 171 |
| 747         | الدمشقي                                                      |     |
|             | ابن برجان (أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد        | 172 |
| 747         | اللخمي)                                                      |     |
|             | القاضي ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن القاضي تاج الدين أبي | 173 |
| YYź         | طاهر يحيى بن عبد الله                                        |     |
| 7 2 0       | القاضي تاج الدين أبو طاهر بحيى بن عبد الله                   | 174 |
| 711         | عماد الدين أحمد بن القاضي كمال الدين الشهرزوري               | 175 |
|             | تاج الدين أبو القاسم عبد الرحيم ابن الشيخ رضي الدين محمد     | 176 |
| i e e       | ابن الشيخ عماد الدين أبي حامد ابن يونس                       |     |
|             |                                                              |     |

|               | شمس الدين أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة الحويي            | 177         |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Yox           | قاضي دمشق                                                      |             |
| 404           | أوحد الدين الدوني قاضي منبج                                    | 178         |
|               | نظام الدين أحمد ابن الشيخ جمال الدين أبي المجاهد محمود بن      | 179         |
| YOA           | أحمد البخاري التاجري الحنفي المعروف بالحصيري                   |             |
|               | الشيخ جمال الدين أبي المجاهد محمود ابن أحمد التاجري ،          | 180         |
| 709           | والد نظام الدين الحصيري                                        |             |
| YAA           | أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر ، ولد الحافظ ابن القيسراني       | 181         |
| 797           | عبد الله بن محمد بن عبد الله ، والد ابن العربي الأندلسي        | 182         |
| <b>۲۰</b> ۱   | أبو بكر ابن مجاهد                                              | 183         |
| 444           | عبيد بن الأبرص الشاعر الجاهلي                                  | 184         |
| 747           | أبو القاسم عبد الواحد المعروف بالمطرز الشاعر البغدادي          | 185         |
| 411           | أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري                       | 186         |
| 444           | أبو محمد عبيد الله ابن أبي الجوع الأديب الوراق الكاتب          | 187         |
| 444           | أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل ، والد المختار المسبحي | 188         |
| ۲۸۲           | أبو نصر محمد بن الحسن الملقب غرس الدولة، أخو ابن حمدون         | 189         |
| <b>የ</b> ለየ   | أبو سعد الحسن بن محمد بن علي ، والد ابن حمدون                  | <b>19</b> 0 |
| 493           | عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع ، والد ابن نقطة                   | 191         |
| 494           | أبو علي محمد بن الحسين بن أبي الشبل البغدادي                   | 192         |
|               | أبو المعالي سعيد بن أبي طالب يحيى بن أبي طالب علي ، والد       | 193         |
| 440           | ابن الدبيثي                                                    |             |
| <b>1</b> • 7  | أبو القاسم معاوية بن سفيان الأعمى الشاعر الراوية               | 194         |
| \$ <b>1</b> 7 | ابن أبي العصب (أبو الحسن علي بن محمد بن الفتح)                 | 195         |
| 113           | عمرو بن شاس الأسدي الشاعر                                      | 196         |

|     | الطاهر ذو المناقب أبو أحمد الحسين بن موسى ، والد الشريف         | 197 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ٤٢. | الرضي                                                           |     |
| ٤٣٦ | أبو العلاء زهر ، جد أبي بكر الحفيد                              | 198 |
|     | عبد الملك بن أبي بكر محمد أبي زهر الأيادي ، جد والد ابن         | 199 |
| 247 | زهر الحفيد                                                      |     |
| ٤٣٧ | محمد بن مروان بن زهر الأيادي ، جد جد ابن زهر الحفيد             | 200 |
| ٤٣٧ | أبو بكر أحمد بن محمد الأبيض الشاعر                              | 201 |
| ٤٤. | نصر بن محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس الكلابي         | 202 |
| ٤٧٣ | أبو محمد المبارك بن المبارك بن السواح التعاويذي البغدادي الزاهد | 203 |